سلسلة كتب ثقافية تصدرها وزارة الثقافة المسلة المملكة الاردنية الهاشمية المسلكة المس

# الاتجاهات النقدية عند شرّاح ديوان المتنبي القدماء

د. عدنان عبيدات



يع عبر(ارعم (النجري المكنه (النُّن (الجنة

الاتجاهات النقدية عند شرّاح ديوان المتنبي القدماء رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (٢٤٧٥/ ٢٠.٢/١)

۸۱۱,.۹

عبى عبيدات ، عدنان

الإتجاهات النقدية عند شراح ديوان المتنبى

القدماء/ عدنان عبيدات .- عمان : وزارة الثقافة ، ٢٠٠٢ .

( ) ص

د.إ. : ۲۰۰۲/۱۰/۲٤۷٥

الواصفات: /النقد الأدبي//التحليل الأدبي//الشعر العربي/

.

\*تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

## اللجنة الإستشارية للنشر[أبجديا]:

- د. أحمد الطراونة
  - د. باسم الزعبي
  - أ. زياد أبو لبن
  - د. سلوى العمد
- أ. عزمي خميس
- أ. يحيى القيسي



# تقديسم

## بقلم: الدكتور سليمان الأزرعي

لكل أمة (متنبيها). فإذا كان (أبو الطيب) متنبي العربية، وفارسها وشاعرها. فللإنجليزية (شكسبير). وللألمان (غوته). وللأسبان (سير فانتيس). وللفرنسيين (موليير). وللإيطاليين (دانتي). وللروس (بوشكين). ولكل أمة رمزها الإبداعي الذي عايشه وجاء بعده المئآت من الشعراء والمبدعين، ولكن صوت هذا المبدع ما انفك يدوّي بلا انقطاع مع الأجيال، رغم تعاقب الأحداث ومرور السنين.

ويكاد أبو الطيب المتنبي يكون الظاهرة الفريدة في الأدب العربي، التي تركت وراءها كل هذا الضجيج، وامتد إلى عصرنا. ولم يكن بمقدور أية ظاهرة إبداعية أخرى عبر كل المحطات الأدبية أن تشغل الناس كما شغلهم المتنبى واختلفوا فيها:

أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جرّاها ويختصم وماذا يمكن أن نقول بعد كل ما قيل عن المتنبى وبعد كل ما سيقال؟

فإذا كان العظام من مبدعي الأمم من أمثال (شكسبير)، وغيرهم من مخرجات وتجليات عصر النهضة الأوروبي الذي لايتعدى الثلاثماية أو أربعماية سنة مازالوا يشغلون الناس، فإن المتنبي ما انفك إلى اليوم، ومنذ مايزيد على ألف عام يشغل النقاد والباحثين العرب والأجانب.

هذا الكتاب الذي أسعد بالتقديم له يشكل مساهمة محترمة، تصدر من باحث جاد، يحاول من خلالها أن يحيط بالجهود النقدية التي بذلها شرّاح ديوان المتنبي على أكثر من مستوى سواء على صعيد اللغة أو المعاني أو البلاغة أو الفكر.

ولقد دارت حول المتنبي حركة نقدية كبيرة، امتدت قروناً طويلة. وهذه الحركة

تركزت على شعره وشخصيته، وقد ذكر القدماء عشرات الشروح، تحدث الباحث عن بعضها في الباب الأول من البحث، وقسمها إلى قسمين:

الأول: الشروح اللغوية الكاملة: واللافت للنظر في هذه الشروح أنها مشابهة في كثير من الأحيان في شواهدها وشروحها لبعض الأبيات، ولاننسى أن نذكر أن بعض الشرّاح كان يأخذ عمن سبقه دون إشارة لمصادره، ودون مراعاة للأمانة العلمية.

الثاني: أبيات المعاني: وهي الأبيات التي لا يستطيع قارئها أن يفهمها بيسر وسهولة. والملاحظة التي سجلها الباحث على كل الشروح السابقة أن أصحابها ظلوا جامدين عند حدود المعنى الظاهر، وحاولوا في شروحهم أن يفرضوا على البيت الشعري ما يقتضيه النص العام ومناسبة القصيدة من معان. مع العلم أنه كان من المكن أن يسخروا البيت لخدمة النص الشعري، لكنهم ظلوا محكومين بوحدة البيت، ونجحوا في توضيحه أحياناً وفشلوا في أحيان اخرى، غير أنهم لم يربطوه - إلا في النادر القليل - مع بقية أجزاء القصيدة. وقد كشف الباحث بوضوح عن هذه الظاهرة.

لقد طبق شرّاح ديوان المتنبي المقاييس النقدية والبلاغية التي سادت في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس الهجري على شعر المتنبي، لكن المتنبي في شاعريته كان قد تجاوز هذه المقاييس، وظلّ شعره إلى اليوم يحتاج إلى تفسير واع متمكن، يكشف لنا العلاقات العميقة بين الألفاظ التي تخدم الخطاب الشعري، وتستطلع سرّ نظم المتنبى الذي ملأ الدنيا وشغل الناس.

لقد لفتت أنظار شراح ديوان المتنبي القدماء بعض ظواهر النقد الجمالي في شعره، واتفقوا في نقد المعاني على أنه لايجوز للشاعر أن يتجاوز في شعره حدود المألوف، فيتجرّ أعلى الدين والأخلاق، خوفاً على مشاعر المتلقين، مع أنهم قد أيدوا

الفصل بين الدين من جهة، والشعر والأخلاق من جهة أخرى، ووضعوا الجمال الفنى فوق الاعتبارات الدينية والأخلاقية.

وفي ظاهرة التعقيد والغموض بين القدماء من الشرّاح مفاتيح الغموض في شعر المتنبي، وهي – عندهم – بسبب التقديم والتأخير، أو بسبب الحذف، أو بسبب الإلغاز أو بسبب غموض في فهم معاني الألفاظ، أو بسبب الإغراب في الصنعة؛ حيث أدت هذه الظاهرة الى اختلاف شراح ديوان المتنبي في توضيح بعض أبيات الشاعر، واجتهدوا في شرح شعره وتوضيحه، مختلفين ومناقشين ومفسرين.

والتعقيد في شعر المتنبي أمر طبيعي ناتج عن ثقافته اللغوية العميقة وثقافاته المتعددة. وقد رفض بعض شراح ديوان المتنبي بعض معاني شعره لأنه لم يراع فيها مقتضى الحال، فتجرأ على ممدوحيه وهو يمدحهم، وتغزل في موقع الرثاء.

واتفق الشراح على أن المتنبي قد بالغ في شعره أحياناً، لكنهم لم يجتمعوا إلا نادراً على استحسان مبالغات معينة، وهم في الوقت نفسه لم يجتمعوا على استقباح مبالغات معينة أيضاً. ولقد كشف الباحث في محاولته هذه عن كل تلك الظواهر. أما في نقد الألفاظ، فقد دافع بعض الشراح عن ظاهرة التكرار في شعره، وعدّوها ظاهرة صحية لا غبار عليها، وهي عند المحدثين ظاهرة يستمتع بها القارئ والمتلقي. أما في موضوع التصغير، فقد أشاروا إلى أنه جاء لتقريب بعيد أو إدناء حبيب، ولم يقتصر هذا الأمر عند المتنبي على التعظيم وحسب. كما أشار القدماء إلى استخدامه الألفاظ الأعجمية في شعره.

ولفتت ظاهرة الغريب في شعر المتنبي أنظار بعض شراح الديوان، وقد اتّهم بأنه كان يتعمد الغريب ليلفت نظر العلماء إلى شعره.

وقد استوقف القدماء استخدام المتنبي لألفاظ الغزل في الحرب،حيث شهد المتنبى الحروب، ووصفها كما رآها، فمزج الحب بالحماسة، وصور الحرب تصوير

عاشق. واستوقفتهم أيضاً «ذا الاشارية» واستعمال المتنبي لها بصورة لافتة للنظر. وقد جاءت عنده في الغالب عفو الخاطر، مع أنها قد تكون قبيحة في موقع ومستحسنة في آخر.

وقد كشف هذا الكتاب عن وقوف شراح ديوان المتنبي القدماء عند بناء القصيدة ، وأشاروا إلى وحدة البيت. وهم في نظرتهم إلى شعر المتنبي لم يخرجوا عن الإتجاهات والمقاييس النقدية التى سادت في تلك الفترة.

أما في المطلع فإنهم لم يشيروا اليه إلا إشارات قليلة جداً وسريعة، فوقفوا عند مطالع حسنة لوضوحها، وحسن صياغتها، وجمال فكرتها، مثلما أشاروا الي مطالع قبيحة لغموض معناها وألفاظها، وعدم مراعاتها للمقام في مخاطبة المدوح أحياناً. أما في حديثهم عن حسن التخلص فقد أشاروا إلى مخالص محمودة وأخرى قبيحة. وهذا صحيح. فقد خرج غير مرة عن المألوف في انتقاله من موضوع الى

لو استطعت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبدالله بعرانا

وفي فصل السرقات الشعرية، كشف الباحث عن كثرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ، من مثل الرسالة الموضحة ، والرسالة الحاتمية ، ورسالة أبي العباس النامي ، ورسالة الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ، والوساطة ، والمنصف ، والإبانة ، والإستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان . وقد تعددت مصادر هذه السرقات كما بين الشراح . فكانت من القرآن الكريم ، والأحاديث الشريفة ، والأشعار ، وأقوال بعض العامة ، وما نقل عن أرسطو - كما زعموا - والأمثال . وقد حاول بعضهم أن يرجع كل معنى عند المتنبي الى السابقين كرهاً وغيضاً منه .

ولقد طبق الشراح قواعد السرقات المحمودة والمذمومة على شعر المتنبي، وهي لم تخرج عن القواعد التي أطرها القدماء للنقد في تلك الفترة، فتحدثوا عن زيادته على معنى من سبقه، وعن إجمال ما فصله الآخرون، وعن نقل المعنى من صفة الى أخرى، وعن كشف المعنى، وما عدّ من أخرى، وعن كشف المعنى وإظهاره، وما رأوا فيه من مناقضة في المعنى، وما عدّ من الساواة، وما هو من العام المنتشر، وما عيب عليه من سرقة في اللفظ والمعنى.

وعند تناول الباحث للنقد البلاغي والعروضي، لاحظ أن الشراح القدماء قد وقفوا عند فنون التشبيه والإستعارة والكناية في باب علم البيان، وهم في حديثهم عن تلك الفنون لم يخرجوا عن القواعد التي وضعها لهم أهل البلاغة والنقد في تلك الفترة. وظلّ الشرّاح جامدين في اطار الشكلية والتقليد، هدفهم إظهار المعنى في البيت الواحد. وهكذا قصروا عما جاء به المتنبي، واكتفوا بالإشارة إلى موقع الاستعارة أو التشبيه أو الكناية، ولم يسعوا للخروج بالمعنى من الإطار الجزئي المحصور بالبيت إلى الإطار العام الذي يشمل القصيدة كلها.

وأشار شراح الديوان إلى بعض ظواهر علم البديع التي ظهرت في شعر المتنبي، منها المحسنات البديعية التي اشتملت على الاستثناء والاستطراد، والإشارة، والإلتفات، والتتميم، والتصدير، والتقسيم، والتورية، والحشو، والطباق. كما أشاروا إلى الجناس من المحسنات البديعية اللفظية. وكانوا في كل ما تحدثوا في يطبقون القواعد التي وضعها القدماء من النقاد والبلاغيين في عصرهم، ولم يخرجوا عنها، واكتفوا بالإشارة إلى هذه الظواهر في شعر المتنبي.

لقد ظهرت في شعر المتنبي بعض الظواهر اللغوية والنحوية التي ساعدت ثقافة الشاعر على وجودها في شعره، حيث لامه غير شارح على استخدام مثل هذه الظواهر، لأنه أرسل نفسه على سجيتها في التعامل مع الشاذ في النحو واللغة، غير مكترث بغضب النحويين أو رضاهم، محاولاً أن يشكل لغة خاصة به، تلائم تمرده، وغضبه، ففضل التراكيب الشاذة في اللغة والنحو مستفيداً من منهج أهل الكوفة، فاستعمل بعض الاشتقاقات غير المألوفة عند العرب لكنها موجودة في لغتهم.

إن اهتمام القدماء بشعر المتنبي لم يكن بسبب صوره الإبداعية وحسب، وانما لأنه يشكل ظاهرة مخالفة متميزة في استخداماته اللغوية والنحوية، وفي نفسيته التي أثارت حوله الخصوم.

لقد حفل كتاب الصديق الدكتور عدنان عبيدات بكل ماهو إشكالي سواء على صعيد شعر المتنبى أو على صعيد شخصيته الإشكالية المدهشة هي الأخرى.

إن كتاب عبيدات يشكل سفراً جديداً يضاف إلى ماسبق من بحوث ودراسات تناولت هذا العملاق المبدع، الذي ما زال صوته يدوّي في وجدان الشعراء العرب على مرّ الأجيال. ولا إخاله سينقطع عن الدويّ مع الأيام مهما ابتعدت أجيال الإبداع العربي عن هذه القمة الشامخة، والعلامة الفارقة في أدبنا العربي القديم. وختاماً كل التحية للدكتور عبيدات ولهذا الجهد المحترم.

#### المقدمسة

-1-

لفت انتباهي كثرة الشروح التي كانت تدور حول شعر المتنبي، وكنت كلّما أكثرت من البحث والتنقيب ازددت يقيناً أنّ هذا الموضوع يحتاج الى دراسة وافية شاملة، واستهواني البحث، وعقدت العزم على أن أكتب عن الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، حيث دارت حوله حركة نقدية مريرة وطويلة، كان يثيرها، أحياناً، هو في حياته، وامتدت بعده سنوات طويلة، وبعد استعراض طويل، وتفتيش مضن عن الشروح التي دارت حول شعر المتنبي لإحصاء المطبوع منها، والمخطوط الذي قد أستطيع الحصول عليه، وقفت على عدد لا بأس به من الشروح لديوان المتنبى، ثم استقر بي المطاف أن أكتب بحثاً بعنوان «الاتجاهات النقدية عند شراح المتنبي حتى بداية القرن السابع البحري » والموضوع في شموليته وتفصيله لم يتطرق إليه أحد من قبل، ولكنني لا بد أن أشير إلى كتاب «المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث» للدكتور محمد عبدالرحمن شعيب، كتبه عام ١٩٦٤م، وهذا يعني أن كثيراً من الشروح التي اعتمدت عليها كانت غير متوافرة للكتور شعيب، حيث كانت مخطوطة، وظهر الكثير منها في السنوات الأخيرة، أو أنها كانت توصف بأنها مفقودة، ولا بد من الإشارة إلى أن دراسة شعيب قد شملت القدماء والمحدثين، الشراح وغير الشراح، مما يعني أنها فقدت الكثير من تركيزها على الموضوعات التي تحتاج إلى ذلك، لطول المدّة، ولكثرة الذين تصدوا لشعر المتنبى من القدماء والمحدثين، أما الكتاب الآخر الذي تصدى لشىء من هذا الموضوع هو «أبيات المعاني في شعر المتنبى» للدكتور عبده قلقيلة، تناول فيه خمسة كتب، كتبها القدماء في الأبيات

الشكلة في شعر المتنبي، وكانت هذه الدراسة غير شاملة، ولم تف الموضوع حقه، وأكثر صاحبها من النقول الطويلة من الكتب التي تحدث حولها، واكتفى ببعض المعلومات حول منهج كل كتاب.

-4-

يقوم منهجي، باختصار، على استقصاء ماكتبه القدماء من الشراح في كل موضوع من موضوعات البحث ومحاورتها، ومحاولة ردما ينتمي منها إلى أصولها المأخوذة عنها.

-4-

يقع البحث في بابين وخاتمة:

الباب الأول: وفيه استعراض عام للشروح - التي وقعت بين يدي - وقسمته فصلين:

الفصل الأول: تحدثت فيه عن الشروح الكاملة لديوان المتنبي، وقد رتبتها ترتيباً تاريخياً، وحاولت أن أقف عند منهج كل شرح، ومصادره، وسبب تأليفه، وروايته.

الفصل الشائي: وتناولت فيه الشروح التي تناولت أبيات المعاني في شعر المتنبى، وقد قدمت عرضاً وافياً - إلى حد ما - لكل شرح.

أما الباب الثاني: فقد قسمته أربعة فصول:

الفصل الأول: النقد الجمالي، وقسمته أربعة أقسام:

القسم الأول: نقد المعاني، واشتمل على القضايا التالية:

١- العلاقة بين الشعر والأخلاق والدين.

٧- ظاهرة التعقيد والغموض.

٣- مطابقة الكلام لقتضى الحال.

- ٤ التجديد والابتكار.
  - ٥ المبالغة والغلو.

القسم الثاني: نقد الألفاظ، واشتمل على الظواهر التالية:

- ١- التكرار.
- ٢- التصغير.
- ٣- استعمال الألفاظ الأعجمية.
- ٤ استعمال ألفاظ الغزل في الحرب.
  - ٥ استعمال الغريب.
  - ٦- استخدام الألفاظ الصوفية .
    - ٧- استخدام ذا الاشارية.
- $\Lambda$  ما وقع في شعره من الركاكة والسفسفة بألفاظ العامة والسوقة.

القسم الثالث: بناء القصيدة، واشتمل على ما يلي:

- ١ وحدة البيت.
  - ٧- المطلع.
- ٣- حسن التخلص.

الفصل الثاني: السرقات الشعرية، وقد تحدثت فيها عن المتنبي والسرقات الأدبية، عرضت من خلالها الكتب والدراسات التي تناولت سرقات المتنبي بخاصة، ثم بينت مصادر هذه السرقات كما رآها شراح ديوانه القدماء، ثم وقفت عند ما طبقه شراح ديوان المتنبي من قواعد السرقة على شعره، وما ذكروه من أن الشعراء أخذوا من المتنبي، وأخيراً ما رفضه بعض الشراح لما ذكره غيرهم من سرقة، وردوه وعللوه.

الفصل الثالث: النقد البلاغي والعروضي، وتحدثت فيه عن الظواهر البلاغية

التي أشار إليها شراح ديوانه القدماء، ووقفت عند التشبيه، والاستعارة، والكناية في علم البيان، وعند الاستثناء، والاستطراد، والاشارة والالتفات، والتتميم، والتورية، والحشو، والطباق والجناس في علم البديع. ثم تطرقت إلى ما صدر عن الشراح من بعض جوانب النقد العروضي.

أما في الفصل الرابع والأخير، فقد تناولت الاتجاه اللغوي في النقد، وتحدثت فيه عن ثقافة المتنبي اللغوية، وعن بعض الظواهر اللغوية والنحوية التي ظهرت في شعره، وعن الضرورة الشعرية، وقدمت في كل ما سبق نماذج وافية، وحاورت وناقشت ودافعت وأيدت ووضّحت.

هذا هو البحث، لا أدعي فيه أنني وصلت الى الكمال، أو أنني استوفيت كل جوانبه، فقد يأتي باحث آخر يضيف أو يصحح أو يرد بعض ما كتبت ، وهذا البحث يمثل وجهة نظر الباحث الذي قد يصيب وقد يخطئ، لهذا سأحرص على سد ما قد يكون فيه من ثغرات.

# الباب الأول

شروح ديوان المتنبي حتى بداية القرن السابع الهجري، دراسة وتقييم، ويشتمل على فصلين:

١- الشروح اللغوية الكاملة للديوان التي استطاع الباحث أن يحصل عليها.

٢- الشروح التي تناولت الأبيات المشكلة في شعر المتنبي التي وقعت بين يدي
 الباحث أيضاً.

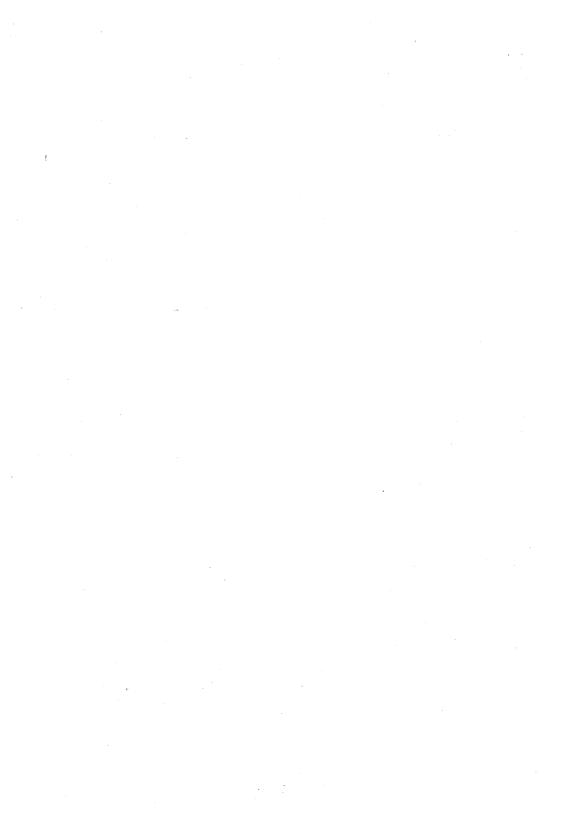

حظي ديوان المتنبي بعناية خاصة عند القدماء والمحدثين من العلماء والأدباء، فقد شرحوه، وعلقوا عليه، ونقدوه، قال الثعالبي عنه: « وقد ألفت الكتب في تفسيره، وحل مشكله وعويصه، وكثرت الدفاتر على ذكر جيده ورديئه، وتكلّم الأفاضل في الوساطه بينه وبين خصومه، والإفصاح عن أبكار كلامه وعونه، وتفرقوا في مدحه، والقدح فيه، والنفح عنه، والتعصب له وعليه، وذلك أول دليل على وقوره وفضله، وتقدم قدمه عن أهل زمانه بملك رقاب القوافي، ورق المعاني»(۱).

لقد كان شعر المتنبي ظاهرة فريدة في تاريخ الادب العربي، دفعت غير عالم وأديب إلى شرحه مظهراً عيوبه، أو مفسراً مشكله، أو متعصباً له دافعاً عنه كل عيب، حتى كثرت هذه الشروح واضطربت المصادر في تحديدها. قال عنه ابن خلكان (٦٣١هـ): «واعتنى العلماء بديوانه فشرحوه» وقال لي أحد المشايخ الذين أخذت عنهم: « وقفت له على أكثر من أربعين شرحاً ما بين مطولات ومختصرات، ولم يفعل هذا بديوان غيره، ولا شك أنه كان رجلاً مسعوداً، ورُزق في شعره السعادة التامة» (٢٠). وذكر صلاح الدين الصفدي (٤٢٧هـ) له اثنين وثلاثين شرحاً (٢٠ أما ابن كثير (٤٧٧هـ) فذكر أن له أكثر من ستين شرحاً «وجيزاً وبسيطاً» (٤). وذكر حاجي خليفه (٧٠ ١هـ) أسماء اثنين وعشرين شرحاً «وجيزاً وبسيطاً» (٤) فذكر أسماء اثنين وعشرين شرحاً (٢٠ ١هـ)، فقال : «وله ديوان شعر مشهور كبير شرحوه أكثر من أربعين شرحاً ،ولم يفعل هذا بديوان غيره» (٧٠).

١-يتيمة الدهر ١٤٠/ ١٠.

٢- وفيات الاعيان ١ / ١٢١ .

٣- الوافي بالوفيات ٦/ ٤٤٣/ ٥ ٣٤ .

٤ – البداية والنهاية ٢٥٦/١١ .

٥ - كشف الظنون ١/ ١٠٨ - ١٨٨ .

٦- الصيح المنبي ض ٢٦٨ - ٢٦٩.

٧- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ١/ ٢٢١ .

أما المحدثون فقد اعتنوا بشعر المتنبى ،وكتبواالأبحاث والمقالات والدراسات ،ومنهم من جمع كل ما كتب عن المتنبي ،ومن أهم هذه الكتب التي حاول أصحابها أن يستقصوا كل ما كتب استقصاء دقيقاً كتاب «أبو الطيب المتنبى دراسه في تاريخ الأدب العربي «للأستاذ بالاشير ،ذكر فيه أكثر من خمسين شرحاً .<sup>(١)</sup> وكتاب «رائدالدراسة عن المتنبى »للأخوين كوركيس وميخائيل عواد، ذكرا فيه ثلاثة وستين شرحاً لم يُعرف أصحابها $(^{7})$ . وكتاب «أبو الطيب المتنبى في آثار الدارسين» $(^{7})$ ، للدكتور عبدالله جبوري، وقد ذكر فيه خمسين شرحاً، منها واحد لمؤلف مجهول، ولا بدأن نذكر أن شروح ديوان المتنبى لم تقتصر على المشارقة، وإنما وصلت رواياته إلى مصر والمغرب العربي والأندلس، والشيء اللافت للنظر في هذه الشروح أن جميعها لم تختلف في طريقة تناولها لشعر المتنبي سواء أكانت عند المشارقة أو عند المغاربة والأندلسيين. ولم تختلف النظرة للمتنبى بينهم، وتشابهت شروحهم وطريقة تناولهم، لهذا ظهر التكرار جلياً بين هذه الشروح، وظهر النقل الصرفى بعزو ودون عزو عند أغلبهم. أما روايات الديوان فقد أكثر القدماء والمحدثون في الحديث عنها، ولا أريد أن أكرر ما جاءوا به، فقد تحدث مفصلاً في هذا الموضوع د. أنور أبو سويلم $(^{3})$ ، والدكتور محسن غياض $(^{\circ})$ ، والدكتور محمد عبدالرحمن شعیب $^{(1)}$ ، والدکتور عبدالمجید دیاب $^{(4)}$ .

١- ترجمة د. ابراهيم كيلاني القسم الثاني ص ٣٧١، صدر عن دار الفكر، ط٢، ١٩٨٥.

٢- صدر عن دار الرشيد للنشر- الجمهورية العراقية ١٩٧٩.

٣- صدر عن وزارة الثقافة والفنون العراقية - بغداد ١٩٧٧، ص ٢٦٢ - ٣٩٦.

٤-التكملة ١ /٥-٩ مقدمة التحقيق.

٥- «شرح المشكل من شعر المتنبي» لابن القطاع الصقلي، المورد م٦، ع٣، ١٩٧٧، مقدمة التحقيق ص ٢٣٧، ومقدمة تحقيق «المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي» لأبي الفضل العروضي. المورد م ٤، ع٤، ٥٧٥، ص ١٣٩.

٦- المتنبي بين ناقديه ص ٣٢ وما بعد.

٧- الشرح النسوب للمعري والسمى «معجز أحمد» مقدمة التحقيق ١/٧٧-٧٤.

نستطيع أن نقسم الشروح التي وقفنا عليها في هذا الباب قسمين:

الأول: الشروح الكاملة، وهي التي وقف أصحابها فيها عند شعر المتنبي كله، فسروه وشرحوه.

الثاني: الشروح التي تناولت الأبيات المشكلة أو التي سميّت «بأبيات المعاني» في شعر المتنبي.

# الفصل الأول:

ويشتمل على الشروح الكاملة لديوان المتنبي، وقد رتبتها ترتيباً تاريخياً، ووضعت الشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد» بعد شرح الواحدي وقبل التكملة لقناعتي أنه ألف بعد الأول وقبل الثاني، والشروح هي:

- ۱- «الفسر» لابن جني.
- ٢- «شرح شعر المتنبي «لابن الافليلي.
  - ٣- «شرح الواحدي لديوان المتنبي».
- 3 شرح الخطيب التبريزي لديوان المتنبي «الموضح».
- ٥ الشرح المنسوب للمعري والمسمى «معجز أحمد»، تحقيق د. عبدالجيد دياب.
  - ٦- «التكملة وشرح الأبيات المشكلة «لأبي علي الحسين الصقلي المغربي.
    - ٧- «التبيان» المنسوب لأبي البقاء العكبري.

# أولاً: شرح ابن جني «الفسر»:

شرح ابن جني ديوان المتنبي مرتين، الأول: وسماه «الفسر» (١)، وقد شرح فيه الديوان كاملاً، والثاني: سماه «الفتح الوهبي»، وهو شرح لأبيات اختارها الشارح نفسه.

إن الكلام على الفسر يقتضي منا أن نشيرإلي صحبة المتنبي إلي ابن جني ، فقد كان الفسر ثمرة صحبة طويلة بينهما، يقول الثعالبي عن ابن جني : «فقد صحب أبا الطيب دهراً طويلاً وشرح شعره، ونبه على معانيه وإعرابه ، وكان الشعر أقل خلاله ، لعظم قدره وارتفاع حاله (7). ومن أهم ما يمتاز به هذا الشرح هو أن الشارح قر أبعض شعر المتنبي على الشاعر نفسه ، والدليل على هذا الإشارات المتكررة التي صدرت عن ابن جني ، والتي قرر فيها أنه سمع عن المتنبي ، وقرأ عليه بعض شعره ، كقوله : «هذا جوابه لي وقد سألته عن هذا وقت القراءة ... (7) ، وقوله : «حدثني المتنبي (9) . وقد نفى د. محسن غياض التقاء المتنبي بابن جني بعد مغادرته حلب، وقرر أن علاقتهما قد انقطعت بعد مغادرة المتنبي ما بابن جني بعد مغادرة وكانه أراد أن يقول إن ابن جني لم يقرأ عن المتنبي ما

١- صدر الجزء الأول منه، بتحقيق د. صفاء خلوصي سنة ١٩٧٠، عن دار الشؤون الثقافية
 العامة - بغداد، وصدر الجزء الثاني منه، بتحقيق د. صفاء خلوصي أيضا سنة ١٩٧٧، عن دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد.

٢- يتيمة الدهر ٢/٣٧ .

٣- الفسر ١/ ٨٠، وانظر ٢/٣٣٠.

٤ – المصدر نفسه ص٢ / ٣١ .

٥ – المصدر نفسه ص ٢١

٦- الفتح الوهبي، مقدمة التحقيق ص ١٤.

قاله الشاعر في كافور ،وما قاله بعد هذه الفتره في العراق وشيراز ،ويستدل على ذلك بالأدله التالية (١):

٢ - قول أبي الطيب وقد سُئِل عن تفسير بيت له في شيراز :«لو كان صديقنا أبوالفتح حاضراً لفسره ».

٣ ـ قول عمر ابن ثابت الثمانينيي (٢) تلميذ ابن جني وراوية هذا الكتاب :«وهذه القصيده من الفارسيات لم يقرأها شيخنا عليه ».وأرى أن د. محسن غياض قد جانب الصواب فيما ادعاه من أن ابن جني لم يلتق المتنبي ثانية بعد مغادرته مصر، فلقد أكد ابن جنى هذا اللقاءغيره مرّة ، والأدلة على ذلك كثيرة منها :

١- نقله عن المتنبى قوله : «قال لى وقت القراءه كنت إذا خلوت أنشد هذا البيت :

وهبتَ على مقدار كَفّي زماننا ونَفْسي على مقدار كَفيْك تَطلُبُ

وهذا البيت من قصيدة لكافور مطلعها:

أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر والوصلُ أعجبُ

مما يدلك على التقائه به بعد عودته من مصر. (٢)

١- الفتح الوهبي نفسه ص ١٤.

٢- هو إمام فاضل أديب، أخذ عن ابن جني، من تصانيفه: «شرح اللمع» و «المقيد في النحو» : ت
 (٤٤٢)هـ. انظر معجم الأدباء ٢ / ٧٠ ، وبغية الوعاة ٢ / ٢١٧ .

٣- القسر ٢/ ٣١

٢ ـ قول ابن جني معلقاً على بيت المتنبي :

سهرتُ بعد رحيلي وحشةً لَكُمُ ثم استمرَّ مريري وارعوى الوَسنَنُ

«حدثني المتنبي قال :حدثني بمصر فالان الهاشمي من أهل حرّان ،قال :أحدثك بطريفة ، كتبت إلى امراتي ،وهي بحران فيه بيتك :

بِمَ التعللُ لا أهل ولا وَطَن ولا نديمٌ ولا كأس ولا سكَن علل لا أهل ولا سكَن أ

فأجابتني عن الكتاب، وقالت: ما أنت، والله كما ذكرته في هذا البيت، وما أنت إلا كما قال الشاعر في هذه القصيدة:

سهرت بعد رحيلي وحشةً لَكُمُ ثم استمرّ مريري وارعوى الوَسنُ (١)

Y— نَقلُ ابن جني عن المتنبي قوله في كافور: «لو شئت لقلبت جميع ما مدحته هجاء به ... وقد وافقته أنا على كثير من ذلك، فاعترف به وتقبّله (Y)، وعندما قرأله بعض مدائحه فيه، ووصل الى قوله:

وما طربي لما رأيتك بدعةً لقد كنت أرجو أن أراك فأطربُ

قال له ابن جنى: «أجعلت الرجل أبازنة»  $?!^{(7)}$ 

١- الفتح الوهبي ص ٧٦، والمرير: جمع مريرة، وهي القوة من الحبل. استمر: استقام. ارعوى:
 انزجر. الوسن: النعاس، يقول: عندالفراق سهر ووحشة، ثم تصبّر واستقام أمره، ورجع النوم إلى عينه.

٢- الفسر ٢/ ٤١ .

٣- المصدر نفسه ٢/ ١٤٥ أبازنة : القرد.

3 - نَقل ابن جني حديث المتنبي مشافهة الذي يقول فيه : « وحدثني المتنبي شاعرنا - وما عرفته الا صادقاً - قال: كنت عند منصر في من مصر في جماعة من العرب، وأحدهم يتحدث، فذكر ... (1)

فكل الأدلة السابقة تبرهن برهنة قاطعة أن ابن جني قد التقى المتنبي بعد مغادرته مصر، وأنه درس عليه شعره الذي قاله في مصر.

أما ما قاله الشاعر في شيراز أو ما تسمى «بالشيرازيات» فإنني أوّيد ما ذهب إليه د. محسن غياض من أن ابن جني لم يقرأ هذا الشعر على صاحبه، والأدلة التي ذكرها تدعم هذا الرأى، فابن جني لم يلتق المتنبي بعد مغادرته بغداد، وقد نقل أخباره وشعره عن على بن حمزة البصري(٢).

# منهج الفسر:

حدد ابن جني منهجه في مقدمة شرحه على عادة القدماء، فهو مرتب حسب حروف المعجم، يقدِّم ما قاله سيف الدولة، ويعتمد على ما نقله عن المتنبي في توضيحه لبعض الأبيات، ويعزز شرحه بالشواهد المختارة لتساعده – كما يقول للإفصاح عن المعنى، ويقف عند لفظه غير المفهوم، ويشرح جميع ما يلتبس من شعره، ولا يَدَعُ مشكلاً من إعرابه، إلا فسره، ولا شيئاً من دقيق معانيه إلا بينه، ولن يذكر أخباره المعروفة عنه، ثم يختتم مقدمته مؤكداً أنه يتجنب الإطالة، إلا إذا كان ذلك للفائدة (٢).

١- الخصائص ١/٢٤٠.

٢- معجم الادباء ٣ ١ / ٢١٠ وعلي بن حمزة كان أحد أعيان اللغة، وله ردود على جماعة من أئمة اللغة. وهو أول من جمع ديوان المتنبي، وهو راويته في الشرق والغرب، توفي في صقلية عام (٣٧٥هـ). انظر معجم الادباء ٢ / ١ / ٢٠٨ وبغية الوعاة ٢ / ١ ٥ / ١.

٣- الفسر. المقدمة ص ٣٢ ، ٣٣ .

رتب ابن جني شرحه حسب حروف المعجم كما خطط لذلك، وكان في مقدمة كل قصيدة من قصائد الديوان- التي وقعنا عليها- يذكر المناسبة التي قيلت فيها، وقد يطيل<sup>(۱)</sup> أو يقصر<sup>(۲)</sup>. وكان في أغلب الأحيان لا يذكر السنة التي قيلت فيها.

لقد خرج ابن جني - في شرحه - عن المنهج الذي حدده لنفسه في المقدمة، فأصبحت السمة الغالبة على هذا الشرح أن صاحبه قد اهتم بمسائل اللغة والنحو، «حتى صار طالب البيت الواحد يفني عدة صفحات في اختلاف مذاهب النحاة قبل إدراك طلبته»، (٢) وقال عنه بلاشير: «وأعار ابن جني أهمية قصوى للشروح النحوية، واللغوية، أثقل بها شواهده مأخوذة من أشعار القدماء» (٤).

ركز ابن جني على اللغة والنحو على حساب المعنى، وكان يطيل في حديثه في هذه القضايا حتى يبتعد بالقارئ عن البيت ومعناه، ويظن المتلقي أنه يقرأ في كتاب من كتب اللغة والنحو، وعندما يعود بعد غيبته الطويلة -في قضايا اللغة والنحو- إلى المعنى، نجده قد أوجز ولم يأت بجديد، بل كرر معظم كلمات الشاعر، مما أضعف قيمة المعنى في شعره.

قال الواحدي عن ابن جني: «إنه من الكبار في صنعة الأعراب والتعريب غير أنه إذا تكلم في المعاني تبلّد حمارُه، ولجّ به عثاره» ( $^{(a)}$ ). وقال الأعلم الشنتمري عن شرح ابن جني: «تصفحته وأشرفت عليه، فألفيته متشاغلاً فيه بتبيين اللغة والتصريف والإعراب عن تحقيق المعاني، وتبيين الأغراض، ورأيت خطأه في تأويل المعاني أكثر من إصابته فيها، وإعراضه عن تبين المشكلات منها من إقباله عليها، وليس هذا قدحاً

١- المصدر نفسه ١/ ٣٥، ١٢٠، ٩٠، ٢٢٨.

٣- أبو المرشد المعري: تفسير أبيات المعاني ص ١٦، وانظر التبريزي: شروح سقط الزند ١/٤.

٤- بلاشير: أبو الطيب المتنبى، دراسة في التاريخ الأدبى ص ٣٨٨.

٥ - شرح ديوان المتنبى ص ٢.

في علمه، ولا تسارعاً إلى ظلمه .. ولكن معاني الشعر كثيراً ما زلّ العلماء في تأويلها(١). ومن الأمثلة على ضعف التفسير عنده، شرحه لبيت المتنبي:

عشية أحفى الناس بي مَنْ جَفَوتُهُ وأهدى الطريقينِ الذي أتجنَّبُ

قال ابن جني: «أحفى الناس بي سيف الدولة، وأهدى الطريقين الذي أتجنب، لأنه كان يترك القصد، ويتعسف ليُخفي أثره خوفاً على نفسه»(٢). فالضعف واضح بَين، فلقد كرر الشارح بيت المتنبي بألفاظه، ولم يأت بجديد، ولم يفهم ما يريد الشاعر، ولم نفهم نحن ما قصد ابن جني في قوله: «لأنه كان يترك القصد، ويتعسف، ليُخفي أثره خوفاً على نفسه»، وحقيقة المعنى: أن سيف الدولة هو أكثر من يحتفي به، ويهتم بوجوده، على الرغم من أنه جفاه، ولا يوجد في البيت ذكر لخوف الشاعر على نفسه كما ذكر ابن جني، بل إنه يعبّر عن ندمه لتركه سيف الدولة.

ومثله قوله:

وكم لظلام الليل عندك من يد تخبِّر أن المانوية تكذبُ

قال في تفسيره: «فكم يسترني الليل من الأعداء، وكان ذلك خيراً»(٢). ومثله قوله:

وأصرع أيّ الوحش قفّيته به وأنزل عنه مصتلّه حين أركب

١- شرح الأعلم / مخطوط، عن كتاب: أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة ص ١١٢.

٢- الفسر ٢/ ٢١.

٣- الفسر ٢/ ٢١ .

قال ابن جنى : «وأنزل عنه كما ركبته بغير أعياء»(١).

لقد قصر الشارح في أن يقدم لنا إحساساً بجمال الصورة الفني عند المتنبي، من تشبيهات واستعارات وغيرها، وركز على تصريف الكلمات، والشواهد عليها، وموقعها في النحو، مبتعداً في الحديث عن جمال الصياغة، ففي «كثير من الأحيان يذهب الشارح عند ذكر البيت إلى مناقشة لفظة وردت فيه، فيتناول بناءها الصرفي، أو موقعها النحوي، وربما يجىء بالشاهد الواحد، وربما يتعدى إلى شاهدين أو أكثر من الشعر أو النثر ليدلل على صحة استعمالها في كلام العرب، وبذلك يبتعد عما يحتاجه المضمون من شرح»(٢).

يستوقفنا في شرح ابن جني تركه لغير بيت دون شرح، مدعياً أنه ظاهر اللفظ، (٢) وكان أحياناً يقف عند معنى البيت دون أن يقف عند صرف أو نحو أو شاهد شعري على غير عادته، لكنه يقصر أيضاً في توضيح المعنى وتفسير البيت، وهذه الأبيات قليلة (٤). وقد يقتصر وقوفه عند بيت الشعر على إعراب بعض الكلمات دون أن يفسر معانيها، (٥). وقد يقف عند كلمة واحدة، يصرفها دون أن يتطرق لمعنى أو إعراب (١).

١- المصدر نفسه ٢/ ٢٦ وانظر مزيداً من الأمثلة في الصفحات ٢/ ٣١، ٣٤، ٤٧، ٩٤، ٣١٨.

٢- النظام : مقدمةالتحقيق ص ١٠٦.

۳- انظر الفسر ۲/۱۳، ۲۸، ۷۰، ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۱۸، ۲۰۳، ۱۳۸.

٤- المصدر نفسه ص ١/ ٥٠، ٦٣، ١٠٥، ١٣٦، ١٠٥.

٥-المصدر نقسه ص ١/٥٠/١١.

٦- المصدر نفسه ص١/١١٠.

## مصادر الفسر:

أشار ابن جني إلى غير مصدر في شرحه، اعتمد عليها في توضيح ما يريد من شعر المتنبى، منها:

# ١ – القرآن الكريم:

وقد استخدم الآيات القرآنية لتوضيح بعض معاني الألفاظ في أشعار المتنبي (1)، واستخدم بعضها شواهد على قضايا النحو والصرف(1)، مثلما استخدم بعضها شواهد على استخدام الأعجمى في كلام العرب(1).

# ٢ – الشواهد الشعرية:

استخدمها ابن جني بكثرة، وقد تعددت أغراض استخداماتها، فجاءت حيناً لتوضيح معنى لفظة (3), أو كشاهد لغوي ونحوي (9), واستخدمها أحياناً شاهدًا على المكان (1), ولا ننسى استخدامها في الضرورات الشعرية، والسرقات الشعرية، وتوضيح معانى بعض الابيات (9).

#### ٣- الحكايات:

ذكر ابن جني في شرحه غير حكاية كانت عبئاً على المتن، وكان من المكن أن يستغنى عنها، لكنه ظن أنها تساعد على فهم بعض معاني الأبيات<sup>(٨)</sup>.

١- انظر الفسر ١/ ٢٢، ٢٦، ٨٦، ٩١، ١٠٠، ١٥١، ٥٥١، ١٩٢، ٩٢، ٩١. ١٩٨٠.

٧- المصدر نفسه ص ١/ ٩٦، ٢٤ ١، ٩٩ ١.

٣- المصدر تقسه ص ١/ ٢٥٦ .

<sup>3-</sup> المصدر تفسه ص ١/ ٣٥، ٣٧، ٣٩، ٤٠.

٥-المصدر نفسه ص ١/ ٣٢، ٥٨، ١٨٧ ١١٠.

٦- المصدر نفسه ص ١/ ٢٩، ١٣٢.

٧- المصدر نفسه ص ١/ ٣٩،٣٥.

### ٤- كتب اللغة:

اعتمد الشارح على طائفة كبيرة من كتب اللغة، استخدمها لتوضيح شرحه اللغوي لديوان المتنبى، وأهم هذه الكتب:

- أ- الكتاب لسيبويه (١٨٠هـ)، وقد اعتمد عليه في شواهده الشعرية التي كان يفسّر بها الألفاظ التي يريد توضيحها (١).
- ب- كتاب «النوادر» لأبي زيد الانصاري (٢١ هـ)، وقد قرأه كما ذكر على أبي على الفارسي النحوي (7).
- ج- كتاب «الهمز» لأبي زيد الأنصاري أيضاً، قال ابن جني: «قرأت على أبي علي في كتاب الهمز عن أبي زيد الأنصاري ..»(٤).
  - د- تهذيب الألفاظ لابن السكيت<sup>(٥)</sup>.

#### ٥- العلماء:

صحب ابن جني غير واحد من العلماء، يستفيد منهم، ويشكل منهم ثقافته، وكان على رأسهم أستاذه «أبو علي الفارسي»(٦)، وقد اعتمد عليه ابن جني غير مرّة في

۱- انظر الفسر ۱/ ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۲۲، ۳۱۷، ۲/ ۱۱۸.

٢- هو سعيد بن أوس بن ثابت، كان إماما نصوياً، غلبت عليه اللغة والنوادر والغريب. من تصانيفه: النوادر، الجمع والتثنية، ت بالبصرة سنة • ٢١هـ انظر بغية الوعاة ٢/٥٨١ .

٣- انظر الفسر ١/٤٣، ٤٣، ١٦٩، ٢٢٧، ٢٢٧، ٢٧٦، ٢٩٦، ٢٩٦، ٢٣٦، ٢٩٦، ٢/٥٥ .

٤- المصدر نفسه ص ١٩٧/١.

المصدر نفسه ص ١/ ٢٧٢ . وابن السكيت هو يعقوب بن اسحاق، أبو يوسف، كان عالماً بنحو الكوفيين، وعلم القرآن واللغة والشعر، هو راوية ثقة، أخذ عن البصريين والكوفيين، ت في عهد المتوكل سنة (٤٤٤هـ)، انظر بغية الوعاة ٢/ ٣٤٩.

٣- هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان. من طلبته ابن جني وعلي الربعي، تقدم عند عضد الدولة، صنف «الإيضاح في النحو» و «التكملة في التصريف»، توفي في بغداد سنة (٣٧٧هـ). انظر بغية الوعاة ١/ ٤٩٦.

نقل الشواهد الشعرية عنه (1). ومن شيوخه —الذين كرر ذكرهم في شرحه—أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم (1), وكان أميناً في روايته عنه ، يقول: «وقُرِىء على أبي بكر محمد بن الحسن ، وأنا أسمع (1) ، أو يقول: «قرأت على محمد بن الحسين ... (1) «أو» أخبرنا محمد بن الحسن (1) ، أو يقول: «وأخبرني ابن مقسم قراءة عليه (1) . وكان ابن جني ينقل عن شيخه ابن مقسم كلام أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (1) . ونقل ابن جني عن أبي الفرج الأصبهاني مشافهة (1) .

استفاد ابن جني في شرحه –أيضاً – من علماء سبقوه لم يعاصرهم، من مثل خلف الأحمر (٩)، ويونس بن حبيب (١٠) (٨٢هـ)، وعلي بن حمزة الكسائي (١١) (٨٨هـ)، كما نقل بإسناد عن يحيى بن زياد الفراء (٢٠١) (٧٠٠هـ)، وعبد الملك بن

۱- انظر الفسر ۱/۳۰، ۳۲، ۷۸، ۱۱۱، ۱۳۰، ۲/۷۲، ۲/۷۲۲، ۱۰۳۲.

٢- هو أبو بكر العطار المقرئ النصوي، ولد سنة (٥ ٢٦هـ)، كان من أعرف الناس بالقراءات،
 وأحفظهم لنحو الكوفة، من تصانيفه: الاحتجاج في القراءات، والمقصور والممدود، توفي
 (٥٣٣هـ)، انظر بغية الوعاة ١/ ٩٠

٣- الفسر ١٠٣/١.

٤- المصدر نفسه ص ١/٣٣/، ٢/ ٥٥ ، ١٠٥، ١٢٣، ١٧٨.

٥-المصدر نفسه ص ١/١٩٧، ٢٢١، ٢٢٨، ٢٦٨، ٥٠٠.

٦- المصدر نفسه ص ٢/ ٢٩٤.

٧- هو إمام الكوفيين في النحو واللغة، ولد سنة ٢٠٠هـ، من شيوخه الفراء، وابن الأعرابي، كان ثقة متقناً، من تصانيفه: «المصون في النحو»، و«معاني القرآن» و«القراءات». انظر بغية الوعاة ١٩٧٧.

٨- انظر الفسر ١/٦٦، ١٦١، ١٨١، ٢/ ١٨، ١٨، ١٩٧، ٥٢٢.

٩-المصدر نفسه ٢/٥٣/، وهو خلف الأحمر البصري، أبو محرز بن حيان، كان راوية، قيل عنه
 إنه كان يصنع الشعر وينسبه إلى العرب. انظر بغية الوعاة ١/٥٥٥.

<sup>•</sup> ١- المصدر نفسه ١/ ١٥٩ ، وهو بارع في النصو، روى عن سيبويه، وسمع منه الكسائي والفراء، ولد سنة (• ١٥٩) في البصرة انظر بغية الوعاء، ٢٦٥/٢ .

١١- المصدر نفسه ١/ ٢٧٧، ٢/ ٢٣٥، وهو إمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين، استوطن بغداد ومات بالري، انظر بغية الوعاة ١٦٣/٢.

١٢-المصدر نفسه ٢/١٤، ٢٥، ٨٩، ٥١، ٨٥١، ٧٧٧، ٣٦٩. وهو إمام العربية، كان من علماء الكوفة بالنحو، من تصانيفه: «معاني القرآن»، مات بطريق مكة . انظر بغية الوعاة ٢/٣٣٣ .

قريب الأصمعي<sup>(۱)</sup> (۲۱۲هـ)، كما نقل عن ابن الأعرابي<sup>(۲)</sup> (۲۲۲هـ)، وعن محمد بن حبيب<sup>(۲)</sup> ((0.018))، كما أخذ عن أبي حاتم السجستاني<sup>(1)</sup> ((0.018))، ومن أحمد بن يحيى ثعلب عن طريق ابن مقسم<sup>(۱)</sup>.

# أهمية الفسر:

أثار الفسر حركة عنيفة تمثلت بالردود التي وجهت إليه، وكانت مجمل هذه الردود تتحدث عن تقصير أبي الفتح في تفسيره لشرح المتنبي، أو تعصبه ودفاعه عنه.

لقد ألف ابن جني كتابه بعد وفاة المتنبي، كما يقول بلاشير، لكنه جمع مادته في حياة المتنبي، وإلى هذا الشرح «يعود الفضل الأمثل في كونه أساساً للدراسات المتنبئية في الشرق»(٧). ومن هذه الردود:

١-المصدر نفسه ١/٥٥، ١٤٠، ٢١٥، ٢١٥، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٣١، ٢٣١، وهو أبو سعيد البصري، أحد أثمة اللغة والغريب والأخبار، والنوادر، صنّف «غريب القرآن» و «المقصور والمدود:/ انظر بغية الوعاة ٢٣١.

Y-المصدر نفسه ۱/۲۷،۷۳/، ۲۹،۱۲۹،۲۳۲، وهو محمد بن زياد أبو عبدالله، من موالي بني هاشم، كان نحوياً، عالماً باللغة والشعر، كوفي المذهب، من تصانيفه «النوادر»، مات بسامراء. انظر بغية الوعاة ١/٥٠١.

٣- المصدر نفسه ٢/ ٨٦ ، وهو أبو جعفر، من علماء بغداد باللغة والشعر والأخبار والأنساب. من تصانيفه «غريب الحديث»، مات بسامراء. انظر بغية الوعاة ١/ ٧٤.

<sup>3-</sup>انظر القسر ١١٤/١، ٢٣٦، ٢٠٩، ٢٢٧/٢، ٢٣٢. وهو سهل بن محمد بن عثمان من سكان البصرة، كان إماماً في علوم اللغة والقرآن واللغة والشعر، صنف «إعراب القرآن». انظر بغية الوعاة ١٠٦/١

٥- انظر الفسر ٢/ ٧٤، وهوإمام في العربية في بغداد في زمانه، كان ثقة أخبارياً. من تصانيفه: «معاني القرآن» و«الكامل»، و«إعراب القرآن». انظر بغية الوعاة ١/ ٢٦٩.

٧- أبو الطيب المتنبي دراسة في التاريخ الأدبي ص ٣٨٧.

- ١- تعقيبات على شرح ابن جني، للشاعر سعد بن محمد بن علي المعروف بالوحيد الازدي (٣٨٥هـ). وقد ظهرت بعض هذه التعقيبات في متن كتاب «الفسر» لابن جني، الذي حققه صفاء خلوصي، وقد اعتمدت عليه (١).
- ٢- «قشر الفسر» وهو في مؤاخذة ابن جني في كتابه «الفسر»، لمؤلفه أبي سهل محمد بن الحسن الزوزني (٢).
- «التنبيه على خطأ ابن جني في تفسير شعر المتنبي»، لعلي بن عيسى الربعي (۲۰).
- 3 المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي، وهو من إملاء أبي الفضل أحمد بن محمد العروضي (٢١٦هـ)، وقد جمعها تلامذته من بعده، وقد نشرها د. محسن غياض، ووضعها تحت عنوان: «خمسون نصاً من كتاب مفقود» (أ). قال بلاشير عن هذا الشرح: «وبعد مضي زمن عمد العروضي النحوي الذي درس الديوان بإشراف الشعراني كاتب المتنبي، وأبي بكر الخوارزمي إلى شرح هذا الديوان للجمهور، وتدل الحواشي التي أملاها على أنه قسا فيها على ابن جني» (أ).

١- عد الاستاذ بلاشير، والاستاذان كوركيس وميخائيل عواد تعقيبات الوحيدمفقودة، انظر: أبو
 الطيب المتنبي دراسة في التاريخ الأدبي ص ٤٧٥، ورائد الدراسة عن المتنبي ص ٨١، لكن د.
 عبدالله جبوري أكد وجود المجلدالثاني من هذه التعقيبات في مجموعة في بلغراد، رقمها
 (٥٧٧)، وفي مكتبة الاسكوريال برقم (٣٠٩)، انظر المتنبي في آثار الدارسين ص ٣٦٢.

٧- نكر كوركيس عواد، وعبد الله جبوري أن هناك نسخة مصورة في خزانة المرحوم سامي الدهان بدمشق كتبت أواخر القرن الخامس الهجري، ومنها نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم (١٩٠٨) انظر رائد الدراسة عن المتنبي ص ٣٦، والمتنبي في آثار الدارسين ص ٣٦٦.

٣- ذكره الصبح المنبي ص ٢٦٩، وانظر رائد الدراسة عن المتنبي ص ١٦٢، وانظر مقدمة محسن غياض في «الفتح الوهبي» ص ١١.

٤- المورد، م٤، ع٤، بغداد ١٩٧٥، ٢٩١-٥١.

٥- أبو الطيب المتنبي دراسة في التاريخ الأدبي، ص ٧٦.

- ٥-الرد على ابن جني في شعر المتنبي، لأبي حيّان التوحيدي (٣٨٠هـ). وقد اتفق
   كوركيس عواد وعبدالله جبوري على أن هذا الشرح مفقود (١).
- 7- المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب، لأبي العباس أحمد بن علي المهلبي الأزدي (٤٤ هـ)(٢)، وقد تتبع فيه شروح ابن جني، وأبي العلاء، والتبريزي، والكندى(٢).
- ٧-إيضاح المشكل من شعر المتنبي، لأبي القاسم عبدالله عبدالرحمن الأصفهاني<sup>(1)</sup>،
  وقد اختصر فيه شرح ابن جني، وأهداه إلى السلطان بهاء الدولة البويهي، ولم
  يصلنا من هذا الكتاب إلا البداية المتعلقة بسيرة الشاعر<sup>(0)</sup>.
  - $\Lambda$  شرح ديوان المتنبي لأبي المظفر كمال الدين محمد بن آدم الهروي $^{(1)}$  (٤١٤هـ).
- ٩- شرح ديوان المتنبي، لأبي عبدالله محمد بن علي بن إبراهيم الخوارزمي الهراسي (٢٥). قال بلاشير عن الشرحين السابقين: «ولا يسعنا إلا أن نصدر فرضية على شرحين مفقودين كتباهما على الأرجح في خراسان...

١- رائد الدراسة عن المتنبى ص ٥٨، وانظر المتنبى في آثار الدارسين ص ٥٦٠.

٢- ترجمته في البلغة ص٧٧، وانظر بغية الوعاة ١/ ٣٢٨.

٣- منها نسخة مصورة في مكتبة فيض الله - استانبول - رقم ١٧٤٨، ومنها مصورة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم (٥٧ أدب)، وقد اطلعت عليه ما، انظر المتنبي في آثار الدارسين ص ٣٦٥. وقد حقق الأستاذ هلال ناجي الجزء الخاص بالمآخذ على الكندي، في المورد ع٣ م٢، ١٩٧٧، ص ١٦٥٠٠.

٤ - درس الأدب في قاشان سنة (٣٧٠هـ)، وكان لا يزال حياً في عهد بهاء الدولة البويهي سنة
 (٣٧٩هـ). انظر خزانة الأدب ٢/٢٨١.

٥- ذكره الصبح المنبي ص ٣٦٩، وانظر بالشير: أبو الطيب المتنبي، دراسة في التاريخ الأدبي ص ٣٧٧.

٢٦- انظر ترجمته في بغية الوعاة ص٤. وذكر الشرح في الصبح المنبي ص ٢٦٨، وفي رائد
 الدراسة عن المتنبي ص ٧٤، والمتنبي في آثار الدارسين ص ٣٦٩.

٧- انظر ترجمته في بغية الوعاة ص٧٢. وذكر الشرح في الصبح المنبي ص٢٦٨، وفي رائد
 الدراسة عن المتنبي ص٧٤، وفي المتنبي في آثار الدارسين ص ٣٧٠.

وكلاهما تلميذ أبي بكر الخوارزمي، ومن الجائز أن يكون شرحاهما نقداً لكتاب ابن جنى كشرح العروضى»(١)

· ١- ومن الردود التي وصلتنا، ونُشرِت «الواضح في مشكلات شعر المتنبي»، لأبي القاسم الأصفهاني (٣٧٩هـ)، حققه الشيخ الطاهر بن عاشور.

۱۱- الفتح على أبي الفتح، والتجني على ابن جني، وكالأهما لابن فورجة، وقد وصلنا الأول، تحقيق المرحوم د. عبد الكريم الدجيلي، أما الثاني فقد جمع نصوصاً منه مبعثرة د. محسن غياض، ونشرها تحت عنوان «٩٦ نصاً» من كتاب مفقود»(۱).

لقد كان شرح ابن جني يمثل دروساً في النحو واللغة، أراد أن يقدمها لنا عبر وقوفه عند شعرالمتنبي الذي كان مهياً -لاستخدامه الشاذ الكوفي - لمثل هذه الدروس، فافتقد شرحه توازنه، لتركيزه على هذا الجانب وإهماله الجانب الأبي، وكان طبيعياً أن تظهر الردود والتعقيبات محاولة إيجاد توازن بين اللغة من جهة والجانب الأدبي من جهة أخرى، وقد كان شرح ابن جني محور هذه التعقيبات وهذه الردود، فنجح بعضهم إلى التنبيه على أخطاء ابن جني. لكنني أرى أن هذا الشرح كان فتحاً، بل كان أساساً للدراسات التي قامت على شرح ديوان المتنبي فيما بعد، وهو الذي أثار غير واحد إلى هذه الظاهرة الشعرية الجديدة.

١- أبو الطيب المتنبي، دراسة في التاريخ الأدبي ص ٤٧٧.
 ٢- مجلة المورد، ع٣، م٦، ٩٧٧، ص ٣١ - ٢٣٥.

# ثانياً: شرح شعر المتنبي لابن الإفليلي(!) (٣٢٧- ٤٤١هـ):

ظل هذا الشرح مفقوداً فترة طويلة من الزمن، حتى استطاع د. مصطفى عليان أن يقدم لنا الشرح محققا<sup>(۱)</sup>، «ويتناول هذا الشرح بالشرح والتحليل أغلب سيفيات المتنبي التي تحمل نضجه الفكري والفني، ونال الإفليلي به ثناء وتقريظاً جرى بين الحسن والجودة والنفاسة»<sup>(۱)</sup>.

# رواية الديوان:

(7) ذكر ابن خير الإشبيلي أن ابن الإفليلي روى شعر أبي الطيب المتنبى بثلاث طرق

أ- عن أبي علي عبدالله جعفر بن محمد بن مكِّي (°)، عن الوزير أبي مروان ابن السيّراج (٢)، عن الوزير أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا ابن الإفليلي.

١- هو ابن الإفليلي أبو القاسم إبراهيم بن محمدبن زكريا بن سعدبن أبي وقاص، من أهل قرطبة،
 شهد دولة الإسلام في الأندلس تتقلب بها الأحوال والاهواء، وقد تنوعت مصادر ثقافته من
 علوم شرعية إلى علوم أدبية ولغوية، انظر بغية الوعاة ١/ ٤٢٦، والبلغة ص٩.

حقق السفر الأول في جزأين، وصدرعن مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى سنة
 ١٩٩٢.

٣- ابن الإفليلي: شرح شعر المتنبي ١/٧.

٤- فهرسة ابن خير ص ٤٠٣.

٥- من أهل قرطبة، كان عالماً بالأدب واللغات، متقناً لما قيده منها، ت في قرطبة (٥٣٥هـ). انظر أنياه الرواه ٢٩/١٨.

٦- من أهل قرطبة إمام اللغة بالاندلس، روى عن أبي القاسم ابن الإفليلي، ولد سنة (٠٠هـ) وت
 سنة (٤٨٩هـ). انظر المغرب ١/٥١١، وانظر ابن بشكوال: الصلة ٢٦٣/١.

- عن أبي بكر محمد بن عبد الغني بن عمر بن فندلة - رحمه الله قال: حدثني به أبو الحجاج يوسف بن سليمان النحوي الأعلم الشنتمري - عن ابن الافليلي.

ج—عن ذي الوزارتين أبي عبدالله محمد بن أبي الخصال الغافقي (٢)، سماعاً لبعضه، وإجازة لسائره، قال: حدثني به الوزير أبو تميم العز بن محمد بن أبي موسى بقنة (٤)، عن الوزير أبي القاسم ابن الإفليلي. وذكر ابن الإفليلي أنه قرأ الديوان على أبي القاسم الحسين بن الوليد، ويعرف بابن العريف (٥) عن أبي بكر الطائي (٢) وابراهيم المغربي «كلاهما عن أبي الطيب المتنبي» (٧).

## منهجه:

اتبع ابن الإفليلي في ترتيب قصائده المنهج الذي وصلت الينا به رواية الشاعر، أي الرتيب الزمني القائم على تسلسل الأحداث بادئاً بشعر الصبا، وقد اهتم الشارح

۱- شيخ حسن، نحوي لغوي محدث، روى عن الأعلم الشنتمري، وأبي على الغساني، وأبن
 مروان بن سراج. انظر بغية الوعاة ١/١٦١.

٢- يكنى أبا الحجاج، رحل الى قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، وأقام بها مدة وأخذ عن ابن
 الإفليلي، وكان عالماً بالعربية، ومعاني الأشعار ت (٢٧٦هـ). انظر ابن بشكوال: الصلة ٢/ ٦٨١.

٣- عاش في غرناطة، وشغل مناصب عالية فيها، كان كاتب أمير المسلمين علي بن يوسف بن
 تاشفين، ملك المرابطين. ت (٥٤٠هـ)، انظر المغرب ٢/٦٣.

٤- قرطبي، أكثر الأخذ عن الإفليلي، روى عنه أبو عبدالله بن أبي الخصال، كان حافظاً للغة ذاكراً
 للآداب، تُرجم له في «الذيل» باسم «العزبن أحمد بن هارون». ت(٤٨٨هـ)، انظر الذيل والتكملة القسم الأول، السفر الخامس ص ٤٤٢.

٥- هو نحوي رحل الى الشرق، وأقام بمصر أعواماً ثم عاد إلى الاندلس، كان شاعراً وإماماً في
 العربية، ت بطليطلة سنة (٣٩٠هـ). انظر بغية الوعاة ٢/١٥٥.

٦- هو محمد بن الحسن الزبيدي النحوي الاندلسي، من الائمة في اللغة والعربية، ألف في النحو،
 وله شعر جميل، مات في قرطبة قريباً من (٣٨٠هـ)، روى عنه ابن الإفليلي، انظر أنباه الرواة
 ٣٨/٣ وبغية الوعاة ١/٨٤٨.

٧- فهرسة ابن خير ص٤٠٣.

بالمناسبة، حيث مهد للقصائد بمقدمات قد تطول أو تقصر، لتوضيح الجو العام للقصيدة، ولم ينس في مقدمة القصيدة أن يذكر مع المناسبة زمن نظمها، في يومها وشهرها وسنتها، وكان ابن الإفليلي في عموم شرحه لا يطيل ولا يقصر الانادراً.

يشرح ابن الإفليلي كل بيت منفصلاً عن لاحقه في غالب الأحيان، وكان يقول: «ثم قال« بعد انتهائه من شرح البيت، وقد يتناول البيت في قليل من الأحيان مجتمعاً مع غيره (١)، بل إنه قد يشرح مقطوعة مكونة من غير بيت دفعة واحدة، من مثل (٢)

قال: «المهمه: القفر، الضيغم: الأسد، والفرس: دق العنق، والأشبال: جمع شبل، وهو ولد الأسد، والترشيح: التهيئة. فيقول: يقصد هذا الملك الذي يشبه السيف به، إلى ما يريده ويأمله، وينويه ويعتقده، فلا يفعل السيف في استعجال ذلك فعله، فإن سار في مهمه عمّه بكثرة جيشه، وإن سار في جبل طاله بعلو مجده، ثم قال مخاطباً له: وأنت بما نلتنا من فضلك، وتابعته لنا من بذلك مالك يثمّر ماله بما له، ويحوط ملكه بمكله، لأننا في وقوعنا تحت أمرك، وما يحيط بنا من ملكك، كالمال الذي تحويه وتضبطه، وتحوزه وتملكه، ثم قال: كأنك فيما تسبقنا إليه من مصارعة الأبطال، وما

۱- انظر القصائد (۱۲)، ۱/۲۰۲، و (۲۱) ۱/۳۰۳، و (۲۲) ۱/۰۰۰، و (۲۳) ۱/۳۰۹. ۲- انظر قصیدة (۲۰) ۱/ ۳۰۱ و (۱۷) ۱/۲۹۲.

تنفرد به دوننا من مغازلة الأقران، أسد ينهج لأشباله ما يفعله ، ويضريها على ما تأتيه وتمتثله(١).

وقد نلاحظ عند ابن الإفليلي العلاقة بين البيت وأخيه، قال معلقاً على بيت المتنبي:

ومن تكن الأسد الضواري جدودة يكن ليله صبحاً ومطعمة غصبا

يقول: «ولما ذكر انقطاع الأسباب بينه وبين محبوبته، وتقلّب الأحوال به وبها، وتصريف الزمان له ولها في البيت السابق لهذا البيت أخذ - في هذا البيت - في ذكر بعض ما تصرف فيه، فقال: ومن تكن الأسد الضواري انجبته ...الخ(٢).

وقال عن البيت:(٣)

نزلت على الكراهة في مكان بعدت عني النّعامى والشمال (١٠) قال ابن الإفليلي : «ثم أكد ذلك بأن قال:

تحجَّبُ عنكِ رائحةُ الخُرامي وتمنع منكِ أنداءُ الظِّلالِ(٥)

ثم أكد بيان ما أبهمه فقال:

بدارٍ كالله ساكنها غريبٌ طويل الهجرِ مُنبتُ الحِبالِ

۱ – قصیدة (۲۰)، ۱/۲۰۲ .

٢- شرح ابن الإفليلي: قصيدة (٣٢) بيت (١٢،١١) ، ٢ / ٢١ .

٣- قصيدة (٤) الأبيات ٢٢-٢٢ / ١٩٠/.

٤- النعامي: ريح الجنوب، لأنها أبَلُّ الرياح وأرطبها.

٥- الخزامي: رياح الرياض العبقة.

لم يذكر ابن الإفليلي في شرحه للبيت أكثر من احتمال في معناه، وخاصة عند الأبيات المشكلة، التي واجهته، والتي أفرد لها من سبَقة شروحاً خاصة بها، بل مّر عليها مروراً سريعاً دون تردد في الفهم. ولم يخرج إلى الاستطراد أيضاً، إلا مرة واحدة في تفسيره لبيت المتنبي:

لقد لعب البين المشتّ بها وبي وزوّدني ما زود الضبا

قال: تقول العرب: إن الضب يستنشق الريح فيغنيه عن الماء، وإنه لهذا أصبر الحيوان على العطش و وبحسب حاجته إلى الريح يرتقبها، وبضرورته إليها يعتنبي بطلبها»(١).

أشار ابن الإفليلي إلى قليل جداً من السرقات الشعرية، ومن مصطلحاته فيها: «ألم» «المأخوذ»، «أجمل ما فسره»، ومن أمثلة ذلك قول المتنبى (٢):

تساوت به الأقتار حتى كأنه يجمع أشتات الجبال ويَنْظمُ

قال ابن الإفليلي: وألم بقول النابغة:

جيش يظلّ به الفضاء معضًا يدع الإكام كأنّهن صَدارى

ومثله(٣):

هو الشجاع يَعُدّ البُخْلَ من جُبْنِ هو الجواديَعُدُّ الجبنَ من بَخَلِ

١ - شرح ابن الإفليلي ق (٣٢) بيت (١١)، ٢/ ٢١ .

٢- شرح شعر المتنبى قصيدة (٥٠) بيت (٢٧) ١/ ٩ ٢١ الأقتار : الغبار.

٣- المصدر نفسه قصيدة (٦) بيت (١٥) ١ / ٢٢٣ .

قال الشارح: وأجمل ما فسره أبو تمام بقوله:

وإذا رأيت أبا يريد في وغيى وندى ومدي غارة ومعيدا

يقرى مُرّجيه حشاشة ماله وشبا الأسنّة ثغرة ووريدا

أبقنت أن من السماح شجاعة وعلمت أن من الشجاعة جودا

ويبدو من كل ما سبق أن ابن الإفليلي معجب بالمتنبي وبشاعريته، فهو لم يظهر لنا تعليقاً، أو رداً لمعنى على عادة القدماء، مشيراً لنا بطريقة غير مباشرة إلى أن المتنبي لم يخرج عن المألوف في شعره، «فالشارح منقاد في هوى المتنبي، معجب له، لم نجد له نقداً فيه، ولا قدحاً في معنى من معانيه، أو إشارة لمقالة يقولها هو فيه أو ينقلها»(۱). ومما يمتاز به هذا الشرح عن غيره من الشروح السابقة أو اللاحقة، استخدام الطابع الأدبي في تفسيره الأبيات، حيث استخدم السجع والمزاوجة بين الجمل، وأكثر من المصطلحات البلاغية فيه، وقد أشار أثناء شرحه للأبيات الى التشبيه، والاستعارة، والكناية، والاستطراد، والطباق، والجناس، والاستثناء، والتقسيم، وحسن الخروج، والإشارة والإيماء والمبالغة، لكنه لم يفسر شيئاً من هذه المصطلحات التي أشار اليها.

#### مصادره:

لم نجد في شرح ابن الإفليلي ذكراً لأحد من شراح المتنبي الذين سبقوه، كما كانت عادة الشراح السابقين، وإنما كان شرحه بعيداً عن مناقشاتهم وردودهم وآرائهم، وإن كنت لا أستبعد أنه استفاد منهم أو اطلع على شروحهم.

١- د. محمد رضوان الداية: تيارات النقدالأدبي في الأندلس ص ١١٦.

ومن مصادره التي ساعدته في تقديم شرحه القرآن الكريم<sup>(۱)</sup>، وكانت الشواهد القرآنية لتوضيح المعاني، أو شواهد على اللغة، ولم نجد احتجاجاً بالحديث النبوي الشريف. وقد أكثر من الشواهد الشعرية إما للحديث عن سرقة <sup>(۱)</sup>، أو للإشارة إلى إفراط في المبالغة<sup>(۱)</sup>. وأكثر أيضاً من الاستشهاد من سيبويه<sup>(۱)</sup> ناقلاً عنه كثيراً من الشواهد الشعرية اللغوية، أو قضايا لغوية أخرى. وكان يستشهد أحياناً – وبقلة بأقوال يعقوب ابن السكيت وبأقوال الفراء وهي متناثرة في ثنايا الكتاب.

لقد كان شرح ابن الإفليلي متميزاً عن غيره من الشروح الأخرى؛ باستخدامه الأسلوب الادبي مشيراً إلى فنون البلاغة المختلفة في كل بيت، لكنه لم ينس أن يتحدث عن الجانب اللغوي، فأكثر من الشواهد النحوية واللغوية إلى حد ما، وأكثر الأخذ عن سيبويه وعن غيره ليفسر لنا مدى التزام المتنبي بقواعد اللغة، فقد كان محباً له مدافعاً عنه، لم يتعرض له بنقد، ولم نقف له على رأي من آراء الشراح الذين سبقوه، بل اكتفى بتقييمه للديوان وتوضيح معانيه.

۱-انظر قصیدة (۲) بیت (۱)، ۱/۳/۱، وقصیدة (٤٤) بیت (۱۱، ۲/۱۱)، وقصیدة (۱۰) بیت (۱)، ۱/۳۸۹، وانظر قصیدة (۲۳)، ۲/۲۲.

٢- انظر مثلاً قصيدة (٢٥) بيت (٢٧)، ١/ ٣١٩، وانظر مثلا قصيدة (٨٨) بيت ٢٢، ١/ ٢٥٥.

٣- انظر مثلاً قصيدة (٢٨) بيت (٢٠)، ١/ ٢٥١ .

<sup>3-</sup>انظر مثلاً قصیدة (٤) بیت (١٢)، وقصیدة (٨) بیت (٢٤)، ٢/٢٤٢، وقصیدة (١٢) بیت (٣٦)، ٢/٢٣١، وانظرقصیدة (٢٦) بیت (١٠)، ٢/٣٦١، وانظرقصیدة (٣٦) بیت (١٠)، ٢/٢٢١، وانظر قصیدة (٣٤) بیت (٥)، ٢/٢/٢.

# ثالثاً: شرح الواحدي لديوان المتنبي:(١)

## قيمة الشرح:

عد شرح الواحدي من أعم شروح ديوان المتنبي نفعاً، وأعمقها فائدة، قال عنه بلاشير: «بيد أنه يجب الاعتراف لعالم بفضل إعطائنا أحسن شرح لفكر المتنبي ألا وهو الواحدي اللغوي(٢).

# دواعي الشرح:

بين الواحدي في مقدمة شرحه الأسباب التي دفعته إلى تأليف كتابه، فقد أقبل الناس على تعلم ديوان المتنبي، وتعلقوا بفنه الشعري، ولم يقعوا «على شرح شاف يفتح الغلق، ويسيغ الشرق، ولا بيان عن معانيه، كاشف الأستار حتى يوضحها للأسماع والأبصار»(١). وقد كانت للمآخذ التي أخذها على «فسر» ابن جني، وكتابي ابن فورجة من الأسباب التي دفعته الى أن يتوجه الى شرح الديوان، فابن جني عنده – أكثر من الشواهد القرآنية، والشعرية، والأمثال، ووقف عند قضايا لا داعي لذكرها في هذا الموضع من استطرادات لغوية وصرفية ونحوية، قال الواحدي عنه: «إذ حشّاه بالشواهد الكثيرة التي لا حاجة له إليها في ذلك الكتاب، والمسائل الدقيقة المستغنى عنها في صنعة الإعراب، ومن حق المصنّف أن يكون كلامه مقصوراً على

١- هو أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، (٨٦١هـ)، مفسر وأديب، وهو نحوي ولغوي، ومن تصانيفه هذا الشرح، نشره المستشرق الألماني فريدرخ ديتريصي عام ١٨٦١ في برلين، وقد اعتمدت هذه النسخة في هذه الدراسة. انظر انباه الرواة ٢/٣٢، والبلغة في تاريخ أئمة اللغة ص ٥٤١، وانظر أيضاً بغية الوعاة ٢/٥٤٠.

٢- أبو الطيب المتنبي، دراسة في التاريخ الأدبي ص ٣٩١، وانظر كشف الظنون ١/ ١٨٩، وانظر
 مقدمة النظام ١٨٨٨ - ١٩٨٩.

٣- ديوان أبي الطيب، شرح الواحدي. مقدمة الشارح ص ٤٠.

المقصود بكتابه .... ثم إذا انتهى به الكلام إلى بيان المعاني عادطويل كلامه قصيراً (۱)، ثما ابن فورجة، فشرحاه، «التجني على ابن جني» و «الفتح على أبي الفتح»، لم يخل الواحد منهما «من ضعف البنية البشرية والسهو الذي قل أن يخلو منه أحد من البرية، ولقد تصفحت كتابيه وأعلمت على مواضع الزلل»(٢). واستطرد الواحدي بعد ذلك قائلا : «فتصديت بما رزقني الله تعالى من العلم، ويسره لي من الفهم لإفادة من قصد تعلم هذا الديوان، وأراد الوقوف على مودعه من المعاني»(٦).

#### روايته:

ذكر الواحدي غير مرة أنه قرأ الديوان على أبي الفضل العروضي، كان يقول: «وأقرأني أبو الفضل العروضي ...» (أ). وقد بين - أيضاً - أن أبا الفضل العروضي نقل روايته للمتنبي عن طريق الشعراني راوية المتنبي، وكان الوحيدي يقول: «سمعت العروضي يقول: سمعت الشعراني يقول: لم أسمع المتنبي ينشد...» (٥). كما اعتمد في رواياته للديوان وفي تفسير المعاني على أبي بكر الخوارزمي (١)، كان يقول: «وكان الأستاذ أبو بكريقول ...» (٧).

#### منهجه:

قدم الواحدي في خطبته للكتاب موجزاً مختصراً لمنهجه في شرحه، فهو يريد أن يصنع كتاباً «يسلم من التطويل، وذكر ما يستغنى عنه في الكثير بالقليل، مشتمل

١ – المصدر نفسه، مقدمة الشارح ص ٤٠

٢- ديوان أبي الطيب، بشرح الواحدي، مقدمة الشارح ص٤.

٣- المصدر نفسه مقدمة الشارح ص ٤ .

٤- المصدر نفسه ص٥، ص ٢٢.

٥- المدر نفسه ص ٢٥ ، ٩٢ .

٦- هو محمد بن العباس، من أثمة الكتّاب، كتب الشعر، له رسائل معروفة باسمه، اتصل بالصاحب، وكان بينه وبين بديع الزمان مساجلات أدبية ت (٣٨٣هـ). انظر ابن خلكان / ٢٣٣م، ويتيمة الدهر ٢٢٣/٤.

٧- المصدر نفسه ص١٢٢،١٠٩،٧٩،٧٨،٤١،٢٧١.

على البيان والإيضاح»(١)، وقد نجح في الاختصار نجاحاً واضحاً، ونبه إلى أنه كان يركز على الجانب الأدبي في كثير من الأحيان، وعلى الجانب النحوي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

رتب الواحدي شرحه ترتيباً تاريخياً كما رتبها الشاعر نفسه، مخالفاً ابن جني في ذلك. وقد قسم الواحدي شرحه جزأين:

#### الأول:

أ- العراقيات الأولى: ومجموعها عند الواحدي تسعة نماذج بين مقطوعة وقصيدة، وهو لم يذكر لها تاريخاً محدداً، ولم يكترث كثيراً بالمناسبة، وإن جاءت موجزة جداً، فمنها ما «قالها في صباه»، (٢) ومنها «في هجاء رجل »(٢)، ومنها «يمدح إنساناً»(٤).

ب- القصائد الشاميات: وقد أشار الواحدي إلى بدايتها<sup>(٥)</sup>، وقد بلغ عددها ثلاثة وخمسين ومائة نموذج بين قصيدة ومقطوعة، ومن بين مجموع النماذج السابقة لم يذكر مناسبة اثني عشر نموذجاً بين قصيدة ومقطوعة (١)، أما القصائد الباقيات فقد ذكر مناسباتها، لكنه لم يفصل بل أوجز كثيراً.

الثاني: ويبدأ بالسيفيات، وهي القصائد التي قيلت في سيف الدولة الحمداني قبل إقامته عنده، وأثناءها، وبعد تلك الإقامة، وقد بلغت مجموع القصائد والمقطوعات التي قيلت فيه إحدى وثمانين(١)، وبعد أن ينتهي الواحدي من السيفيات يشعرنا بالمصريات الكافوريات وغيرها، التي اشتملت على تسع وعشرين قصيدة

١-شرح الواحدي ص٤٠

٢- المصدر نفسه ص ٥، ٢٣، ٢٢، ٢٢.

٣- المصدر نفسه ص ١٦.

٤-المصدر تقسه ص٦ ، ١٧.

٥ – المصدر نفسه ص٢٤.

٦-المصدر نفسه ص ۲۹، ۶۹، ۲۵، ۲۰، ۸۷، ۹۸، ۲۵۱، ۷۲۷.

٧- بدأت السيفيات من ص ٣٧٣ - ٦٢٣.

ومقطوعة، معظمها في كافور مدحاً و هجاء(1)، ثم فسر العراقيات(1)، ثم العميديات(1)، والعضديات(1)، وكانت آخر قصيدة في ديوانه هي في وداع عضد الدولة مطلعها:

# فدىً لك من يقصِّر عن مداكا فكل ملك إذاً إلا فداكا

وكان الواحدي في أغلب هذه القصائد يذكر المناسبة، ويذكر أحياناً سنة نظم القصيدة، لكن بإيجاز بعيد عن المقدمات الطويلة.

ومما يلاحظ على منهج الواحدي في شرحه أنه كان يطري عملَه كثيراً، وقد عدّه من أفضل الشروح وأقواها، لأنه يكشف عن المعنى ويجلي غوامضه -كما يرى وكان في كثير من الأحيان يقلل من شأن الشروح الأخرى، لهذا وجدناه يكثر من القول: «وقد سعيت في علم هذا الشعر سعي المجدّ، سالكاً للتجديد، وسبقت فيه غيري سبق الجواد إذا استولى على الأمد، حتى سهلت لي حزونه ... وذلت لي أبكاره وعونه»، (٥) وقد أكثر من القول: «ولم يفسر أحد ... هذا البيت كما فسرته، وكان بكراً إلى هذا الوقت» (١)، ومما قاله أيضاً :«لم يفسر أحد هذا البيت تفسيراً شافياً كما فسرته وبيّنته، ولو حكيت تخبُّط الناس في هذا البيت، وأقوالهم المرذولة والروايات الفاسدة لطال الخطب» (٧).

ويبدو من خلال شرح الواحدي أنه أطلع على معظم مع كتب حول شعر المتنبى،

١- بدأت ص ٦٢٣-٧١٦.

۲- بدأت ص ۷۱۲ - ۷۳۲ .

٣- بدأت ص ٧٣٢ - ٥٥٨.

٤ – بدأت ص ٥٥ ٧ – ٧٠٨.

٥ - شرح الواحدي مقدمة الشارح ص٤.

٦-المدر نفسه ص ١٩١.

٧-المصدر نفسه ص ١٦٩، وانظر ص ٩٩ او ٢٠٩.

فلقد وقف عند شروحهم، وتعليقاتهم إما عارضاً لها أو مناقشاً، أو مؤيداً أو رافضاً أو مرجّحاً، وقد ركن على جانب المعنى لأنه امتلك «الحس النقدي الذي ساعده على تفهم النّص والشعور بما يحتويه من خلال إحساسه بما يتضمنه من حسن الصياغة، وجمال الأداء، ولطف المعاني»(١).

ظهر في هذا الشرح ضعف في تفسيره لبعض الأبيات حتى أن الشارح لا يقدم شيئا جديداً في هذا التفسير، وأنه لا يستطيع أن يوضح المعنى للقارئ، وما يقوم به هو تكرار لكلمات الشاعر من مثل قول المتنبي:

فَعُدْ بِهِ الاعَدِمتُ هَا أَبِداً خيرَ صلاتِ الكريمِ أعودُها

قال مفسِّراً: «أعِدْ هذه المكرمات، فإنْ خيرَ ما وصل به الكريم أكثره عودًا» (٢). ومثله يمدح انسانا أراد أن يستكشفه عن مذهبه:

وخيال جسم لم يخلِّ له الهوى كُمَّا فينحلُهُ السَّقامُ ولا دَما

قال: «لم يترك الهوى بجسمي محلاً للسقم من لحم ودم فيعمل  $^{(7)}$ .

ومثله:

يعطيك مبتدئاً فإن أعجلتَهُ أعطاك معتذراً كمن قد أجرما

١- النظام ١/ ١٢١

٢- شرح الواحدي ص ٩ ١.

٣- المصدر نفسه ص١٧.

قال: «يبتدرك بالعطاء فإن سبقتَه بالسؤال أعطاك، واعتذر إليك من تأخر عطائه عن سؤالك، كاعتذار من أتى بجرم»(١).

ومثله:

وخضرة ثوب العيش في الخضرة التي أرتك احمرار الموت في مدرج النَّملِ

قال: «طيب العيش في السيف، أي في استعمال السيف والضرب فيه» $^{(7)}$ .

ظهر في شرحه أكثر من احتمال لتفسير البيت الواحد، وقد يرجح معنى على آخر، وكان يقول: «ويجوز أن يكون»، أو «يحتمل أنه قال»، وقد ينهي هذه الاحتمالات بقوله: «والأول أظهر في المعنى»(<sup>7)</sup>، وقديقف الشارح عند تفسير الكلمات في البيت الواحد دون أن يتطرق إلى المعنى، من مثل الأبيات (<sup>3)</sup>.

على فتى معتقل صعدة يعلّها من كل وافي السّبال

ومثله(٥):

فأسقنيها فدى لعينك نفسي من غسزال وطارفي وتليدي

ومثله:(٦)

غمام علينا ممطر ليس يقشع ولا البرق فيه خلباً حين يلمع

١- المصدر نفسه ص ١٩٠

٢- شرح الواحدي ص ٢٢.

٣- المصدر نفسه، انظر الصفحات ٢ ١، ٣١، ١٤ ، ٣٦، ٣٣٦ ، ٢٨٦ .

٤ – المصدر نفسه ص ١٦.

٥ – المصدر نفسه ص ٣٢.

٦- المصدر نفسه ص ٥٤.

ومثله:(١)

ولا سمعت بديباج على كنس

ما ضاق مثلك خلذال على رشأ

وقد يفسر الشارح لفظة واحدة في البيت ولا يتعرض للألفاظ الأخرى، أو لمعنى هذا البيت، من مثل:(٢)

وردَ الفراتَ زئيررُهُ والنيلا

وَرُدّ إذا وردَ البحديدةَ شارباً

فسر كلمة «ورد» فقط وتعني الأسد.

ومثله:(٣)

سررى عن الفواد وسلم

فإذا قست ماأخذن بماأعذرن

فسر كلمة أعذرنَ، ومعناها: تركن مثل غادرن.

و مثله:(٤)

وصَبْرِ جسمي على أحداثه الحُطَم

الدهر يَعْجَبُ من حملي نوائبة

قال الحطم: جمع حطوم.

١- المصدر نفسه ص٩٠.

٢- المصدر نفسه ص٢٢٧.

٣- المصدر نفسه ص٥٧٩.

٤- شرح الواحدي ص ٧٢٣.

وظهر في هذا الشرح أبيات لم يفسرها إطلاقاً (۱). هاجم الواحدي المتنبي منتقداً بعض المعاني التي جاء فيها، قال عن معنى بعض أبياته «وهذا بارد»(۲)، وقال عن بيت آخر: «أساء أبو الطيب في هذا»(۲)، ولم تعجبه مبالغته في القول، وإغراقه في الوصف (٤).

ولا ننسى أن نذكر أن الواحدي قد أكثر من استخدام الشواهد الشعرية المختلفة الأغراض، وأن كثيراً من هذه الشواهد قد تكررت في الفسر أو في الشرح المنسوب للمعرى المسمى «معجز أحمد».

## مصادره:

وقف الواحدي عند معظم شروح القدماء، راداً تفاسيرها، أو موافقاً عليها، أو عارضاً لها دون تعليق، ومن أهم الشروح التي وقف عندها شرح ابن جني، مستفيداً من شرحه للمعاني أو ناقىلاً عنه بعض الشواهد، أو مستعيناً بمسائل اللغة والنحو<sup>(٥)</sup>، فكان تارة يرد تفسيره<sup>(٢)</sup>، وأخرى يتركه دون تعليق<sup>(٧)</sup>، وثالثة يوافقه<sup>(٨)</sup>، أو يرجحه<sup>(٨)</sup>. ونقل أقوال ابن فورجة، وناقشها أيضاً، يقبل تفسيره حيناً ويرفضه حيناً آخر<sup>(٢)</sup>، مثلما نقل أقوال الصاحب بن عباد<sup>(٢١)</sup>، والقاضي الجرجاني<sup>(٢١)</sup>، وأبي

٢- المصدر نقسه ض٢١.

٣-المصدر نفسه ص٢٣، ٣٨٤.

٤-المصدر نفسه ص ٢٠٥.

٥- المصدر نفسه ص١٧، ٦٧، ٧٧، ٧٧، ٧٧، ٧٤، ٥٠، ٧٧، ٧٨، ١١٠، ١١٩، ١٩٤، ٥٤٥، ١٥٥.

٦- المصدر نفسه ص ١١، ٩٢، ١١، ٢٥٢، ٧٧٤، ٥٢٥، ١٦، ٦٣٧.

٧- المصدر نفسه ص١٢، ٢٢، ٣٢، ٤٤، ٣٣٢، ٥٥٠.

٨- المصدر نفسه ص٥٦، ٥١٥.

٩- المصدر نفسه ص١٨.

٠١- المصدر نفسه ص٦٧، ٧٤، ٧٧، ٨٨، ٨٨، ٨٩١، ٣٣٢، ٢٥٢، ٥٢٤، ٣٤٥، ٥٤٧.

۱۱-المصدر نفسه ص ٥٠، ه ۲۰، ۲۷۸.

١٢- المصدر نفسه ص٣، ٢٢، ٤٦٢، ٤٧٣، ٤٧٨، ٧٠١، ٧٢١.

الفضل العروضي<sup>(۱)</sup>، وأطال في النقل والمناقشة، والقبول والرفض وكان —أحياناً— يعرض رأيه دون مناقشة، أما ابن دوست<sup>(۱)</sup> فيبدو أنه لم يذكره إلا ليهاجمه، ويبين أنه الوحيد القادر على تفسير شعر المتنبي أكثر من غيره، وقد اتهمه غير مرة أنه يخطئ في تفسير شعر المتنبي، وأنه لا يمكن السكوت عن هفواته لكثرتها وقلة الفائدة منها (۱).

ومن مصادر الواحدي التي أعانته على تفسير شعر المتنبي شرح الخوارزمي (۱)، وشرح علي بن حمزة البصري (۱)، وشرح أبي العالاء المعري المسمى «اللامع العزيزي» (۱).

ومن مصادره الهامة بالإضافة إلى شروح الديوان، القرآن الكريم، سواء أكان ذلك شاهداً على اللغة، أم على النحو أم على السرقة أم على معنى أم على تفسير لفظة (٧). كما استشهد بالحديث الشريف، لكن بقلة (٨)، ولا ننسى أن نذكر الشواهد الشعرية الكثيرة المتناثرة في الديوان، وقد تعددت استخداماتها من شاهد لغوي إلى شاهد على المعنى إلى شاهد على السرقة الشعرية. وإضافة الى ما سبق نجده يضيف إلى مصادره الشعرية مصدراً آخر، وهو الأقوال المثرة والحكايات المختلفة، يأتى بها لزيادة المعنى وضوحاً (٩).

١- شرح الواحدي ص ٢٥، ٩٢، ٣٩٨، ٣٩١.

٢- هو أبو السعيد عبدالرحمن بن محمد، أحداً عيان الأثمة بخراسان في العربية، أقرأ الناس الأدب والنحو، أخذ اللغة عن الجوهري، وأخذ الواحدي عنه اللغة، ت (٣١ هـ)، انظر بغية الوعاة
 ٢ / ٨٩.

٣- شرح الواحدي ص ٨٥ ٨٠ ٢٠.

٤ – المصدر نفسه ص٣٧، ٧٩، ٢٩٠.

٥ – المدر نفسه ص٦٨٣.

٦-المصدر نفسه ص ٩٣، ٦٠١.

۷-المصدر نفسه ص۵، ۲، ۷، ۱۱، ۲۷، ۲۲۲، ۲۲۹، ۵۸۰.

٨-المصدر نفسه ص٢٩.

أما علماء اللغة الذين وقف عندهم واستفاد من ثروتهم اللغوية، فلم ينس أن يذكرهم في شرحه؛ من مثل سيبويه وكتابه «الكتاب»، حيث استعان به الواحدي لتفسير بعض مسائل النحو واللغة في ديوان المتنبي (١).

ونقل الواحدي عن عدد من النحاة واللغويين، أمثال ابن دريد $(^{Y})$ , وأبي عمرو بن العالاء $(^{7})$ , وابن الأعرابي $(^{3})$ , وأبي زيد $(^{\circ})$ , والأحفش $(^{\circ})$ , وتعلب $(^{\circ})$ , وأبي بكر بن السراج $(^{(Y)})$ .

لقد كان شرح الواحدي شرحاً متكاملاً، مزج فيه المؤلف بين الجانب الادبي والجانب اللغوي، وحاول أن يقدم لنا صورة شاملة عميقة عن شعر المتنبي، وقد استفاد الواحدي من شروح سابقيه، من مثل ابن جني، والعروضي وابن فورجة والصاحب بن عباد قابلاً تارة ورافضاً تارة أخرى، وإن ظهر ضعف في تفسير بعض الأبيات الشعرية أو إهمال لبعضها الآخر، لكن يبقى هذا الشرح من أفضل شروح ديوان المتنبى القدماء.

١- المصدر نفسه ص ١٩، ١٩ ١، ٤٧٦، ٧٢٧.

٢- شرح الواحدي ص ٢٩٤.

٣- المصدر نفسه ص٢٣٣.

٤ – المصدر نفسه ص ٣٤١، ٣٩١، ٧٧٤.

٥-المصدر نفسه ص ٣٩١، ٣٢٦.

<sup>7-</sup> المصدر نفسه ص٤٥٤.

٧- المدر نفسه ص٥٦٥.

۸-الصدر نفسه ص۷۲۷،۷۲۷.

٩- المصدر نفسه ص٥ ١١، ٤٨٣،

١٠- المدر نفسه ص٥٦٥، ٧٧٨.

١١- المصدر نفسه ص١١.

# رابعاً:

# شرح الخطيب التبريزي لديوان المتنبي (الموضح) (١):

شرح الخطيب التبريزي ديوان المتنبي، وقد ذكره حاجي خليفة (٢)، وبروكلمان (٢)، وبين كوركيس عواد أن لهذا الشرح نسختين، الأولى: خطية في المكتبة الوطنية في باريس، والثانية: في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب في جامعة بغداد، نُسخت في المئة الثانية عشرة للهجرة (٤)، وقد اختلط الأمر على بلاشير عندما قال: «مخطوطة دار الكتب الوطنية في باريس رقم (١٠١٠ - ٣٠)، وهو عنوان الشرح كما ذكرنا في الكثير من المصادر، ولكن ثمة مخطوطة في القاهرة فهرس دار الكتب ٣١٠، تحمل العنوان الآتي: شرح المشكل من ديوان أبي تمام وأبي الطيب» (٥)، وقد رد الدكتور عبد المجيد دياب على قول بلاشير فقال: «وقد رجعت اليها – يقصد مخطوطة دار الكتب الذي ذكرها بلاشير – وهي مخطوطة برقم ٧١٥ أدب و ١٠٤٤ أدب. فوجدتها كتاب النظام في شرح ديوان المتنبى وأبي تمام لابن المستوفى (ت٧٦٠ هـ) «(١).

وحقيقة الأمر أنني قد حصلت على شرح «الموضح» نسخة بغداد (V)، واطلعت على نسخة باريس (A)، فوجدت أن نسخة بغداد بعيدة كل البعد عن أن تكون

<sup>(</sup>١) هو أبو زكريا يحيى بن علي ابن الخطيب التبريزي، أحمد الأئمة في النحو واللغة والأدب، أخذ عن أبي العلاء المعري، من تصانيفه: «تفسير القرآن»، و «شرح شعر المتنبي»، رحل إلى مصر فترة ثم عاد إلى بغداد. انظر معجم الادباء ٢٠/٠٠.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ١/٢٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي ٢/٩٠

<sup>(</sup>٤) رائد الدراسة عن المتنبي ص ٢١، وإنظر د. عبد الله جبوري، المتنبي في آثار الدارسين ص ٣٧٩

<sup>(</sup>٥) أبو الطبيب المتنبي، دراسة في تاريخ الأدب العربي ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو الطيب المتنبى ، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٧) جامعة بغداد / كلية الدراسات العليا رقم (١٣٦٦) أدب.

<sup>(</sup>٨) المكتبة الوطنية باريس رقم ( ٢٠١٦ - ٣٠٠٣)، اطلعت عليها سريعاً في مكتبة الأستاذ هلال ناجي في بغداد.

للتبريزي، فلقد كُتبت في القرن الثاني عشر الهجري، وهو وقت متأخر، ضاع فيه المؤلف الحقيقي لهذه النسخة ، والشيء الآخر أن الناسخ لم يكن متأكداً من أن هذا الشرح للتبريزي فقد قال في أوله «والظاهر أن هذا الشرح للتبريزي ... »، وهذا ينفى نسبة الكتاب عنه، ولا ننسى أن نقول: إن نسخة بغداد قد ترك فيها صاحبها قصائد طويلة دون شرح، وهذا مخالف لمنهج التبريزي، فقد يترك بيتاً أو اثنين، أو مجموعة أبيات قليلة، لكن أن يترك قصائد كاملة دون شرح، فهذا مما يشكك في نسبة الكتاب له، وفوق هذا وذاك ، وقطعاً للشك باليقين ، فقد عارضت بين شرح ديوان المتنبى نسخة بغداد والمنسوب للتبريزي، وبين ما نقله السابقون عنه ولا سيما التبيان، فوجدت أن ما نقله - على كثرته - لم ينطبق على هذا الشرح، ولم أجد ما نقله موجوداً في نسخة بغداد، فلو كانت نسخة بغداد شرحاً له لكانت نقولات صاحب التبيان متطابقة مع هذه النسخة، وعندما عارضت بين نسخة باريس ونسخة بغداد، وجدت إختالافا بينا بينهما في التفسير والشرح، والمنهج ، وفي الحجم، فنسخة بغداد جاءت في مجلد واحد ، وبخط واضح جميل، أما نسخة باريس فجاءت بخط مغربي أقل وضوحاً، وفي ثلاثة مجلدات، وتطابقت النقولات التي نقلها صاحب التبيان تطابقاً تاماً مع ما في نسخة باريس.

من كل ما فات نستطيع القول، إن نسخة بغداد، في شرح ديوان المتنبي والمنسوبة للتبريزي لم تكن من شروحه ، وليست من صنعه، وأن النسخة الحقيقية الثابتة النسبة للتبريزي هي نسخة باريس، وقد ذكرها غير باحث كما أسلفت.

يقوم منهج التبريزي في شرحه لديوان المتنبي كما ذكر في المقدمة على ما يلي: شرح الديوان كاملاً، شرحاً ركز فيه على المعاني، لكنه لم يهمل الغريب من الألفاظ، بل فسر بعضها، ووقف عند بعض القضايا اللغوية والنحوية، ولم يكثر من الاستشهادات، وذكر أنه اعتمد اعتماداً كبيراً على شرح «اللامع العزيزي» لأبي العلاء المعري، وعلى ابن جني في شرحه الكبير لديوان المتنبي المسمى «الفسر». وقد طبق منهجه في شرحه، فقد شرح الديوان كاملاً، وكانت شواهده القرآنية

والنحوية والشعرية، والشواهد الأخرى قليلة في شرحه، وركز جهده في نقل تفسير المعري في كتاب «اللامع العزيزي»، وكتاب «الفسر» لابن جني. حتى أن رأيه لم يظهر في بعض الأحيان في تفسيره لبعض الأبيات، وكان يكتفي – أحياناً – بنقل رأي المعري وابن جني في البيت الواحد أو رأي المعري حسب، أو رأي ابن جني حسب، وكان يعلق – أحياناً أخرى – على بعض المعاني، وقد رتب شرحه حسب حروف المعجم، وكان يذكر مناسبة القصيدة بأسلوب موجز في غالب الأحيان. وفي نهاية الجزء الثالث نقل عن اللامع العزيزي حديثاً مفصلاً في العروض.

#### خامساً!

# معجز أحمد المنسوب للمعري:

وقع الدارسون المحدثون(۱) على مخطوطات كثيرة تشرح ديوان المتنبي، كُتب عليها «معجز أحمد» أو «اللامع العزيزي» ، أو «معجز أحمد» فقط أو «اللامع العزيزي» فقط، وقد اختلط الأمر على الباحثين قديماً وحديثاً في وضع هذه المخطوطات ، وعند استطلاعنا لآراء القدماء وجدنا أن «اللامع العزيزي» كان عندهم أكثر شهرة ، ولا ندري كيف أصبح المحدثون يعدون «معجز أحمد» هو المشهور، ونسبوا إلى المعري شرحاً طويلاً وحققوه في أربعة مجلدات وأطلقوا عليه اسم «معجز أحمد» (۲). وقد شك السيد عبادة في نسبة هذا الشرح للمعري، ودلل على ذلك باختلاف مداد العنوان عن مداد النص في المخطوطة التي اعتمد عليها، وباتفاق الشروح للمقطوعة الأولى وبيتين من التالية لها مع شرح الواحدي، وأخيرًا استشهاد الشارح بشعر المعري وآرائه وهي له (۲). وقد اعترف محقق الكتاب أنه راوده الشك في نسبته للمعري، لكنه حاول أن يقنع نفسه أن هذا الشرح الذي حققه هو شرح المعري لديوان المتنبي والمسمى «معجز أحمد» وزعم أنه: «مرجع النقاد المحدثين ومصدر دراساتهم»، (٤) وذكر منهم الدكتور إحسان عباس في كتابه تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ونسي أو تناسى أن ينظر إلى الهامش أسفل الصفحة ليقرأ ما كتبه من أنه قد العرب، ونسي أو تناسى أن ينظر إلى الهامش أسفل الصفحة ليقرأ ما كتبه من أنه قد

<sup>(</sup>١) أنظر مثلاً رائد الدراسة عن المتنبي ص ٦٩، ٧٢، وأبو الطيب المتنبي في آثار الدارسين ٣٧٢، وربو الطيب المتنبي في آثار الدارسين ٣٧٢، وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) تحقيق د. عبد المجيد دياب، تقدم به لقسم الدراسات الأدبية لكلية دار العلوم جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه عام ١٩٨٢، وقد نشرته دار المعارف بالقاهرة في أربعة أجزاء بين عامي ١٩٨٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) أبو العلاء الناقد الأدبى ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) الشرح المنسوب للمعرى «معجز أحمد» ص ١٨.

اعتمد على اللامع العزيزي (۱). لقد حاول المحقق أن يقنعنا أن للمعري شرحين، الأول «اللامع العزيزي» والثاني «معجز أحمد»، وقد جاء بأدلة لا تقنع باحثاً، وبدأت أفكر وأبحث وأنقب كي أدفع الشك أو أعززه، ووصلت إلى نتائج تؤكد أن الشرح المحقق ليس للمعري، لكن الأستاذ محمد عبد المجيد الطويل سبقني إلى نشر مقالته «كتابان منسوبان لأبي العلاء المعري »(۲)، وقدم فيها أدلة قاطعة على أن هذا الشرح ليس للمعري وقال: «فإننا نرفض – لا نشك – نسبة هذا الكتاب لأبي العلاء» (۳)، وعزز رأيه ببعض الأدلة، منها: (١)

- ١- استشهاد المؤلف بأقوال أبى العلاء في غير موضع.
  - ٢- استشهاده بأقوال ابن فورجة وهو من تلامذته.
- ٣- كثرة الذين نقلوا عن المعري شروحاً لأشعار المتنبي، ولكننا لم نجد هذه النقول
   في هذا الكتاب.
  - ٤- أسلوب شارح هذا الكتاب يختلف عن أسلوب المعري في فكره وآرائه ومنهجه.

ولم يكتف الباحثون بهذا، فلقد كانت هناك أدلة أكثر عمقاً ودلالة على أن هذا الشرح ليس للمعري، فكتب محمد عبد الله عزام مقالاً آخر، يؤكد ما جاء به الأستاذ الطويل<sup>(٥)</sup> بل يأتي بأدلة وإثباتات أخرى أكثر إقناعاً، ويذكر صاحب المقال أن الكتاب حقق على سبع أو ثماني مخطوطات حديثة، وأنه قد أشير إلى المحقق أن الكتاب لغير أبي العلاء لأنه يستشهد بشعره، فأعرض عن النصيحة ، « وأغمض عن الدلائل الكثيرة التي تشير إلى أنه لغيره. وقوى ما ظن أنه يوافق رأيه، مع العلم بأنه لا يوجد دليل على أنه له، إلا أن بعض المخطوطات لا كلها تنسبه إليه، وهذا الدليل مرجوح بالقرائن والشواهد الكثيرة التي تدل على أنه ليس معجز أحمد وليس للمعري» (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ النقد الأدبى عند العرب ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) مجلة عالم الكتب الرياض م١٢، العدد الأول، فصلية أيار ١٩٩١ ص١٠- ١٢٠,

<sup>(</sup>٣) مجلة عالم الكتب الرياض م١٢، العدد الأول، فصلية أيار ١٩٩١، ص١١٠

<sup>(</sup>٤) المقال السابق نفسه ص ١١٠ – ١١٢.

<sup>(°)</sup> مقال ليس للمعري، أدلة إضافية على تزوير الكتاب المنشور بعنوان «معجز أحمد». مجلة عالم الكتب، الرياض، م ٤ ١، ع٢، فصلية ، أيار ١٩٩٣، ص ٢٤٢ – ٢٦٢ ,

<sup>(</sup>٦) المقال السابق ص ١٤٣.

لقد ألف المعرى «معجزه اللامع العزيزي في شيخوخته، وأهداه للأمير عزيز الدولة بن مرداس الذي تولى إمارة حلب سنة ٣٣٤ هـ(١). وقد نفى كاتب المقال وجود كتابين للمعري، مستدلاً بعدم ذكر «المعجز» أصلاً في فهرست كتب أبي العلاء الذي نقله القفطى وياقوت ، «والفهرست المذكور دقيق جداً، ومصدره أبو العلاء نفسه وجماعة من أصحابه وأعوانه، وهو تام بدليل قولهم بعد ذكر أحد الكتب: «وهو آخر شيء أملاه  $(^{Y})$ ، وهو ينفي وجود كتاب اسمه «معجز أحمد» وإن وجد – في رأيه - فهو مجرد رسالة صغيرة، ولا يمكن أن يكون بهذا الحجم (٢)، ومن أدلته أيضاً، أن أحدا من تلاميذ المعرى الذين شرحوا ديوان المتنبى من مثل أبي المرشد المعرى والخطيب التبريزي لم يشيروا إلى هذا الكتاب، ولم ينقلوا عنه أصلاً(٤)، وأن ابن العديم في «الإنصاف والتحري» لم يذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات أبي العلاء(°)، ومن أهم أدلته : أن عبارة «معجز أحمد « التي تتضمن التورية بالقرآن الكريم لا تنطبق على هذا الكتاب المنشور لأن المؤلف لم يهتم بالدلالة على بدائع المتنبى التي يمكن وصفها بالإعجاز »(١) ، ويقرر صاحب المقال بالتالي أنه يميل إلى أن تتضح الصورة إلى أن المعجز لم يوجد أصالًا، وأن بعضهم أطلق على «اللامع» اسم «المعجز» لعبارة وردت فيه أو للإساءة إلى المعري أو لغير ذلك من الأسباب»(V). ويتساءل صاحب المقال أيضاً عن سبب شرح أبى العالاء لديوان المتنبى مرتين ، وأن هذا الشرح المنسوب جاء بعد اللامع الذي ألفه وهو في سن السبعين، ولماذا لم يحفل به

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الصاهل والشاحج ص ١٠، وانظر: بروكلمات: تاريخ الادب العربي ٢/ ٩٨٠، وفيه ترجمة للأمير صالح بن ثمال عزيز الدولة.

<sup>(</sup>٢) مقال: « ليس للمعري: أدلة إضافية على تزوير الكتاب ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المقال السابق ص ٥ ١٤.

<sup>(</sup>٤) مقال: « ليس للمعري: أدلة إضافية على تزوير الكتاب ص ٥ ٤ ١ .

<sup>(</sup>٥) المقال السابق ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) المقال السابق ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) المقال السابق ص ٧٤٧.

الشارحون، واهتموا باللامع رغم حجمه الكبير (1)، ثم يبين أن نسخ الديوان من المخطوطات التي اعتمد عليها المحقق هي نسخ متأخرة، وبالتالي فهذا الشرح ليس للمعري الذي لم نجد فيه ذكراً لراويته محمد ابن عبد الله بن سعد النحوي(1), بل وجدنا نقلاً عن تلاميذه كابن فورجة (1)

وقد حاولت أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع بعد أن تعززت قناعتي أن هذا الشرح المحقق ليس للمعري، ولكنني زيادة في الاطمئنان فتشت عن بعض المخطوطات محاولاً أن أقع على «اللامع» أولاً، أو على «المعجز» – إن وجد – ثانياً، ووقعت على مخطوطة في مكتبة جامعة الرياض كتب عليها «معجز أحمد أو اللامع العزيزي»، وهو شرح لديوان أبي الطيب المتنبي ». وهي ناقصة الأول وناقصة الآخر، وعدد أوراقها ثلاث وتسعون ومائة ورقة، وكتب عليها أنها نسخت قبل السنة العاشرة للهجرة تقريباً (3)، وتبدأ بقول المتنبى يمدح سيف الدولة:

إذا كان مدح فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعراً متيّم

وقد قارنت بين هذه النسخة ، ونسخة «معجز أحمد » المنسوبة المحققة، فوجدت البون شاسعاً بين الشرحين، منهجاً، ولغة ، وطولاً وإيجازاً، عندها توقعت أن تكون هذه المخطوطة جزءاً من «اللامع العزيزي» لأن العنوان هو «معجز أحمد أو اللامع العزيزي» فاتجهت إلى مقارنة هذه المخطوطة مع المآخذ على شراح ديوان المتنبي (°) "

<sup>(</sup>١) المقال السابق ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو العلاء المعري عليه النحو في حلب. انظر وفيات الأعيان ١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) مقال «ليس للمعري: أدلة إضافية على تزوير الكتاب ص ٤٩ ١. وهناك أدلة أخرى وافية شافية مقنعة ذكرها صاحب المقال.

<sup>(</sup>٤) مكتبة كلية اللغة العربية بالرياض رقم (٢٢٤) أدب

<sup>(</sup>٥) نسخة مكتبة فيض الله، تركيا رقم (١٣٤٨)، وانظر نسخة عارف حكمت رقم (٥٧) أدب.

ومع شرح التبريزي (۱) ، ولم أجد أي توافق بين الشرحين ، وظننت أخيراً أنها «معجز أحمد» الحقيقي الذي ذكره بعضهم على أنه مختصر، لكنني وجدت أن أسلوبه وشرحه ومصادره تختلف اختلافاً كلياً عن أسلوب المعري، وتأكدت عندها أنه شرح لمجهول نسبه المحدثون من المفهرسين إلى أبي العلاء، بعد ذلك صار همي أن اطلع على مخطوطة «معجز أحمد» الموجودة في كلية الدراسات العليا في جامعة بغداد (۲) ، التي اعتمد عليها د. وليد خالص في كتابه «أبو العلاء المعري ناقداً»، وبعد الاطلاع عليها وجدت أن أحد الناسخين المحدثين قد كتب على غلافها الخارجي اسم «اللامع العزيزي»، وعند فحصها وقراءتها، وجدت أنها من نسخ المتحف البريطاني، وتقع في جزأين وتاريخها (۲۷۱ هـ) ، وعند مقارنتها مع الشرح المنشور المحقق، وجدنا أن النسخة المحققة هي نفسها هذا الشرح المخطوط ، لهذا خاب ظني في الصول على «معجز أحمد» أو «اللامع العزيز» . وزيادة في التأكد والاطمئنان أن الشرح المحقق هو ليس للمعري، وأنه ليس «اللامع العزيزي»، قارنت «المآخذ» على شراح الديوان بنسختيها الموجودة في مكتبة عارف حكمت (۲) ، والموجودة في مكتبة فيض الله في تركيا (۱) فلم أجد تشابها ولو قريباً، ثم قارنت هذا الشرح مع شرح فيض الله في تركيا (المنتني الم أجد توافقاً قط .

إنني مع الرأي القائل إن للمعري شرحاً واحداً هو «اللامع العزيزي»، وقد وقع خلط عند القدماء في ذكر هذين الشرحين، كما بينت سابقاً، وقد أكدت المصادر التي نقلت عن المعرى بالدليل القاطع نقلها عن «اللامع العزيزي»، قال صاحب المآخذ:

<sup>(</sup>١) نسخة المكتبة الوطنية في باريس أرقامها (١٠ ٣١-٣١)، وانظر رائد الدراسة عن المتنبي ص ٦١، وقد وقفت عليه في مكتبة الأستاذ هلال ناجى الخاصة في بغداد.

<sup>(</sup>٢) اللامع العزيزي. ميكروفيلم، تسلسل (٢٠٤، رقم تصنيف ١٨٢٨/٢)

<sup>(</sup>٣) رقم (٥٧) ادب.

<sup>(</sup>٤) رقم (١٣٤٨) أدب.

<sup>(</sup>٥) نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم (٢١٠١ – ٢١٠٣).

«هذه مآخذ على الشيخ أبي العلاء المعري في شرحه ديوان أبي الطيب المتنبي المعروف باللامع العزيزي»(١) .

إن ما يلفت النظر في هذا الشرح تشابهه الكبير مع «التكملة»، وإننا نلاحظ أن أبا علي الصقلي قد نقل كثيراً وحرفياً عشرات السطور عن هذا الكتاب المنشور، حتى أنك توشك أن تظن أن التكملة نسخة أخرى من هذا الكتاب المحقق، إذا ما استثنينا الشواهد الكثيرة، وكثيراً من قضايا اللغة ، مع أن صاحب التكملة نقل بعض الشواهد أيضاً. والشيء الآخر اللافت للنظر أن بعض مقدمات القصائد الطويلة في شرح ابن الإفليلي متطابقة بحرفيتها مع بعض مقدمات هذا الشرح المنسوب للمعري(٢)، ولا ننسى أن نضيف شيئاً جديد هو أن هذا الشرح – في بعض رواياته – يختلف عن رواية ابن جنى ، والواحدى، وصاحب التبيان، من مثل قول المتنبى:

ما مقامي بأرض نخلعة إلاّ كُمقام السيح بين اليهود

قال صاحب الشرح المنسوب للمعري: «روي نخلة بالمعجمة، قيل هي محلة بالكوفة، وروي بالحاء المهملة وهو الأصح، وهو مكان بالشام (7)، قد جاءت عنده نحلة أما عند ابن جني فكانت «نخلة» (3) وكذلك عند الواحدي (9) وعند صاحب التبيان (7). ومن مثل قول المتنبي:

والطعن يخرقها والزجر يقلقها حتى كأن بها ضرباً من اللمم

<sup>(</sup>۱) نسخة مكتبة فيض الله، مخطوطة رقم (١٣٤٨) ص ١٠٧، وانظر نسخة عارف حكمت رقم (٥٧) أدب ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) شرح المتنبي ١، ٣٤٠، ٢/ ٢٧، ٢٤٤، ١٤١، ٥٧/ وقارن مع الشرح المنسوب على التوالي ٣٧ مرح المتنبي ١، ٣٤٠، ٢١٥ ه. ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الشرح المنسوب للمعرى «معجز أحمد» ١/٧٦.

<sup>(</sup>٤) القسر ٢/ ١٩٤٤.

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان المتنبي ص ٣٢.

<sup>(</sup>٦) الشرح المنسوب للعكبري ١/ ٩ ٢١.

جاءت عنده «یخرقها» (1) وعند الواحدي (1) وصاحب التبیان (1) «یحرقها» . ومن مثل قول المتنبی:

قد كلمتها العوالي فهي كالحة كأنما الصّاب معصور على اللّجم

جاء عنده «معصور» (ئ) ، وعند الواحدي (ه) وصاحب التبيان «معصوب»، (٢) وأغلب الظن عندي – في ضوء ما قدمت من ارتباط هذا الشرح مع شروح الأندلسيين – أن هذا الشرح قد كتب في مصر أو في بلاد الأندلس .

#### منهجه:

انتهى إلينا هذا الشرح ناقص الأول، لهذا لم نقف على خطبته التي يبين فيها الشارح—عادة — منهجه . رُتِّب هذا الشرح وفق ترتيب المتنبي لديوانه، أي حسب الترتيب التاريخي، ولم يكترث صاحب هذا الشرح — في القسم الأول الذي يشتمل على المجلد الأول والثاني أي إلى بداية السيفيات في المجلد الثالث— بذكر مناسبة القصيدة كثيراً، ولا بذكر تاريخ نظمها، فقد بدأت في القسم الثاني الذي يبدأ بالمجلد الشالث إلى نهاية الكتاب، أي من تاريخ لقائه بسيف الدولة سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، فقد اهتم الشارح بتوضيح الحوادث باليوم والشهر والسنة (٧)، واهتم بالمقدمات الطويلة مفصلاً مناسباتها، وهي في هذا الشرح أكثر اتساعاً من الشروح بالمقدمات الطويلة مفصلاً مناسباتها، وهي في هذا الشارح تأريخها للقارىء في ضوء الأخرى (٨). وقد نجد قصائد غير مؤرخة ترك الشارح تأريخها للقارىء في ضوء

<sup>(</sup>١) الشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد» ١ / ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) شرح ديوان المتنبى ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الشرح المنسوب للعكبرى ٤ / ٤١.

<sup>(</sup>٤) الشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد» ١/ ١٢٨. الصاب: شجر مر.

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان المتنبي ص ٥٧

<sup>(</sup>٦) الشرح المنسوب للعبكري ٤/ ٤١ .

<sup>(</sup>۷) الشرح المنسوب للمعري $\tilde{\pi}/\tilde{\pi}/\tilde{\pi}$  ق 170، و $\pi/\pi$  ق 177، و $\pi/\pi$  ه 170، و $\pi/\pi$  ق 170.

<sup>(^)</sup> المصدر السابق٣/٥٥ ق ٦٢ و ٣/٢٦٢، ق ٢٨١، و ٣/ ١٧١ ق ١٨٧ و ٣/٥٧ ق ١١٨، و ٣/ ١٧١ ق ١١٨، و ٣/ ١٨٨ و ٣/٥٧ ق ١١٨، و ١٨٧ ق ١٨٩، و ١٨٧ ق ١٨٩، و ١٨٧ ق ١٨٩، و ١٨٧ ق ١٨٩، و ١٨٧ ق ١٨٩٠ و ١٨٧ ق ١٨٩٠ و ١٨٧ ق ١٨٩٠ و ١٨٧ ق ١٨٩٠ و ١٨٧ ق

سابقاتها من القصائد أو لاحقاتها أو موضوعاتها (۱). ويتميز هذا الشرح عن غيره من الشروح بتوضيح بعض جوانب حياة المتنبي، والذين ارتبط معهم. وكان الشارح يفسر البيت الشعري منفرداً عن غيره أحياناً، لكنه كان في قليل من الأحيان يشرح مقطوعات شعرية مجتمعة (۱)، وقد يربط بين البيت ولاحقه وسابقه أحيانا أخرى، يقول مثلاً «وهذا البيت من تمام البيت الذي قبله»، (۱) أو «هذا البيت يتعلق بما قبله»، (١) ولم يكتف الشارح بتفسيره للبيت، وإنما كان يذكر للبيت أكثر من تفسير، وكان يقول: «لهذا البيت معنيان» (٥) أو يقول: «ويجوز أن يكون المراد به...»(١)، وقد يذكر أكثر من وجهين ، مفاضلاً أحيانا بين أقوال المفسرين، داخلاً إلى أعماق النص، محتملاً أكثر من معنى، حتى أنه قد يصل – أحياناً إلى سبعة أوجه، (٨) وقد يطيل الشارح أحياناً، (١) وقد يوجز في أحيان أخرى (١)، ولكن السمة العامة للشرح عدم التطويل وعدم التقصير، وقد يلجأ في أحيان قليلة جداً إلى تفسير معاني الكلمات في البيت الشعري، ولا يشرح البيت. (١١) وهو في غالبية شرحه دقيق، يوضح جوانب المعنى، وإن ظهر في هذا الشرح ضعف في تفسير غير قليل من الأبيات الشعرية، من مثل قوله:

واكتَ تُسرُ مِن بَعددِ الأيادي أياديا من القَطرِ بعد القَطرِ والوبل مشجمً

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢٨/٣ ق ٢٦١، و ٣٣/٣ ق ٢٦١، و ٩٧/٣ ق ١٦٩، و ١٦٣، و ١١٣/٠ ق ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/٥٤١، ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢ / ٤ ٥,٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/ ٣٢٤ ، وانظر ١/ ١١، ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/ ١٧٦، ٢١٦، ٢/ ٩٥، ٥٩ ٤٦٠- ٤٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١/ ٢٠٨،١٠٠ .

<sup>(</sup>٧) الشرح المنسوب للمعري ١/ ٢٩، ٣٦، ٩٧ . ١٨٧ .

<sup>(</sup>۸) المصدر السابق 1/77، 1/77، 1/77، 1/77، 1/77. 1/77.

<sup>(</sup>٩) للصدر السابق ٢/ ٢٥ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ٩٥ ، ٩٥ ، ٤٩١ ، ٤٩١ ، ٥٢٥ .

<sup>. (</sup> ۱ ) المصدر السابق 1/27، 1/27، 1/27، 1/27، 1/27 ، 1/27 .

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ٢٧/٢، ٦٠، ٦٦١.

قال: «هو أكثر أيادياً بعد الأيادي من تتابع القطر في الوبل الدائم  $^{(1)}$  ومثله:

يهتن للجدوى اهتزاز مهند يوم الرجاء هَزَزتَهُ يوم الوغى

قال: « يهتز للجدوى يوم الرجاء اهتزاز مهند هزرته يوم الوغى». (۲) ومثله:

سرب محاسنُهُ حُرمتُ ذواتها داني الصفات بعيد موصوفاتها

قال: «هذا سرب حُرِمَت ذوات محاسنه الحسان منه، وهذا السرب صفاته دانية قريبة هي مني، لأنها ألفاظ أنا قادر عليها ».(٢)

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حستى يراق على جسوانسه الدّمُ

قال:«لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى تحميه بالسيف». (٤) ومثله:

ليس التعلل بالأمال من أربي ولا القناة بالاقال من شيرمي

قال: «ليس التعلل بالأماني دون الوصول إلى البقية من حاجتي، وكذلك ليس القناعة بالفقر وضنك العيش من عادتى، ولكنى أطلب المعالى والمفاخر  $^{(\circ)}$ . نلاحظ

١- المصدر السابق ٢/ ٤٨.

٢- المصدر السابق ٢/ ٦١.

٣- المصدر السابق ٢/ ٢٠٥٠.

٤- المصدر السابق ٢ / ٤٦٢.

٥- المصدر السابق ١/ ٢٣٥، وانظر في ضعف التفسير ١/ ٢٤، ٢٦، ٣٣، ٣٣، ٧٧.

من خلال ما قدمنا أن الشارح كان يعيد كلمات الشعر بأسلوب نثري، ولم يقدم لنا شيئاً نستفيد منه. وكان شارح هذا الديوان يشرح البيت في ضوء فهمه لإعراب بعض الكلمات أحياناً، وقد يتغير هذا الفهم في ضوء تغير إعراب الكلمة في البيت الواحد (1) ويبدو في شرحه اهتمام واسع باللغة وقضاياها المختلفة (1)، حتى كان – أحياناً – ينشغل بهذه القضايا عن تفسير وتوضيح معاني الأبيات (1). وقد كان الشارح – أحياناً – يقسو على المتنبي، ولا يخفي إعجابه فيه في أحيان أخرى، من مثل قوله في تفسير أحد الأبيات «وهذا ليس بالمدح الجيد، وهو إلى الجهل والغباوة أقرب (1), أو قوله في معنى أحد الأبيات «وهذا غير جيد» (1) أو «وهذا ليس فيه فائدة» (1)، أو «وهذا نهاية في الحسن كما ترى» (1).

#### مصادره:

- ۱- الشواهد القرآنية! وقد أكثر الشارح من الاستشهاد بها، وجاء بها كشواهد على
   قضايا نحوية (۱)، أو لغوية (۱۱)، أو شواهد معنوية (۱۱).
- ٢- الحديث النبوي الشريف: وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة في أغلبها شواهد على المعنى (١٢).

<sup>(</sup>١) الشرح المنسوب للمعري ٢/٣،١١٣،١١٣،١١/٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ • ٢، ٢٦، ٣٥، ٣٥، ١٤، ٩٣، ١، ٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ٤٩، ٩٥، ٩٥، ١٣١، ٢/ ٢٥، ٩١،٩١٠، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢ / ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٧) المصدر نقسه ٢/ ٤١ / ٢٥ ٨١، ٣٨٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٩) ألمصدر نفسه ١/ ١٠١٠،١١،١ / ٢،٦٠/ ١٦٢.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر تفسه ۱/۲۲۲۱/ ۱۹،۰۵۹.

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه ۱/۲۲،۷۲،۲۲،۵۷،۲/ ۲،۷۹/۸۷.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه ۲/ ۵۸۵، ۳۳۳، ۲/۲۲۱ / ۱۹۹۱.

٣- الشواهد الشعرية: وهي كثيرة جداً في هذا الشرح لطوله، وجاء أكثرها للتنظير بقوله «ومثله»، أو ليبين أنه مسبوق في معناه، أو قد يأتي به كشاهد نحوي.

# ٤- شراح ديوان المتنبى:

وقد أكثر الأخذ عن ابن جني (1)، ونقل عن علي بن عيسى الربعي (1)، وعن أبي محمد طاهر بن الحسين المخزومي (1)، وعن ابن فورجة (1)، وناقش الصاحب ابن عباد في شعر المتنبي (1)، والقاضي الجرجاني في الوساطة (1) وأشار في شرحه إلى أسماء لا نعرفها من مثل سيد المؤيد (1)، وصاحب الجليل (1).

## ٥ -- كتب علماء اللغة:

استفاد منها لمناقشة قضايا اللغة الكثيرة التي خاض فيها في شرحه، وأهم هذه الكتب: «الكتاب» لسيبويه (١٠) و «الألفاظ» لابن السكيت (١١) ، و «النوادر في اللغة »لأبي زيد الأنصاري (١٢).

٢- من مصادره أيضاً علماء اللغة دون أن يذكر مؤلفاتهم، منهم أبو عبيدة (١٢)
 (١٠٩ هـ)، و «أبو الحسن الأخفش (١٤) (٥٢٠ هـ)، والأصمعي (٢١٦ هـ) (٥٠)،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣ / ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣/ ٥٨ // ٥ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/ ٤٩، ٣/ ٢٣٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٣ / ٢٠٢ ، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١/٢٤.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ٣ / ٥١.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٣ / ١٤.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ٢ / ٢ ، ٤ / ٢٧٦.

<sup>(ُ</sup>١٠) المصدر السابق ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق ٣/ ١٩١، ٤/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق ٣/ ٢٥٢، ٤/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق ٣/ ٢٥٢، ٤/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥١) المصدر السابق ٣/٣٩، ٤/ ٢١١، ٣٢٩.

وابن الأعرابي (٢٣٢ هـ) (١) ، وقطرب (٢٠٦ هـ) (٢) ، والمبرد محمد بن يزيد (٥٨٦ هـ) (٢) .

أما بعد، فإنني أرى أن هذا الشرح من أفضل الشروح التي تناولت شعر المتنبي عند القدماء، وقد اختلف اختلافاً بيناً عن شرح ابن جني، حيث طغى الجانب الأدبي على الجانب النحوي واللغوي، وإن تشابها في كثرة الشواهد، لكن الشواهد في الشرح المنسوب للمعري سخرها صاحبها لخدمة النص الشعري، ولإظهار المعنى.

١- المصدر السابق ٣ / ٤٦٠

٢- المصدر السابق ٢/ ٣٥.

٣- المصدر السابق ٢/٢٠٦.

#### سادساً:

التكملة وشرح الأبيات المشكلة (١) ، لأبي علي بن الحسين بن عبد الله الصقلي المغربي (٢):

## سبب التأليف:

يذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنه قد ألف هذا الكتاب، ووجهه إلى أحد المودبين دون أن يُطلَب منه ذلك (٣).

#### مصدر رواية الديوان:

لم يبين الشارح المصدر الذي استقى منه رواية ديوان المتنبي ، ولكننا نستطيع أن نتوقع مصدرها في ضوء معرفتنا بجانب غامض جداً من حياة الشاعر، وهو أنه سكن صقلية ، ورواية الديوان وصلت هناك عن طريق أكثر من راوية ، فأبو القاسم علي بن حمزة البصري التميمي (٣٧٥هـ) ، كان أول من اهتم برواية شعر أبي الطيب، وهو راويته في صقلية حيث رحل إليها ومات فيها (٤) ، ويجوز أن أبا علي الصقلي قد اطلع على رواية محمد بن

<sup>(</sup>١) حقق الجزء الأول من هذا الشرح د. انور أبو سويلم، صدر عن دار عمار للطباعة والنشر عام ٥ ٨٩٥ م. وحقق الجزء الثاني - أيضاً - لكن شاركة باحثون آخرون، وصدر عن عمادة البحث العلمي العلمي في جامعة اليرموك بلا تاريخ . أما الجزء الثالث، فقد صدر عن عمادة البحث العلمي في جامعة اليرموك بتحقيق د. ماجد جعافرة.

<sup>(</sup>٢) اكتنف الغموض شخصية هذا المؤلف، ويظن محقق كتاب التكملة د. أنور أبو سويلم أن هذا الديوان ألف ما بين (٠٠٠- ٥٧٠) ضمن استنتاجات من خلال معلومات قليلة وقع عليها . ولا توجد أية اشارة عن حياته، وأغلب الظن عند المحقق أنه عاش في القرن السادس للهجرة . انظر مقدمة التحقيق ص ١١، وقد فتشت ونقبت كثيراً، لكني فشلت في معرفة شيء أكثر من المحقق. (٣) التكملة ١/ ٥٠.

<sup>(3)</sup> انظر معجم الأدباء 7 / 1 - 1 / 1، وانظر بغية الوعاة 7 / 0 / 1.

علي بن الحسين بن البرّ التميمي الصقلي (١) تلميذ صالح بن رشدين راوية المتنبي في مصر(7).

#### منهجه:

بين المؤلف منهجه من خلال مقدمة كتابه، فهو يوضح معاني شعر المتنبي، ويفسر الألفاظ الغريبة فيه، ويقف عند الإعراب، ويتحدث عن سرقاته ونظائره، وينبه الى إبداعاته (<sup>7)</sup>، وهو بعد المقدمة، تحدث عن شاعرية المتنبي، وانتشار صيته في الأفاق (<sup>3)</sup>، ثم أتبع ذلك بفصل قصير تحدث فيه عن أسباب تلقيبه بالمتنبي وعن بعض جوانب حياته (<sup>6)</sup>. ولم نعرف لماذا أطلق صاحب الشرح هذا العنوان على مؤلفه، فالتكملة قد يكون مقبولاً من حيث العنوان الذي يريد صاحبه فيه أن يبين أنه يريد أن يضفي شيئاً جديداً على شعر المتنبي، أو أن يكمل مشوار الشروح الطويل الذي دار حول شعر المتنبي، أما عبارة «وشرح الأبيات المشكلة»، فأرى أن صاحبها قد وضعها حباً للسجع، لأن هذا الشرح ليس شرحاً لأبيات المعاني، أو للأبيات المشكلة، وإنما هو شرح للديوان كله من أوله إلى آخره.

رتب أبو علي الصقلي قصائد شرحه ترتيباً تاريخياً كما رتبه الشاعر نفسه ، مقتفياً آثار الواحدي، والديوان المنسوب خطأ إلى أبي العلاء (١) ، مع اختلاف يسير في الترتيب، مما يدل على تفرد روايته للديوان، ولو عقدنا مقارنة بين شرحي الواحدي والتكملة من حيث الترتيب لطالعتنا الحقائق التالية:

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر التميمي، ولد بصقلية، ورحل عنها إلى المشرق طلباً للعلم، ثم استوطن صقلية، وهو شيخ علي بن جعفر ابن القطاع الصقلي نزيل مصر، ت(٥٩ هه) انظر البلغة ص ٢٤٠، وبغية الوعاة ٢/ ١٧٨، وأنباه الرواة ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) أحد أئمة الكتاب ، صحب المتنبي وروى شعره، وكان جيد المعاني. انظر يتيمة الدهر ١/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) التكملة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) المصدّر نفسه ١/٢٧،٢٦.

<sup>(</sup>٥) المدريقسة ١/ ٢٨.

<sup>(</sup>٦) تحقيق د. عبد المجيد دياب.

(1) المقطوعة رقم (1) في التكملة (1) وهي بيتان كان ترتيبها الثانية عند الواحدي (1). (1) المقطوعة رقم (1) في التكملة (1) ، التي مطلعها:

لقد أصبح الجرذ المستغيرُ أسير النايا صريع العطب

جاءت بعد قصيدة : <sup>(٤)</sup>

كفِّي أراني ويكِ لومكِ ألومَا همَّ أقامَ على فقادِ أنجَ مَا

بينما عند الواحدي جاء ترتيبها معاكساً للتكملة (°).

٣- القصيدة التي مطلعها:

مُحبِّي قيامي ما لذلكُمُ النَّصلُ بريّاً من الجَرحْى سليماً من القتل

جاء ترتيبها في التكملة  $^{(7)}$  رابعاً، بينما جاءت عند الواحدي  $^{(4)}$  في الترتيب الثامن.

3 – هناك بعض المقطوعات جاءت في شرح الواحدي لكنها غير موجودة في التكملة من مثل  $(\Lambda)$ :

١- لما نُسِبْتَ فكنت ابناً لغيرِ أبِ اختُبِرْتَ فلم ترجع إلى أدبِ
 شُمِّيتَ بالذهبي اليوم تسميةً مشتقةً من ذهاب العقل لا الذَّهَب

<sup>.07/1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان المتنبي ص٦.

<sup>.07/1(7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) التكملة ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان المتنبى ص ١٦، ص١٧.

<sup>.88/1 (7)</sup> 

<sup>(</sup>V) شرح الديوان المتنبي ص ٢١. وهناك كثير من الأمثلة.

<sup>(</sup>٨) شرح ديوان المتنبي ص ١٦.

٢- وهناك مقطوعة من ثلاثة أبيات مطلعها (١):

لأحبتى أن يمللوا بالصافيات الأكؤب

لم يشر صاحب التكملة إلى عراقيات أو شاميات أو كافوريات أو فارسيات، وإنما بدأ بالترتيب التاريخي الذي وضعه الشاعر نفسه دون أن يشير إلى ما سبق.

في الجزأين اللذين وقعا بين يدي، وجدت أن الشاعر في الجزء الأول من الديوان لم يذكر مناسبة إحدى وثلاثين قصيدة ومقطوعة، بينما ذكر مناسبة ست وعشرين قصيدة ومقطوعة في الجزء نفسه. أما الجزء الثاني فقد ذكر مناسبة كل قصيدة فيه، ومجموعها اثنتان وعشرون قصيدة. وفي كلا الجزأين لم يكترث الشاعر بتاريخ نظم القصيدة، أو بالمقدمات الطويلة التي كانت تسبقها عادة عند بعض الشراح.

كان أبو علي الصقلي في منهجه - أحياناً - يشرح الألفاظ ثم يوضح المعنى، ظهر ذلك في تفسيره لقول المتنبي (٢):

فصار مِثْلَ الدِّمقسِ أسودُها

شاب من الهجر فرق لته

دُرُّ تقاصي رِها زَبرُ جَدها

شمس ضحاها هلالُ ليلَتِها

ومثله(٤)

وقوله (۲):

شيخ مَعَدٌ وأنت أمردُها

وأنك بالأمس كنت مَحتلِماً

<sup>(</sup>١) شرح ديوان المتنبي ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) التكملة ١/٥٥

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) التكملة ١/٢٤.

وإذا لم يجد من الألفاظ ما هو صعب، كان يشير إلى ذلك، ويقول: «ليس في هذا البيت شيء من الألفاظ» (١). وكان في بعض الأحيان يقف عند الألفاظ في بيت الشعر، يفسرها، دون أن يشير إلى معنى البيت، انظر الأمثلة التالية، قال المتنبي (٢):

قال «المطل: المدافعة، والتكدير: مصدر كدر الماء، والمن: الامتنان، والتنكيد: التقليل .. وأمجدها: أشرفها ، والنائل: العطاء، وأجودها: أكثرها جوداً، والجحجاح: السيد المتلىء كرماً، والمسود: المخاطب بالسؤدد والسيادة » (٣).

ومثله:

غُصنٌ على نَقَوِي فلاةٍ نابتٌ شمس النهار تُقِل ليلاً مظلما

قال: «أراد بالغصن: قدها، وبالنقوين: ردفيها وكفليها، وشمس النهار: وجهها، وبالليل المظلم: شعرها الفاحم، والنقوان: الدعصان، وهما ما لان ثم تلبد من الرمل، وتقل: تحمل» (٤)

ومثله:

وإذا نظرتَ إلى الجبالِ رأيتَها فوق السهول عواسلاً وقواضباً

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١/٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر تقسه ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نقسه ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/٨٥.

قال: «السهول: جمع سهل، وهو ما انبسط من الأرض وسكهُل، والعواسل: الرماح اللينة التي تعسل أي تهتز، والعسلان: الاهتزاز والاضطراب، والقواضب: السيوف القاطعة». (١)

ويظهر في شرحه أنه يقدم اكثر من وجه للتفسير، فقد كان يفسر البيت الشعري أولاً، ثم يقدم لنا احتمالاً آخر للمعنى، ونرى هذا في الأبيات التالية: (٢)

أحيا وأيسرُ ما قاسيتُ ما قتلا والبينُ جارَ على ضَعْفي وما عدلا

ومثله:(۲)

يَفدي بنيك عُبَيْدَ اللهِ حاسدُهم بجبهة العيرِ يُفدى حافر الفرسِ ومثله: (٤)

أمطر علي سحاب جودِك ثرّة وانظر إليّ برحمة لا أغرق أ

ولا بدلن يقلب «التكملة» ويقف على تفسيره لشعر المتنبي أن يقع على أبيات ظهر في ها ضعف الشارح في توضيح المعنى، وكان في بعض الأحيان لا يعدو شرحه أن يكون تكراراً لكلمات الشاعر كما فعل ابن جني وغيره، قال المتنبي:

أشدعصف الرياح يسبقه تحتي من خَطْوها تأيُّدها

قال أبو علي الصقلي في تفسيره: « تأيد هذا النعل من خطوها تحتي تسبق أشد هبوب الريح».  $(\circ)$ 

<sup>(</sup>١) المصدر تفسه ٢/ ٩٤ ،انظر أيضًا ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/٤٥.

<sup>(</sup>٣) التكملة ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/ ٨٠، وأنظر ١/ ٧٦، ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) للصدر نفسه ١/٣٧.

و مثله:

أمالك رقِّي ومن شانه هباتُ اللَّجينِ وعِتقُ العبيدِ

قال: «يا من ملك قلبي، ويا من شأنه هبات الفضة، وإعتاق العبيد». (١) ومثله:

هذا الذي أبصرتُ حاضراً مثل الذي أبصرت منه غائبا

قال: «أشاهد منه مثل ما كنت أسمع غائبا عنه».(٢)

ترك أبو علي الصقلي بعض الأبيات دون شرح (٢)، ولا ندري ما السبب، مع أنه ظهر مثل هذا في معظم الشروح التي وقعت بين يدي.

ومما يميز هذا الشرح أنه كان من عادته أن يربط بين الأبيات في المعاني، وكان يقول: «تتمة المعنى في البيت الذي يليه » (1). وما يميزه – أيضاً – عن غيره من الشروح رواياته الجديدة التي غايرت الشروح التي سبقته ، والتي جاءت بعده، «ولعل مصدر هذه الروايات ما نقله الصقلي عن علي بن حمزة البصري نزيل صقلية، أو عن أحد تلامذته، أو مما رواه محمد بن علي بن الحسن بن البر التميمي الصقلي تلميذ راوية المتنبي بمصر صالح بن رشدين» (0). وقد تفرد أبو علي الصقلي في رواية كلمة «أجْهدُها» في قول المتنبي: (1)

لا ناق تي تقبل الرديفَ ولا بالسوط يوم الرهانِ أُجُهِ دُها

<sup>(</sup>۱) المصدر نقسه ۱۳۰/۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ١٣٠ وانظر الأبيات (٧) / ١/ ٥٥، (١٨) ١/ ٥٨، (٢) / ١/ ١٧، (٤) ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/٥٠ أربعة أبيات متالاً حقة تشكل مقطوعة وانظر المصدر نفسه والصفحة نفسها، مقطوعة أخرى من بيتين، وانظر أيضاً ١/٥٠ بين رقم (١٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٤٩، ١٩٤،٩١.

<sup>(</sup>٥) التكملة، مقدمة المحقق ص ١٣/١.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٧/ ٣٧.

مع العلم أنها جاءت عند ابن جني «أُجْهِدُها» (١)، وعند الواحدي (٢) أيضاً، وصاحب التبيان (٣)، وجاءت كذلك في الشرح المنسوب للمعري (٤)، والذي ادعى محققه أنه «معجز أحمد».

وتفرد أيضا في رواية «أَعُدُّ منها» بدل« أُعَدٌ منها»، في قول المتنبي»: (°)

له أياد إلى سابقة أعد منها ولا أعددها

وجاءت عند ابن جني «أُعَدّ» (٦) وعند الواحدي (٧)، وصاحب التبيان (٨)، وفي الشرح المنسوب للمعري (٩)، وتفرد صاحب التكملة في رواية كلمة «مَنّة»، بدلاً من كلمة «مَنَّهُ»، في قول المتنبي (١٠٠):

يعطي فلل مُظْلُهُ يكدرها بها ولا منَّة ينكدها

وجاءت عند ابن حني «مَنّه»  $(^{(1)})$ ، وعند الواحدي  $(^{(1)})$  وصاحب التبيان  $(^{(1)})$ ، والشرح المنسوب للمعري  $(^{(1)})$ .

<sup>(</sup>١) القسر ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان المتنبى ص ٩.

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/ ٣٠١ .

<sup>(</sup>٤) ۲۲/۱ تحقيق د. عبد المجيد ذياب.

<sup>(</sup>٥) التكملة ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٦) القسر ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٧) شرح ديوان المتنبي ص١١.

<sup>(</sup>۸) التبيان ۱/ ۳۰۱.

<sup>(</sup>٩) المسمى «معجز أحمد» والذي حققه د. عبد المجيد دياب. وهو ليست المخطوطة الحقيقية « ٢٥/١ .

<sup>(</sup>١٠) التكملة ١/٣٩.

<sup>(</sup>۱۱) القسر ۲/۲۹۰.

<sup>(</sup>١٢) شرح ديوان المتنبي ص١١.

<sup>(</sup>١٣) التبيآن ٢/٤/١.

<sup>.</sup> ٢٦/١ (١٤)

#### مصادره:

لم يخرج أبو علي الصقلي عن نهج من سبقوه في الاعتماد على غير مصدر لمساعدته في تقديم شرحه، فكما اعتمدوا على التراث من جميع جوانبه اعتمد هو عليه أيضاً، فجاء شرحه مليئاً بالشواهد عن القرآن الكريم، إما لمساعدته في إظهار المعنى أو في قضايا لغوية متعددة، وقد تناثرت هذه الآيات في ثنايا الشرح، لكنه أكثر ما اعتمد على الشواهد الشعرية لتوضيح المعنى، أو كشاهد نحوي، أو كشاهد على السرقات الشعرية، أو للتنظير، وهي كثيرة مثبوتة في ثنايا الديوان.

اعتمد ابو علي الصقلي على شروح السابقين له في إثارة الجدل والحجة في شرحه، فكان يرد في شرحه على بعض ملاحظاتهم، من مثل الصاحب بن عباد (۱)، وابن جني (۲)، وابن فورجة (۲)، وقد ذكرهم بأسمائهم، وكان – أحياناً – ينقل دون أن يذكر مصدر هذا النقل ويكتفي بقوله: «وقيل في معناه»، (٤) وهو يقصد بذلك معظم الذين سبقوه.

وهناك مصدر هام جداً، خفي على المحقق، وقد يخفى على كثير من الدارسين، وهو أننا نجد نقولات طويلة وكثيرة جداً في هذا الشرح متطابقة تطابقاً حرفياً مع الشرح الذي نسبه د. عبد المجيد ذياب إلى المعري، وادعى أنه معجز أحمد، حتى أننا نجد أغلب ما في التكملة من شرح وشواهد متطابقة تطابقاً كبيراً مع الشرح المذكور.

إن شرح الصقلي لم يغفل الجانب اللغوي والنحوي والصرفي، فقد تحدث فيه طويلاً، فأشار إلى التصغير، والتذكير والتأنيث وإلى الاشتقاق، والضرورة الشعرية، والترخيم، والنسبة، وجوانب متعددة متناثرة في الديوان، فجاء شرحه متكاملاً مع الجانب الأدبي، وإن ظهر بعض الضعف أحياناً في توضيح بعض المعانى.

<sup>(</sup>١) التكملة ١/٢٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه ١/ ٢٢٤، ٧٧٧، ٢/ ٢٤، ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ٢٢٩،١٩٦٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/ ٤٢ ، ٥٥ ١، ٢٣٨ ، ٢ / ٩٦ .

## سابعاً:

ديوان أبي الطيب المتنبي المسمى «التبيان في شرح الديوان» (١) المنسوب لأبي البقاء العكبري: (٢)

#### نسبة الكتاب:

لم يخطر ببال أحد من الدارسين أن صاحب هذا الشرح ليس أبا البقاء العكبري، ولم يخطر ببالهم أن هذا الشرح منسوب إليه، لكن الذي أدخل في نفوسهم أن هذا الشرح لا يمت للعكبري بصلة هو الدكتور مصطفى جواد، حيث جاء بأدلة قوية مقنعة تؤيد ما ذهب إليه، وقرر في بحثين متلاحقين عنوانهما «شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبري» (٢) أن هذا الشرح لعفيف الدين أبي الحسن علي بن عدلان الموصلي (٤). وقد نفي نسبته وجاء بالأدلة المقنعة منها:

١- الفارق الزمني بين الشارح والشخصيات التي عاصرها، إضافة إلى عدم وجود
 أدلة على لقاء بين العكبري ومن ذكرهم في كتاب التبيان، فالعكبري ولد سنة

<sup>(</sup>١) حققه ثلاثة من الأساتذة هم: مصطفى السقاء، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي.

<sup>(</sup>٢) هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري الأصل، البغدادي المولد والدار، عالم باللغة والأدب والحساب، وعكبرا: بلدة على نهر دجلة قريبة من بغداد، ولد سنة (٣٨ هـ) وكان ضريراً منذ طفولته بسبب الجدري، وقد اهتم بعلوم القرآن والحديث وإعرابهما، ومال إلى مسائل الأدب والشعر، توفي سنة (٢١٦ هـ) . انظر أنباه الرواة ٢/ ٢١٦ ، وبغية الوعاة ٢/ ٣٨ - ٣٩ والبلغة ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، شهرية، الجزء الأول والثاني (عدد كانون الثاني وشباط) ص ٧٠ - ١١، المجلد الثاني عشر ص ٣٠ - ١١، المجلد الثاني عشر ٧٠ - ١١٠ المجلد الثاني عشر ٧٠ - ١١٠ المجلد الثاني عشر ٧٠ المحدد الثاني عشر ٧٠ المحدد الثاني عشر ١١٠ - ١٠ المجلد الثاني وشباط)

<sup>(</sup>٤) هو علي بن عدلان بن حماد بن علي ، الإمام عفيف الدين أبو الحسن الموصلي النحوي المترجم، أخذ النحو عن أبي البقاء، وأقرأ النحو زماناً ، كان علامة في الأدب، ولد سنة (٥٨٣)، وتوفي بالقاهرة سنة (٦٦٦ هـ) . انظر بغية الوعاة ٢/ ١٧٩.

(م٣٨ هم) وتوفي سنة (٦١٦ هـ)، ويقول: «فإني لما أتقنت الديوان الذي انتشر ذكره في سائر البلدان، وقرأته قراءة ضبط على الشيخ الإمام أبي الحرم مكي بن ريان الماكسيني بالموصل سنة (٩٩ هه) (١)، وقرأته بالديار المصرية على الشيخ أبي محمد عبد المنعم بن صالح التميمي النحوي (٢) .... فاستخرت الله تعالى وجمعت كتابي هذا (7)، فالماكسيني توفي قبل العكبري بنحو ثلاثة عشر عاماً، فهو معاصر للعكبري لكنه لم يلتق به، وعبد المنعم بن صالح التميمي (٧٤ هم معاصر للعكبري بأكثر من سبعة عشر عاماً، فلا يمكن أن يكون أحد منهما شيخاً للعكبري. (٤)

٢- لم تذكر كتب التراجم أن العكبري خرج من بغداد وذهب إلى الموصل، ليدرس على الماكسيني، وقد كان ضريراً (°).

٣- تذكر المصادر أن الملك الكامل امتلك مدينة آمد سنة (٦٢٩ - ٦٣٠) أي بعد وفاة العكبري (١)، فكيف يقول: العكبري نفسه - إذا افترضنا أن هذا الشرح له «والذي ذكره أبو الطيب لم يملكه، ولا تأمّر فيه سوى الملك الكامل أبي المعالي محمد بن أبي بكر أيوب، فإنه ملك اليمن كله، ومصر و أعمالها والشام وأعمالها، وخُطِبَ له بالموصل، وكان أمره فيها، ويدبرها، وملك آمد، وهي أول أعمال الروم». (٧)

<sup>(</sup>١) هو موصلي الدار، مقرىء نحوي ضرير، تعلم الأدب وحفظ القرآن في الموصل ثم رحل إلى بغداد ، ثم عاد إلى الموصل وتوفي فيها سنة (٣٠٦ هـ) . انظر وفيات الأعيان • / ٢٧٨ – ٢٨٠ وانظر بغية الوعاة ٢/ ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو محمد القرشي المكي الاسكندري النحوي، لازم ابن برّي في النحو مدة، وكان علامة ديار مصر أدباً ونحواً وشيخ مجونها لعباً ولهواً ، نزل مصر واستوطنها ، من مؤلفاته «النوادر والغرائب» (٧٥٥ - ٦٣٣) ، انظر بغية الوعاة ٢/١١٨.

<sup>(</sup>٢) التبيان المقدمة ١/ب - ج.

<sup>(</sup>٤) د.مصطفى جواد: مقال: شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبري، مجلة المجمع العلمي العربي، العدد الأول، المجلد الثاني عشر ١٩٤٧ ص٤٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٥٤.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٥٤.

<sup>(</sup>٧) التبيان ١/ ١٧١، وانظر النجوم الزاهرة ٦/ ٢٧٩، سنوات ٦٢٩ – ٦٣٠.

- 3-ذكر في هذا الشرح مصنفات لم تذكرها كتب التراجم في ثبت مصنفات العكبري من مثل «نزهة العين في اختلاف المذهبين» (1)، و«الروضة المزهرة» (1)
- ٥- ذكر صاحب الشرح أنه سمع من شيخه أبي الفتح نصر بن محمد الوزير الجزري، نصر الله ابن الأثير مؤلف «المثل السائر» وقد ولد سنة (٨٨٥ هـ)، وتوفي سنة (٦٣٧هـ)، أي ولد بعد مولد العكبري بعشرين سنة، ولا يمكن أن يكون شيخاً له (٢٣٧).

وأضاف محقق كتاب «النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام» ، دليلاً يقطع الشك باليقين في عدم أحقية نسبة الكتاب إلى العكبري، قال: «ولقد فوجئت منذ قراءتي لأول كلام لأبي البقاء العكبري ، ذكره له ابن المستوفي في كتابه «النظام» ذلك لأن ما بين يدي من شرح العكبري، يختلف عما ذكره ابن المستوفي من كلام «العكبري» (1)، وقد نقل لنا المحقق نقولات طويلة مما في «النظام» مقارناً إياها مع «التبيان» فلم يجدها فيه.

## منهج التبيان:

بين صاحب الشرح منهجه في خطبة الكتاب، الذي يقوم على الجمع بين الشروح السابقة أولاً، ثم تنظيم ومناقشة ما يجمعه منها. فما قام به صاحب التبيان هو جمع لغالبية شروح الذين سبقوه، وكان دوره أن يجمع من خلالها شرحاً يجمع مزاياها، ويبتعد عن عيوبها، فالقارىء لهذا الشرح لا بد أن يطلع على آراء معظم الشراح، ولا سيما في الأبيات المشكلة أو الغامضة التي وقف عندها، ووقف عند غيرها، قال: «إني لما أتقنت الديوان الذي انتشر ذكره في سائر البلدان، وقرأته قراءة فهم وضبط ... ورأيت الناس قد أكثروا من شرح الديوان، واهتموا بمعانيه، فأعربوا فيه بكل فن من المناس قد أكثروا من شرح الديوان، واهتموا بمعانيه، فأعربوا فيه بكل فن أ

<sup>(</sup>١) مقال شرح ديوان المتنبي لابن عدلان للعكبري، ص ٥٥ ، وانظر التبيان ٢٠٣/١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٥٤، وانظر التبيان ٣/٣٦٣، ٥٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) النظام ١٢٥/١ . مقدمة للحقق ،

وأغربوا ، فمنهم من قصد المعاني دون الغريب ، ومنهم من قصد الإعراب باللفظ القريب، ومنهم من أطال وأسهب غاية التسهيب، ومنهم من قصد التعصب عليه، ونسبه إلى غير ما كان قد قصد إليه، وما منهم من أتى بشيء شاف، ولا بعوض هو للطالب كاف، فاستخرت الله تعالى، وجمعت كتابي هذا في أقاويل شراحه ...... وسميته بـ« التبيان في شرح الديوان»(١) ، وقد رتب الشارح شرحه ترتيباً جديداً، فقد كان يتناول الإعراب أولاً، والغريب أو اللغة ثانياً، ثم المعنى ثالثاً، وكان يضع فاصلاً بين هذه الموضوعات يحددها فيه، فيقول: (الإعراب)، (الغريب)، (المعنى). أما ترتيبه للقصائد فقد جاء حسب حروف المعجم مقتفياً طريقة ابن جنى والخطيب التبريزي كما يقول: «وقد رتبت كتابي هذا على ما رتّبه الإمامان، وتبعث فعلهما في كل مكان، وجعلته على حروف الكتابة، ليعين من أراد القصيدة أو البيت فيقصد بابه»(٢). والشيء الذي أضافه هذا الشارح إلى من سبقه من الشراح أنه ذكر في أول كل قصيدة من أي بحر هي، ومن أي قافية، وقد صرح بهذا في حديثه عن منهجه، ولمسناه نحن من خلال الشرح، (٢) وكان ينقل أقوال الشراح ويعزوها إلى أصحابها حيناً، وينقلها دون عزو حيناً آخر، وسأبين هذا فيما بعد، وهو على الرغم من نقله الكثير من أقوال الشراح لكن شخصيته لم تختف من هذا الشرح، فقد كان يبدى رأيه، ويناقش آراء الشراح الآخرين، يرفضها حيناً، ويحاول أن يصححها - كما يرى - حيناً آخر، أو يقوم بالمفاضلة بينهما بعد أن يعرض هذه الشروح ويذكر أسماء أصحابها، لهذا نرى شرحه مليئاً بعبارات الترجيح أو الرفض، من مثل « وقول الخطيب أوجه من قول أبى الفتح  $(^{2})$  ، أو «والذي ذكره أبو الفتح صحيح» $^{(^{0})}$  أو

<sup>(</sup>١) التبيان ١/ب-د

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/ ٨ -٩

<sup>(</sup>٣) المصدر نقسه ١/٩.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٣/٧٥٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢/٩٠.

«والذي قاله الواحدي نقد حسن، واعتذار الخوارزمي أحسن» (١). أما رفضه لأقوال بعض الشراح فمثله قوله عن القاضي الجرجاني بعد أن فسر بعض الأبيات: «وهذا ظلم منه للمتنبي، وقلة فهم من القاضي .... (7). وكان في بعض الأحيان ينقل ردود الشراح بعضهم على بعض، دون أن يتدخل أو يبدي رأياً، من مثل رد الواحدي على ابن جني قال: «ليس المعنى على ما قاله (7)» ورده على ابن دوست الذي قال عن تفسيره وروايته: «وهذا تفسير باطل، وروايته باطلة، وكلام من لم يقرأ الديوان (1). وقوله: «وغلط ابن دوست فقال: .... (9)»، وقوله عنه أيضاً: «ولم يعرف ابن دوست المعنى» (١).

ومن مثل رد الشريف ابن الشجري على كلام أبي الفتح  $(^{\vee})$ , ورد ابن فورجة على أبي الفتح أيضاً  $(^{\wedge})$ . ولا بد أن نعرف أن مجرد اختيار الشروح يعد من النقد، ويعد من مجمل آرائه. وكان — غالباً — ما يسلسل الشروح حسب أهميتها — عنده، ونلاحظ أنه يقدم شرح ابن جني أولاً ثم الواحدي ثم العروضي ثم الآخرين  $(^{\circ})$ , لكنه كان لا يلتزم هذا الترتيب دائماً  $(^{\circ})$ , وقد يصل نقله لشرح البيت الواحد إلى حوالي ثمانية أقو ال  $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ۱/ ۲۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤/ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/٨١١، ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) للصدر نفسه ١/٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٤/ ٩٨ ، وانظر ١/ ٣٧١ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ٢/٣٩٧.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ٢/ ٢٧٧، ٢٧١، ٣١٦، ٢١٦، ٢ ١٠.

<sup>(</sup>١٠) للصدر نفسه ١/٣٠٣ ، ٢١١.

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نقسه 1/27 - 77/171.

لقد نبه صاحب التبيان إلى أن بعض الشراح كانوا يأخذون قول غيرهم ، من ذلك صنيع الواحدى الذي نقل أكثر كلام ابن جنى دون أن يشير إلى ذلك.

قال: "هذا قول أبي الفتح، ونقله الواحدي حرفا فحرفاً» (١)، وقال: «وقال أبو الفتح، ونقله الواحدي كما نقلناه» (٢)، كما أشار إلى نقل الشريف هبة الله ابن الشجري كلام ابن فورجة حرفاً حرفاً حرفاً ( $^{(7)}$ )، ومثله : «وهذا ما قبل في إعراب البيت، وهو مجموع كلام ابن جني، وابن القطاع والواحدي، والخطيب وكلهم ذكر كلام أبي الفتح» (٤).

كان الشارح - أحياناً - لا يستعين بشرح الآخرين، ولا يذكرهم في شرحه لبعض الأبيات، وإنما كان له شرح خاص به، وبخاصة عندما لا يجد أحداً من الشراح قد وقف عندها.

#### مصادره:

تنوعت ثقافة صاحب الشرح، وتعددت مصادره، وكان شرحه مليئاً بالعلوم المختلفة، مشتملاً على معارف لغوية (٥) ، وأدبية (١) ، ونقدية (٧) ، وبلاغية (٩) وعروضية (٩) ، وفقه (١٠) وفلك (١١) وحكم وأمثال (١٢) . ومن مصادره الرئيسة:

<sup>(</sup>١) التبيان ٢ / ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١ / ١٨٣، ٤٨٢، ٢٧١، ٤/ ٤٨ – ٨٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١/ ٨٠، ٢٦٨ / ٣،١٢٠ ، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نقسه ٤/ ١٠١،١٠١ .

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه ۱/ ۹۱ – ۹۳، ۲۳ ۱، ٤/۲۷، ۸۰، ۹۱، ۱۲۲.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ٣/٥١، ٢٢٤.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه ١/ ٢٤٤، ٤/ ٦٤.

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه ۱/ ۲۳۹، ٤/ ۲۷، ۷۷.

<sup>(</sup>١٢) للصدر نقسه ٤ / ١٠١، ١٨٤.

- \- القرآن الكريم: استشهد بالآيات القرآنية في غير موضع وبصورة واسعة، فاستخدمها لتفسير لفظة (١) ، أو لتحديد معنى بيت من الشعر (٢) ، أو لتعزير رأيه في قضية لغوية (٢) ، أو في قضية نحوية (٤) .
- Y- الحديث النبوي: وقد تعددت استخداماته ، أيضاً، في تفسير لفظة  $\binom{(a)}{2}$  ، أو لتوضيح معنى  $\binom{(A)}{2}$  أو لتعزيز حكاية  $\binom{(A)}{2}$  ، أو قضية لغوية  $\binom{(A)}{2}$  .
- ٣- القراءات: يدل ما في الكتاب من حديث عن القراءات أن الشارح كان مقرئًا، وقد استخدم علم القراءات لتفسير شعر المتنبي، ولو جمعنا ما ذكره في شرحه لجاءت في كتاب ليس بالقصير. وقد كان يتوسع في ذكر القراءات، فلا يقتصرها على موضع الشواهد، بل كان يتحدث عن القراءات في موضوعات مختلفة ، في اللغة (١) ، والنحو (١) ، والصرف، (١١) واختلاف اللغات (١٢) ، وكان يستشهد أحيانًا بكل وجه من الوجوه التي يحتملها البيت بقراءة، ولكل رواية من رواياته المتعددة .(١٦)
- ٤- الشواهد الشعرية: وقد أكثر منها خدمة للنحو واللغة، وللسرقات الشعرية ،و
   هى كثيرة في الكتاب.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ٠٤، ٢٤، ٩٩، ١٥١، ٤٥٢، ٨٥٢، ٥٢٢، ٤٧٢، ٤٨٢، ٢/٥٢٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/ ٦٠ ، ٨٢ ، ٢٤ ، ٣٠٤ ، ٣٠٤ ، ٣٤ ، ٢/ ٥٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ١٤، ١٠١، ٢١، ٨٤٢، ٨٩٢، ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/ ٥١. ٥١، ٥٩، ٢٨٧، ٧٧

<sup>(</sup>٥) التبيان ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ۲/۱ ۳۱۳، ۲/۲۲،۲۲۲۲.

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه ۱/۲۸۲.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ١/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٩) للصدر نقسه ١/ ٢٤، ٥٧، ٩٥٢، ٩٥٨.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه ٢/١، ٢٢٤، ٣٢٤، ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه ۱/۹۹،۷۵۳.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه ۲/ ۳۱، ۳۲/ ۳۲، ۱۳۰.

<sup>(</sup>١٣) للصدر نفسه ١/٧٥٧، ٣٢٥.

٥- ومن مصادره، شروح ديوان المتنبي القدماء، قال: «جمعت كتابي هذا من أقاويل شراحه الأعلام معتمداً على قول إمام القوم المقدم فيه ، الموضح لمعانيه، المقدم في علم البيان أبي الفتح عثمان (۱) ، وقول إمام الأدباء، وقدوة الشعراء أحمد بن سليمان أبي العلاء المعري (۲) ، وقول الفاضل اللبيب إمام كل أديب أبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي (۳) ، وقول الإمام الأرشد ذي الرأي السدد علي بن أحمد (الواحدي)(٤) ، وقول جماعة كابن فورجة (٥) ، وأبي الفضل العروضي(١) ، وأبي بكر الخوارزمي (٧) ، وأبي محمد الحسن بن وكيع (٨) ، وابن الإفليلي(١) ، وجماعة (١١) ، ومن مصادره - أيضاً - الصاحب بن عباد (١١) ، وعلي ابن عيسى الربعي (١٠) ، والقاضي الجرجاني (١٦) ، وابن القطاع الصقلي وعلي ابن الشجرى (١٥) ، والأعلم الشمنتري (١١) .

<sup>(</sup>٢) للصدر نقسه ١/ ٢٨ – ٢٩، ٤ / ٤٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نقسه ١/ ٤١، ٥٥، ٦١، ٦٦، ١٨٥، ٨٦، ١٨١، ١٨٧، ١٨٢، ١١٦، ٢/ ١١١، ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) التبيان: ١/ ٧١، ١١٩، ١٥، ١٧٩، ٢٢٩، ٢/ ٨٩، ١٧١، ٣/ ٥٨، ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١/ ٢٩٣، ٢٩٣، ٢/ ١٣/ ١٣/ ١.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ١/ ٢١، ٧٣، ٥٠٠، ٢٦٠ ٢٢١، ٢/ ٢١١، ١٦٧.

<sup>(</sup>۸) المصدر نفسه ۲/ ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۲۱، ۲۸۲، ۲۸۲، ۱۱،۸ (۸)

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ٢/٢، ٩٦.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، المقدمة ١/ج - د.

<sup>(</sup>۱۱) للصدر نفسه ۱/ ۱۸۱، ۲۲۷، ۲/۷۶، ۳/۳۱، ۲۹۲.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه ۳ / ۱۹۱.

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه ۱/ ۲۱،۲۱/ ۳،۲۲۱ ۱۳۱، ۱۲۲،۶ ۲۴۰

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه ١/ ٢٢٩، ٢/ ٥٠، ٨١، ١٥٠، ١٧٢، ٨٨، ٣٠١.

<sup>(</sup>٥١) للصدر نفسه ٢/ ٢٣٩، ٣/ ١٦١، ١٢١، ٢٣٧.

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه ١/٣٠٣.

٦- مصادر قديمة متنوعة جمعت أصول التراث من مثل:

«الكتاب» لسيبويه (۱)، و«الهمز»(۲)، و«النوادر»(۱) لأبي زيد (۲۱۵هـ) و«المسائل الشيرازيات»(۱) لأبي علي النصوي (۲۷۷هـ) و«الصحاح»(۱) للجوهري، ووالكشاف»(۱) للزمخشري، و«التذكرة» (۱) لابن حمدون، و«المغازي» لحمد بن اسحاق بن يسار (۱)، «والصحيحان» لمسلم والبخاري (۱)، قال عنهما: «وليس بعد الصحيحين شيء يرجع إليه». (۱۰) ومن مصادره كتبه المفقودة منها: «الروضة المزهرة في شرح كتاب التذكرة» (۱۱)، وكتاب «نزهة العين في اختلاف المذهبين»(۱۲)، ويبدو أنه في القراءات، وكتابه «أنفس الإتضاذ في إعراب الشاذ»(۱۲)، ويبدو أنه في النصو وفي الشاذ الكوفي، وكتابه «الإغراب في الإعراب» (۱).

V- نقل عن نحويين ولغويين كثيرين ذكرهم بأسمائهم، ولم يشر إلى كتبهم، من مثل: الخليل  $\binom{(0,1)}{2}$  والأصمعي  $\binom{(1,1)}{2}$  ، وأبي حاتم السجتاني  $\binom{(1,1)}{2}$  ،

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ۱/ ۱۹، ۳۳۳، ۳/ ۱۱، ۱۲۹، ۱۷۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/٥٠١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٧١, ٢٧١

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١/ ٢٤٢، ٩٦٦، ٢٩٧، ٣٠٦ ، ٣٢٧، ٢/ ٤١، ١٦٤ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢/ ٣٠٣٠ ، ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ٢/٥٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ٤ / ١٨٨.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ١/ ٢٧٨، ٢٨٧، ١٦٦/.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه ١/٢٧٨.

<sup>(</sup>١١) التبيان ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣ أ) المصدر نفسه ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>١٤) المصدر نقسه ١/٨٧.

<sup>(</sup>١٥) المصندر نفسه ٢/٤٤، ١٥٦، ٤/٢٦٦.

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه ۱/۸۹،۹۳،۹۳،۱۸۸۱.

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه ٤/٥٥.

وابن الأعرابي (۱) ، والفراء (۲) ، وسعيد بن مسعدة (۲) (الأخفش) ، وتعلب (۱) ، وابن السكيت (۱) ، وابن السراج (۱) ، والزجاج (۷) ، وابن الأنباري (۸) .

لقد كان الشارح متمكناً من لغته، مطلعاً في علوم النحو والقراءات، عارفاً بالأدب والشعر، ملماً بما قال شراح الديوان القدماء، وقد بذل في هذا الشرح – على ما يبدو – كثيرًا من الجهد حتى أخرجه إلى الوجود، وكان أميناً في نقله للمعلومة، يشير إلى أخذ شارح عن شارح، أو نقله حرفياً – كما بينا في صفحة سابقة ، لكننا نفاجأ عندما يتجاهل ثلاثة مصادر هامة ظهرت لنا، نقل عنها حرفياً دون أن يشير إلى أصحابها:

الأول: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري، فقد نقل معظم مسائل الخلاف بين أهل البصرة والكوفة، ونقلها بحرفيتها عن الأنباري، وقد أوقعه هذا النقل في خلط كبير كما أوقع صاحب الإنصاف، فالمسائل التي نقلها من مثل إعمال «أن» وهي محذوفة قبل الفعل لم يؤيده البصريون كافتهم، ولم يؤيده الكوفيون جميعهم ، إنما اختلطت آراء الجميع من معارض ومخالف (٩).

الثاني: كتاب «الرسالة الصاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٣/٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣/٩٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/٥ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٤ / ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نقسه ٢/٢٦،٣٦١.

<sup>(</sup>٦) المصدر تقسه ١/ ٨٤ .

<sup>(</sup>V) المصدر تقسه ١/ ٢٣٨ ، ٢/ ١٦٤ .

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٩) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم (٧٧) ٢/ ٥٥٥ ، وانظر التبيان ١/ ١١، ٢/ ١٩٦ ، وقارن، لتجد النقل الحرفي بين مسألة رقم (١٤٥) ٢/ ٣٢٤، ٣٢٣ في الإنصاف، وبين التبيان ١/ ٩٦ ، ٩٧ ، وانظر أيضاً مسألة (١٤) ٢/ ٣٢٩ ، وقارن بالتبيان ١/ ٢٠٢ ، وأنظر مسألة (١٤) ١/ ٩٧ ، وقارن مع التبيان ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ .

الحكمة »، للإمام أبي على الحاتمي، فقد نقل كل ما جاء به الحاتمي بنصه، لكنه لم يشر من بعيد أو من قريب إلى أن ما جاء به قد سببق إليه، انظر مثلاً الأبيات التالية:

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام (١)

ومثله:<sup>(۱)</sup>

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباعُ على العاقلِ ومثله: (٢)

إذا خلعت على عرض له حللاً وجدتُها منهُ في أبهي من الحلل

الثالث: كتاب «سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه »، المنسوب لابن بسام الأندلسي، فمن يتابع الأبيات التي عدها صاحب كتاب «سرقات شعر المتنبي..» مأخوذة عن السابقين، أي اخذ المتنبي معناها، وقارنها مع كتاب «التبيان» لوجد أن صاحب التبيان قد نقل كل بيت للمتنبي ظنه صاحب كتاب «سرقات شعر المتنبي» مأخوذاً عن الآخرين. عن الكتاب المذكور دون أن يشير إلى صاحبه ، «وظني أن العكبري اطلع على هذا الكتاب، فإنه اتبع طريقته في الجمع بين الشرح وبيان المآخذ حيث يكون معنى البيت مأخوذاً من شعر سابق»(۱).

لقد خلط صاحب الشرح كثيراً من الأقوال، فنسب شرحاً لآخر وبالعكس، وأخذ شروح غيره ونسبها لنفسه، أي أنه لم يشر لصاحبها مع أنه نقلها حرفياً، ومثله فعل أستاذه الواحدي، فلقد نسب صاحب التبيان شرح أبي العلاء للخطيب التبريزي عندما فسر الأبيات التالية:

<sup>(</sup>١) التبيان ٣/ ٥٤١، وانظر الرسالة الحاتمية ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣ / ٢٢، وانظر الرسالة الحاتمية ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه، رأي الطاهر ابن عاشور محقق الكتاب ص/(ل).

وردنا الرُّهيْ مَا مَضَى (۱) وباقيه اكثرُ ممّا مَضَى (۱) ومثله (۲):

مـتى لحَظتْ بيـاضَ الشـيبِ عَينٌ فقد وَجَدَتْهُ منها في السّـوادِ ومثله (۲)

فدانت مَرافِقُهُن البَرى على ثِقَةٍ بالدَّم الغاسلِ ومثله(٤):

الفاعلُ الفعلَ لم يُفعَل لشدّتِهِ والقائل القولَ لم يُترك ولم يُقلِ

ونسب صاحب التبيان، أيضاً ، بعض شروح أبي العلاء المعري على شعر المتنبي إلى ابن جني من مثل: (°)

وهو الضارب الكتيبة والطعنة تغلو والضرب أغلى و أغلى و أغلى و مثله (١):

مالناكلنا جويارسول أناأهوى وقلبك المتبول

<sup>(</sup>١) انظر تفسير أبيات المعاني ص ٣٣، والتبيان ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير أبيات المعانى ص ٨٧ ، والتبيان ١/٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير أبيات المعانى ص ٧١، والتبيان ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير أبيات المعانى ص١٧٣، والتبيان ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير أبيات المعانى ص ٩٣، والتبيان ٣ / ٣٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير أبيات المعاني ص٩٨، وانظر التبيان ٣ / ١٤٨.

ومثله (۱):

وخانت قلوبَهُنَّ العقولُ

أفسدت بيننا الأمانات عيناها

ومثله <sup>(۲)</sup>:

رَبَط السِّدرُ خيلَهُم والنَّديلُ

لو تحسر فْت عن طريق الأعددي

ونقل صاحب التبيان غير معنى من شروح أبي العلاء المعري بالحرف، من مثل نقله تفسير بيت المتنبى " (٢)

فأعذرُهُم أشفَّهُمُ حبيبا

ضروب الناس عشاق ضروبا

ومثله: (٤)

وقَسرَّبَ قُسرْبَنا قُسرْبَ البِعسادِ

وأَبْعَدَ بُعدَنا بُعدَ التداني

ومثله: (٥)

لضرب ومما السيف منه لك الغمد

و مثله: (١)

كسرى مقام الحاجبين وقيصوا

لا تترب الأيدي المقيمة فوقة

وسيفي لأنت السيف لا ما تَسُلُّهُ

<sup>(</sup>١) تفسير أبيات المعاني ص ١٩٨، وانظر التبيان ٣ / ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبيات المعانى ص ٢٠٣، وانظر التبيان ٣/٥٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبيات المعانى ص ٤٤، وانظر التبيان ١٧٧١.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبيات المعاني ص ٨٩، وانظر التبيان ١/٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبيات المعانى ص ٩٣ وانظر التبيان ٢/٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير أبيات المعانى ص ١٢٤، وانظر التبيان ١٢/ ١٦١.

ومثلما صنع صاحب التبيان صنع الواحدي في أنه كان ينقل كثيراً من شروح الآخرين بالحرف، ولا ينسبها لأصحابها، وقد أشرنا إلى ذلك في صفحة سابقة، والحديث في هذا الموضوع طويل يحتاج إلى وقفة لاحقة فيما بعد في بحث منفصل.

## الفصل الثاني: الشروح التي تناولت أبيات المعاني:

أبرزت من خلال استعراضي للمؤلفات التي تناولت أبيات المعاني عند المتنبي الأسباب التي دفعت مؤلفيها إلى اختيار هذه الأبيات، وتسميتها «بالأبيات المشكلة» أو «أبيات المعاني»، وقد ظهر لنا أنها تلك الأبيات التي لا يستطيع قارئها أن يفهمها بيسر وسهولة، ولا يتمكن منها إلا بعد طول عناء، وقد يصيب، وقد يخطئ بسبب الغموض والإبهام، وهذا الغموض إما أن يكون بسبب غرابة المعنى، أو بسبب التقديم والتأخير، أو بسبب الفصل بين أول الكلام وآخره، أو بسبب اختلاف الشراح حول ارتباط الضمائر في بعض الأبيات الشعرية، وقد يكون الاختيار بسبب غموض في البيت الشعري يعود إلى وجود أحداث لا يعرفها الناس، وقد يكون الاختيار لتفسير كلمة في البيت قد تشكل على القارئ ،أو إعراب لفظة يتغير بتغير إعرابها المعنى كله، فأبيات المعاني هي ما كانت «سبباً للخصومة، ومثاراً للجدل، مما أشكل من أبياته، فأبيات المعاني من معانيه، وما استبهم من تراكيبه» (۱).

وقد تناولت في هذا الفصل الشروح التالية التي رتبتها تاريخياً وهي:

- ١- «الفتح الوهبي» لابن جني (٣٩٢).
- ٢- «الواضح في مشكلات شعر المتنبي»، لأبي القاسم الأصبهاني كان حياً سنة
   (٢٥١)هـ.
- ٣- «المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي»، لأبي الفضل العروضي (ت٢١هـ).
  - ٤- «التجني على ابن جني »لابن فورجة البروجردي، (ت ٥٥٥ هـ).

١- شرح المشكل من شعر المتنبى لابن سيدة، مقدمة تحقيق طبعة العراق ص ٢١.

- ٥ «الفتح على أبى الفتح»، لابن فورجة البروجردي.
- ٦- «شرح مشكل شعر المتنبي»، لابن سيدة الأندلسي (ت ٥٨ ٤ هـ) .
- ٧- «شرح المشكل من شعر المتنبي»، لابن القطاع الصقلي (ت٥١٥ هـ) .
- ٨- «تفسير أبيات المعانى»، لأبى المرشد سليمان على المعري (ت ٢٢٥هـ).
- ٩- « سرقات شعر المتنبى ومشكل معانيه »، المنسوب لابن بسام الشنتريني.

# أولاً: الفتح الوهبي لابن جني (٣٩٢ هـ):

## دواعي التأليف:

لم يذكر ابن جني سبباً واضحاً يبين فيه دواعي تأليفه لهذا الكتاب، لكن يبدو أنه قد كُلِّف بتأليفه لأحد خواص بهاء الدولة البويهي، قال: « ولا تزال الدولة الطاهرة بيمن جده، ومضاء حده، وإحصاء رأيه، واحصاف عزيمته ... فارعة المناكب والإشراف .... انتهيت أيّد الله سيدنا إلى المطامع أمره في استخلاص أبيات المعاني، وما يتصل بها مما هو جار في احتمال السؤال عن مجراها من جملة ديوان أحمد بن الحسين»(١)

جاء في هذا الشرح بعد شرحه الكبير، والدليل على ذلك ما صرح به في هذا الشرح غير مرة ، قال «وأدّعُ ذكر الشواهد هنا لاستكثاري منها في الكتاب الكبير في تفسير ديوانه» (٢)

#### منهجه:

تحدث ابن جني في خطبة الكتاب عن منهجه باقتضاب، وأشار فيها إلى أن شرحه جاء حسب حروف المعجم، وأنه لم يكثر من الشواهد، ولم يقف عند قضايا

١- الفتح الوهبي ص ٢٥.

۲-الصدر نفسه ص۷۳، ۱۰۲.

اللغة ، لأنه قد أكثر منها - حسب قوله - في الشرح الكبير، ويحاول أن يوضح المعاني ويبينها معتمداً لفظ المتنبى في ذلك (١).

رتب ابن جني شرح مائة وثماني عشرة قصيدة ومقطوعة – اختارها – حسب حروف المعجم، وقد اختار من قوافي بعض الحروف وأهمل بعضها، فالحروف التي اختار من قوافيها هي:

الألف، والباء، والتاء، والجيم، والدال، والذال، والراء، والزاي، والسين، والشين، والله والعين ، والقاف ، والكاف ، واللام ، والميم ، والنون ، والهاء والياء. أما القوافي التي لم يقع اختياره منها فهي: الحاء ، والضاد، والفاء، وهناك مجموعة من الحروف لم ينظم الشاعر على قافيتها نهائياً هي: الثاء، والخاء، و الصاد، الطه، والظه ، الغين، والواو.

كان من عادة الشارح أن يذكر الشطر الأول من مطلع القصيدة، وقد يذكر المطلع كاملاً، وقد عد ابن جني مطالع إحدى وثلاثين قصيدة ومقطوعة من أبيات المعاني، وشرحها، وذكر المطلع كاملاً فيها، وهناك خمس وثمانون قصيدة ومقطوعة لم تذكر مطالعها كاملة بل ذكر الصدر الأول من المطلع، لأنه لم يعدها من أبيات المعاني، وإنما ذكرها ليعرفنا بالقصيدة، وهناك قصيدة واحدة فقط عد المطلع فيها من أبيات المعاني لكنه لم يشرحه (٢)، أما بالنسبة لذكره لمناسبة القصيدة، فلم يكترث كثيراً في ذلك، وغالباً ما كان يهمل ذكرها.

ذكر ابن جني أنه تعامل مع شعر المتنبي لتوضيحه بطريقتين (٢):

١- المصدر نفسه ص ٢٥، ٢٦.

٢- الفتح الوهبي ص ٣٦.

٣- المصدر نفسه ص ٢٦.

الأولى: ما استفاد فيها من التقائه بالمتنبي، وقراءته، ديوانه عليه، ومراجعته لكثير من القضايا معه، وقد أشار إلى ذلك في متن شرحه (١).

الثانية: تعامله معه على ضوء ما يتعامل به العارفون بصناعة الشعر قديمهم وحديثهم من العرب.

إن السمة العامة لهذا الشرح هو الإيجاز (٢) بعيداً عن التطويل، لكنه قد يخرج عنه إلى الإطالة (٦) أحياناً، والشواهد كثيرة في شرحه .

كان ابن جني في شرحه يذكر البيت الواحد ويفسره، لكنه خرج عن منهجه أحياناً، فكان - مثلاً - يذكر بيتين، يفسر الثاني ويترك الأول مع أن الأول يمكن أن يفسر منفصلا عن الثاني، كما فعل في الأبيات الأخرى، وقد ظهر ما قلت في الأبيات التالية:

وكم طرّب المسامع ليس يدري أيع جب من ثنائي أم عالكا وذاك النشر غرضك كان مسكاً وذاك الشعر فهري والمداكا (٤)

ومثله (٥):

لعلك يوماً يا دمستق عائد فكم هارب مما اليه يؤولُ نجوتَ بإحدى مهجتيك تَسيلُ نجوتَ بإحدى مهجتيك تَسيلُ

١- المصدر نفسه الصفحات، ٣٦، ٩٠، ٩٠، ٩٠، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠

٣- المصدر نفسه، الصفحات ٢٨، ٢٩، ٢٩، ٧٨، ٧٩، ٩١ .

٤ - الفتح الوهبي ص ٩٩٠، الفهر: الحجر الذي يسحق به الطيب. المداك: التي يسحق عليها، والدوك: الدق والسحق.

٥-المصدر نفسه ص ١١٢.

و مثله (۱):

ويجهل علمي أنه بي جهاهل ومن جاهل بي وهو يجهل جهله هُ وأني على ظهر السماكين راجلُ ويجهل أنى مالك الأرض معسرُّ

وقد يذكر ابن جني البيت فلا يفسره، وإنما يحيل إلى بيت آخر يقاربه في المعنى من مثل:<sup>(۲)</sup>

وعسروفي مسيامنهم عُسمور وكعب في مسياسسرهم كسعابً

قال أبن جنى: هذا كقول الشاعر!

فأمسى كعبها كعباً وكانت من الشنآن قد دُعِيتُ كِعابا

ومثله (۲):

أبعد ناي المليحة البذل في البحد مالا تكلُّف الإبلُ

قال ابن جنى: تفسير هذا قول الشاعر:

من قبل وشك النّوى عندى نوى قُذُفا لا أظلم النأي قد كانت خالائقًها

١- الفتح الوهبي ص١٢٤.

٢- المصدر نفسه ص٢٦، ومعناه: تفرق أعداؤه، فعمرو صارت عموراً، وكعب صارت كعابا. الشنآن: الحقد.

٣- المصدر نفسه ص١٢٨.

وقد يفسر بعض الأبيات من شعر المتنبى نفسه ، من مثل قول المتنبي (١):

ولو قَـتَل الهِ جِـرُ المَـبِينَ كلَّهُمُ مضى بلدُّ باق أجدَّت له صَـرْما

قال ابن جنى: تفسير هذا قوله:

لا تحسب وا ربعَكُم ولا طَلَهُ أُولَ حسيٌ فراقُكم قَتَلَه

إن المطلع على الفتح الوهبي يلاحظ أنه قد أتى بأبيات واضحة المعاني، لا لبس فيها ولا غموض، لكنه جاء بها ليفسر كلمة واحدة يظن ابن جني أنها مبهمة ، من مثل:(٢)

١- طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فرعت فيه بآمالي إلى الكذب

قال: أي إلى التكذيب.

٢- فقد غيب الشهّادَ عن كل موطن ورد إلى أوطانِهِ كلَّ غـــائِبِ

قال ابن جني: « لأنه أعطاه ما أغناه به عند التطواف والسفر». (٣)

٣- أناس إذا لاقسوا عدى فكأنما سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب

قال :«السلاهب! وهي الطويلة من الخيل». (٤)

3- تشقّكم بفتاها كل سلهبة والضرب يأخذ منكم فوق ما يَدَعُ

١- الفتح الوهبي ص٥٤ ١، وانظر مثالاً آخر ص ١٣٧، ١٣٨ .

٢- المصدر نفسه ص ٣٧.

٣- المصدر نفسه ص٠٤.

٤- المصدر نفسه ص ٤١.

قال: بفتاها: أي بفارسها. (١)

وقد يذكر ابن جني البيت لا لغموض في معناه، وإنما لحكاية ارتبطت به، واستطرفها هو، انظر الأمثلة:

۱- سهرت بعد رحيلي وحشة لكم ثم استمرّ مريري وارعوى الوَسنَنُ

قال عنه ابن جنى: «وإنما ذكرت هذا البيت لحكاية لا لإشكال معناه». (٢)

٢- وجدتموهم نياماً في دمائهم كأن قتالاكم إياهم فَجَعوا (١)

٣- دعيت بتقريظيك في كل مجلس وظنَّ الذي يدعو ثنائي عليك اسمي

لقد كان الفتح الوهبي محاولة من الشارح لتغطية جانب هام افتقده «الفسر الكبير»، وهو جانب المعنى، فلقد ركز في شرحه الكبير على اللغة والنحو، وأهفل المعاني وتجاوزها، أما «الفتح الوهبي» فقد ركز صاحبه فيه على توضيح المعاني مستمداً ذلك من أقوال المتنبي — كما يقول — فخفف من الشواهد القرآنية والشعرية؛ مع أنها ظلت من مصادره الهامة ، وابتعد الشارح عن التطويل، واهتم بالإيجاز، لكنه على الرغم من اهتمامه بالمعاني لم يتمكن من تلمس الجواب الجمالية، وجوانب الصياغة الفنية في شعر الشاعر، فجاءت كثير من الأبيات مليئة بالهنات.

١- المصدر نفسه ص ٩٠، وانظر ص ١٧٠، ١٨٠، ١٨٤.

٢-المدر نفسه ص١٦٧.

٣- المصدر نفسه ص٩٠.

<sup>3-</sup>**المصدر نفسه ص** 84.

### ثانياً:

الواضح في مشكلات شعر المتنبي<sup>(۱)</sup> لمؤلفه أبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاني:<sup>(۲)</sup>

## دوافع التأليف:

ذكر مؤلف الكتاب السبب الذي دفعه إلى تأليفه ، فهو يعترف أنه جاء رداً على كتاب الفتح الوهبي، قال: «إن بعض أغذياء نعمته - يقصد بهاء الدولة - التمس من عثمان بن جني استخلاص أبيات المعاني من ديوان شعر المتنبي فأجابه ... ثم قرأه على أحد من تصرف في سياسة الجمهور، فوقفت فيه على صواب وخطأ، فأمللت فيه كتاباً ترجمته بالواضح في مشكلات شعر المتنبي (٢).

### روايته:

ذكر مؤلف الكتاب أنه أخذ رواية أبي الفتح عثمان بن جني لشعر المتنبي، فقد نقل عنه قوله: «أخبرني أبو الفتح عثمان بن جني ...(1) ، وكقوله : « وحدثنا أبو الفتح عثمان بن جنى عن على بن حمزة البصري ...».(٥)

#### منهجه:

قسم المؤلف كتابه قسمين:

الأول: بدأه بذكر المتنبى، ومنشئه، وأشعاره، وما دل عليه شعره من معتقده.

١- حققه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، ونشرته الدار التونسية سنة ١٩٦٨، وهو كتاب صغير.

٢- هو ممن عاصر ابن جني، وروى عنه، وعن ابن النجار محمد بن جعفر التميمي، المتوفي سنة
 (٢٠٤هـ)، كان حياً سنة (٢٥٦هـ). انظر خزانة الأدب ٢/٧٤٧، والواضح ص ٦.

٣- الواضح ص٥.

٤- المصدر نفسه ص١٠.

٥- المصدر نفسه ص١٦.

الثاني: تحدث فيه عن مشكلات شعره من خلال ردوده على شرحي ابن جني، مع أنه ذكر في تقديمه لكتابه أن هذا المؤلف كان رداً على كتابه أبيات المعاني« الفتح الوهبي» لابن جني،

كان عدد أبيات المعاني الموجودة في كتاب «الواضح» واحداً ومائة بيت، وهو ما اشتمل على ردوده على «الفسر الكبير»، وعلى «الفتح الوهبي»، واحد وثمانون نموذجاً منها كانت في الرد على الفتح الوهبي، منها اثنان كانا شطرين، كل واحد منهما من بيت (۱)، وهناك أربعة من مجموع النماذج التي رد فيها على «الفتح الوهبي» كان كل نموذج منها في بيتين متلازمين (۲). وهناك بيت واحد لم يناقش فيه أبا الفتح عثمان بن جني، ولم يذكر تقسيره، وإنما ناقش المتنبي مباشرة، وهو: (۲)

كأن شعاع عين الشمس منه ففي أبصارِنا عنهُ انكسارُ

ظهر بعض التشويس في الجزء الذي رد فيه على ابن جني في الفتح الوهبي، فقد أخذ من قصيدة بيتاً، وتركها إلى أربع قصائد ليأخذ منها مجموعة من أبيات المعاني، ثم عاد مرة ثانية ليذكر لنا بيتاً من القصيدة ، والبيت الذي ذكره أولاً (٤):

أبرحتَ يا مرضَ الجفونَ بمِمَّرَضٍ مَرضَ الطبيبُ لَهُ وعيدَ العُوَّدُ

أما البيت الذي عاد وذكره بعد مجموعة قصائد هو (٥):

قالت: وقد رأت اصفراري مَنْ به؟ وتَنَهّدتْ فأجبتها المتنهددُ

١- نموذج (٢٣) ص ٤٧، نموذج (٤٧) ص ٦٧.

Y - iموذج (۱۷) ص Y3، نموذج (۲۵) ص Y4، نموذج (۲۰) ص Y7، نموذج (۱۲) ص Y9.

٣- الواضح ص٠٥٠

٤ – المصدر نفسه ص٣٨.

٥- المصدر نفسه ص٤٤.

أما التذييل الذي رد فيه على بعض كتاب الإنشاء كما يقول اشتمل على عشرين نموذجاً، تعقب فيها أبا الفتح في تسعة عشر موقفاً رداً على كتابه الفسر الكبير، وقد بين السبب الذي دفعه لكتابة هذا التعقيب، فهو يذكر أنه التقى بعدد من كتاب الإنشاء في بلاد العجم سنة ( $\cdot$  13هـ)، وكانوا قد قرأوا «الفسر الكبير» «فكانوا يحاورونني في عوارض أبيات المعاني التي فسرها فقرنتها بالمشكلات» ( $\cdot$ )، وقد جاءت الأبيات العشرون من الصحفة ( $\cdot$  14 ما النموذج العشرون فقد ناقش فيه بيت المتنبي مباشرة دون أن يذكر أبا الفتح وتفسيره ( $\cdot$ )، وكل نموذج من النماذج العشرين كان بيتًا واحدًا منفصلاً ما عدا البيت الرابع عشر، فقد جاء شطرة واحدة ( $\cdot$ ).

التزم المؤلف ترتيب الأبيات على نظام حروف المعجم في النماذج التي رد فيها على ابن جني في «الفتح الوهبي»، لكنه شدّ في ذلك في بيتين اثنين في ردوده على «الفتح الوهبي»، أحدهما على قافية الزاي، وهو:

سلّه الركضُ بعد وهن بنجد فتصدّى للغيثِ أهلُ الحجاز

والبيت الثاني على قافية الدال وهو:

نهبتَ من الأعمار مالوحويتَهُ لهُنَّت الدنيا بأنَّكَ خالدُ

وقد وضع هذين البيتين بين الأبيات من قافية الميم، ولا ندري سبب ذلك، هل كان من خلط أوراق الناسخ أم خطأ الأصفهاني نفسه؟

أما ترتيب الأبيات التي جاءت مذيلة في الكتاب، التي رد فيها على بعض الكتاب

١-الواضح ص ٨٩.

٢- المصدر تقسه ص٩٦.

٣- المصدر نفسه ص٩٤.

رداً على الفسر، فجاءت بطريقة غير منتظمة، ولم تكن على ترتيب القوافي حسب حروف المعجم، ولا هي حسب تاريخ قول القصيدة، بل جاء ترتيبها مشوشاً، بدأها بذكر بيت واحد على قافية الباء، ثم ذكر بيتاً واحداً على قافية الحاء، ثم جاء بثمانية أبيات على حرف الدال، ثم عاد مرة أخرى إلى قافية الباء فالحاء، فالدال، فالباء فالهمزة فالهاء فالباء فالدال. وقد يكون ترتيب هذه الأبيات حسب ما سمعها من كتاب الإنشاء ، فمثلما ناقشوها رتبها، فجاءت في الكتاب حسب المحاورة.

لم يذكر صاحب الكتاب مناسبة قصيدته ، بل كان يختار الأبيات، يناقشها ويفسرها ويرد فيها على ابن جني أو المتنبي كما ذكرت. وكان الأصبهاني في بعض الأحيان يقسو في هجومه على ابن جني بعبارات تخرج أحياناً عن النقد الموضوعي من مثل قوله معلقاً على تفسيره أحد الأبيات: « وما أورده أبو الفتح عبارات فارغة» (۱)، وقال عنه إنه إذا ضاق به الأمر عند تفسير شعر المتنبي فإنه يُرجع القارىء إلى الفسر الكبير أو يدّعي أن المتنبي قد أجابه بهذا المعنى، أو أنه يهرب عن معنى البيت إلى قضية من قضايا النحو (۱). لقد كان الأصبهاني في رده على ابن جني يتناول تفسير لفظة أحياناً، يصحح معناها على ضوء ما يراه في معنى البيت، ويذكر المعنى الذي جاء به ابن حنى أولاً من مثل قوله:

إذا كـــان شم الروح أدنى إليكُمُ فلا برحتني روضةٌ وقبولُ

قال أبو القاسم: أخطأ أبو الفتح في معنى «لا برحتني: لا زلت ،وإنما معنى لا برحتني: لا فارقتني، ومنها الليلة البارحة، الليلة الماضية »(٣).

ومثله:

فتى يملأ الأزمان رأياً وحكمة وبادرة أيان يرضى ويغمم

قال أبو الفتح: البادرة: البديهة.

١- الواضح ص ٥٩.

٧- المصدر نفسه ص٧٨.

٣- الواضح ص ٦٢.

قال أبو القاسم: البادرة: العقوبة الشديدة بالمسيء والمجرم. (١) ومثله:

أدمنا طعنهم والقتل فيهم خلطنا في عظامهم الكعوبا

قال أبو الفتح: أدمنا أي خلطنا.

قال أبو القاسم: أدمنا من الإدامة (٢).

ولم يخلُ كتاب الأصفهاني من الحديث عن قضايا اللغة، وهي تتعلق في مجملها في قضايا بسيطة تسهّل على القارئ فهم المعنى، وكان يرد فيها على ما جاء به ابن جني، من مثل قول المتنبي:

دعيت بتقريظيك في كل مجلس وظن الذي يدعو ثنائي عليك اسمى

ظن أبو الفتح أن هناك فعلاً محذوفاً ، وتقديره - عنده - الذي يدعوني ، فحذف المفعول، قال أبو قاسم: ليس هناك حذف. (٢)

ومثله:

تكبو وراءك يا ابنَ أحمد قرح ليست قوائم هُن من آلاتها

ظن أبو الفتح أن الهاء عائدة على «الوراء» لأنها مؤنثة ، بينما رأى أبو القاسم أن الهاء عائدة على القرّح<sup>(1)</sup>. وأرى أن رأي أبي القاسم أقرب إلى الصواب.

١- المصدر نفسه ص ٩٣.

٢- المصدر نفسه ص٥٩.

٣- المصدر نفسه ص٧٣.

٤ – المصدر نفسه ص٣٧.

وكان الأصبهاني في كتابه يخرج مستطرداً، فيذكر بعض الحكايات، لكنّ هذه الحكايات لا قيمة لها في توضيح المعنى وتفسيره، وإنما هي زائدة لا داعي لها وإن كانت تشتمل على الموضوع العام للبيت المذكورة في تفسيره. (١)

لقد كان منهج الأصبهاني في غالب الأمر يقوم على ذكر البيت ثم يتعقّبه بكلام ابن جني، ناقداً، ومستشهداً ببعض الشواهد الشعرية، لتوضيح المعنى أو كشواهد لغوية، وكان يذكر من الشواهد للمعنى وللنحو ما يقتضيه النظر.

#### مصادرة:

تعددت مصادر الأصبهاني في كتابه، فبالإضافة إلى الشواهد الشعرية المختلفة والمتناثرة في ثنايا الكتاب ظهرت – عندنا – مصادر مختلفة استعان بها لتوضيح ما يريد من قضايا المعنى واللغة والسرقات، وفي الحديث عن حياة المتنبي.

فعن حياة المتنبي نجد الأصبهاني قد أخذها من غير مصدر، فقد حدثه عنها – كما يقول – ابن النجار محمد بن جعفر أبو الحسن التميمي النحوي  $(^{7})$ , وعن أبي الحسن الطرائفي  $(^{7})$ , ونقل عن أبي الفتح عثمان بن جني  $(^{3})$ , وعن أبي الطيب اللغوي  $(^{6})$ , ونقل – كما يقول – عن بعض المولدين ببغداد، وعن أبي علي الحسين ابن القاسم القاساني  $(^{7})$ .

أما العلماء من اللغويين الذين ظهرت أسماؤهم أثناء حديثه عن الجوانب اللغوية

١-المصدر نفسه، انظر الصفحات: ص٣٠،٣٣، ٥٩.

٢- الواضح ص ٦.

وهو ابن فروة بن ناجية بن مالك، من أهل الكوفة، ولد سنة (٣٠٣هـ) بالكوفة، وقدم بغداد، وهو ثقة (ت٤٠٢) بالكوفة. انظر معجم الأدباء ١٠٣/١٨.

٣- الواضح ص ٩.

٤ – المصدر نفسه ص١٦،١٠.

ه-المدريقسة ص-١.

٦- المصدر نفسه ص ١٣، وانظر ترجمته في يتيمة الدهر ٣/٨٧٨.

في الشرح، فمنهم: الأصمعي (١)، وابن دريد (٢) والسيرافي (٢)، وابن السكيت (٤)، والجاحظ (٥)، وابن الأعرابي (٦).

لقد بدالي من خلال هذا الكتاب أن الأصبهاني مطّلع على لغة العرب، وعلى شعر شعرائها يستطيع أن يرد المعنى إلى سابقيه في إطار ما سموه بالسرقة، وعنده القدرة على أن يأتي بالمعاني التي اشترك فيها مع الآخرين، ولم يكن الأصبهاني يرفض كل ما جاء به ابن جني في تفسير الأبيات، وإنما كان يتفق معه أحيانا، محاولاً أن يقدم لنا بعض الأبيات بصياغة تزيد المراد وضوحاً، لكن شرحه لا يخلو من ضعف في تفسير بعض الأبيات، ومع هذا فالكتاب يعد مصدراً هاماً من مصادر الشراح فيما بعد في مجال السرقات الشعرية بخاصة.

١ – المصدر نفسه، الصفحات ٢٤، ٣٤، ٤٩.

٢- المصدر نفسه ص٥٥، ٥٨.

٣- المصدر نفسه ص٥٧.

٤- المصدر نفسه ص٦٣.

٥ – الصدر نفسه ص٧٣.

٦-المصدر نفسه ص٥٧.

#### ثالثاً:

المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي، لأبي الفضل العروضي<sup>(۱)</sup> (٣٣٤-٢١٤):

أشار إلى هذا الكتاب صاحب التبيان في مقدمة شرحه لديوان المتنبي  $(^{7})$  مثلما أشار إليه البديعي الذي قال عنه: «ومن شروح المتنبي كتاب أبي الفضل أحمد ابن محمد العروضي»  $(^{7})$ . ولم يصل إلينا هذا الكتاب لولا أن الواحدي نقل نماذج كثيرة منه مستفيداً منه في شرح شعر المتنبي، ونقلها صاحب التبيان عن الواحدي، ولم يذكر هذا الكتاب مَنْ ترجم لحياة الشاعر من القدماء  $(^{3})$ ، ولم يذكره بروكلمان  $(^{\circ})$ ، ولا حاجى خليفة  $(^{7})$ .

جمع د. محسن غياض النماذج المثبوتة في شرح الواحدي، فكانت خمسين نموذجاً، ونشرها بعنوان «المستدرك»، ووضع تحت العنوان عبارة «خمسون نصاً من كتاب مفقود» (٧) وقال: «ولم يبق بين أيدينا من تراث أبي الفضل غير هذه النصوص الخمسين التي حفظها لنا الواحدي مثبوتة في ثنايا شرحه الكبير لديوان المتنبي وقد نقلها العكبري عن الواحدي وأفادمنها في شرحه للديوان فائدة كبيرة، وقد رأيت أن أجمع هذه النصوص المبعثرة ، وأرتبها وأوثقها » (٨) يعتقد د. غياض أن

٢- المنسوب للعكيرى ١-د.

٣- الصبح المنبي ص ٢٦٩.

٤- انظر مثلا مقجم الأدباء ٤ / ٢٦٢، ٢١ / ٢٦٢، وتتمة اليتيمة ٥ / ٢٠٤.

٥ - تاريخ الأدب العربي ٢/ ٨٨.

٦- كشف الظنون ١/ ٩٠٩.

٧- مجلة المورد، م٤، ع٤، بغداد ١٩٧٥، ص ١٣٩-٢٥١.

٨- الجلة نفسها م٤، ع٤، بغداد ١٩٧٥، ص ١٤٠.

أبا الفضل العروضي لم يكتب بيده شرحاً للديوان، وإنما كان كتابه هذا مجموعة أماليه على تلميذه الواحدي ... ودليلنا على ذلك كثرة إشارات الواحدي إلى ذلك بقوله: «قال أبو الفضل العروضي فيما أملاه علي مما استدركه على أبي الفتح»، وقوله «قال أبو الفضل العروضي فيما استدرك على ابن جني» (١)، وأرى أن د. غياض كان على صواب فيما جاء به، والدليل على ذلك أنه لم يشر أقد من القدماء إلى هذا الشرح إلا الصبح المنبي متأخراً، ولم نقع على نماذج منه، والإشارة إليه إلا عند أحد طلابه وهو الواحدي، وأخذ عنه صاحب التبيان.

## مصادر رواية أبي الفضل العروضي:

كان أبو الفضل العروضي من المدرسة الفارسية التي اهتمت بشعر المتنبي وشرحت ديوانه، وقد قرأ ديوان أبي الطيب — كما يذكر<sup>(۲)</sup> على محمد بن العباس الخوارزمي<sup>(۲)</sup>، وأبي محمد بن القاسم الرخجي، وأبي بكر الشعراني خادم المتنبي وكاتبه، ونقل لنا ياقوت مقدمة أبى الحسن الواحدي لكتابه البسيط، وتطرق من خلالها إلى حياة أستاذه أبي الفضل العروضي، قال عنه «وأدرك أبا الحسن الرّخجي واستخلفه الأستاذ أبو بكر الخوارزمي على درسه عند غيبته»<sup>(٤)</sup>.

#### منهجه:

يظهر لنا من خلال عنوان الكتاب أن هذا الشرح كان في مجموعه رداً على ابن جني في شرحيه على ديوان المتنبي ، وهذا صحيح، فمن مجموع الخمسين نصناً التي جمعها د. محسن غياض كان منها سبعة وأربعون نصاً يرد فيها على ابن جني، ولم يكن رده مقتصراً على «الفسر، وإنما شمل «الفتح الوهبي» أيضاً، وكانت ردوده

١- المورد م٤، ع٤، بغداد ١٩٧٥، ص ١٤٠.

٢- المجلة نفسها م٤، ع٤ بغداد ١٩٧٥، نموذج (٢١) ص ١٤٨، (٣٣) ص ١٥١، (٤٧) ص ١٥٨.

٣- كان حافظا للغة والشعر، مولده ومنشؤه بخوارزم، وأصله طبرستاني، لقي سيف الدولة وخدمه، واتصل بالصاحب بن عباد وبعضد الدولة، ولد سنة (٣٢٣)، وتوفي (٣٨٣هـ)، انظر بغية الوعاة ١/٥٧١.

٤ - معجم الأدباء ٢٦٣/١٢

على الفتح الوهبي أربعة عشر نصاً، (١) وعلى الصاحب بن عباد ثلاثة نصوص، (٢) والباقية وعددها ثلاثة وثلاثون نصاً كانت في الرد على ما جاء من تفسير لشعر المتنبي في الفسر. وكان العروضي يذكر اسم ابن جني صراحة في بعض الأحيان (٢)، وفي أغلبها لا يشير إليه باسمه. وقد لاحظنا أن العروضي قد قسا إلى حد ما على ابن جني في ردوده عليه، من مثل قوله بعد تفسير أحد الأبيات: «أحسب أبا الفتح أنه يقول قبل أن يتفكر ويرسل قلمه قبل أن يتدبر» (١٤) ، وقوله عنه أيضاً «هذا كلام من لم يتنبه بعد.. من نوم الغفلة»، (٥) وقوله : «هذا كلام من لم ينظر في معاني الشعر، ولم يرد الكثير منه، وكنت أربا بأبي الفتح عن مثل هذا القول» (١).

أما ردوده على الصاحب بن عباد، فقد اقتصرت على اتهامه بتغيير رواية بعض الكلمات، ليخدم ما يريد من تجريح المتنبي كما يقول، من مثل قول المتنبي:

إنى على شَغَفي بما في خمرها الأعفّ عما في سراويلاتِها

فقد رفض العروضي رواية «سراويلاتها» (٧) التي ذكرها الصاحب بن عباد، وادعى رواية عن الخوارزمي أن المتنبي قرأها «سرابيلاتها». وأرى أن العروضي قد جانب الحقيقة بذكره هذه الرواية، وفي اعتراضه على رواية الصاحب بن عباد، فابن جني هو اكثر الناس معرفة بشعر المتنبي، وقد رواها «سراويلاتها» (٨)، ووافقه الوحيد الأزدي على ذلك وقال: «عجز هذا البيت دنيء اللفظ بذكر السراويلات (١)، وذكرها الواحدي أيضاً الذي هو من المدرسة الفارسية، ومنهم الضوارزمي

١- النمائج (١١، ١٩، ٠٠، ٢١، ٢٠، ٢٦، ٢٢، ٣٠، ٣٠، ٨٦، ٢٩، ٠٤، ٥٤، ٢٤).

٧- النماذج (٩، ٣٣، ٧٤).

٣- انظر النماذج (١، ٨، ٥١، ١٩، ٥٢، ٢٦، ٨٢، ٢٩، ٠٥).

٤ - انظر نموذج (٨) ص ٥٤٠.

٥-انظر نموذج (٢٦) ص ١٢٨.

٦- انظر نموذج (٥) ص٥٥١.

٧- نموذج (٩) ص ٢٤١.

٨- الفسر ٢ / ١٢٠.

٩-المصدر نفسه ٢/ ١٢٠.

والعروضي، ورواها صاحب التبيان (١) «سراويلاتها»، وهو الذي نقلها عن أساتذته بالموصل . فلقد أجمعت غالبية الروايات على رواية هذه الكلمة، وأن الصاحب بن عباد لم يحرّفها .

ومثله:

رواق العزِّ فوقك مسبطر وملك عليّ ابنك في كسمال

قال العروضي: « سمعت أبا بكر الشعراني خادم المتنبي ورد علينا فقرأنا شعره، فأنكر هذه اللفظة، وقال قرأنا على أبى الطيب «رواق العز فوقك مستظل»  $(\Upsilon)$ .

قال العروضي: «وإنما غيره عليه الصاحب ثم عابه به ، وعلى هذا فقط سقط ثقل اللفظ، وكراهة المعنى (7), وأرى أن رواية العروضي غير جديرة بالاهتمام هذا، فلقد روى ابن فورجة عن ابن جني مسبطر (3), ورواها الواحدي أحد طلاب العروضي مسبطر (9) ورواها صاحب التبيان كذلك (7), فمن أين جاء العروضي بهذه الكلمة ؟.

لقد استخدم العروضي في تفسير بعض الأبيات والرد على ابن جني الشواهد القرآنية (Y) مثلما استخدم الشواهد الشعرية أيضاً، لتفسير معنى، أو لتوضيح مصدر هذا المعنى كما يرى (A).

١- ديوان المتنبي ١/٢٥٥.

٢- المورد نموذج (٣٣) ص ٥١ ١.

٣- نموذج (٣٣) ص ٥١ .

٤ – الفتح على أبي الفتح ص ١٩٨.

٥- شرح ديوان المتنبى ص ٣٩٠ .

٦- التبيان ٣/٣.

٧- النماذج (٤٨) ص ٤٥ ١، (٤٩) ص ٥٥١.

٨- النماذج (١١) ص ٢٦ ١، (١٧) ص ٤٧ ١، (٢٩) ص ٥٠ ١، (٣٥) ص ١٥١.

ومن خلال ما وقفنا عليه، تبين لنا أن العروضي لم يكتب شرحاً متكاملاً ، وإنما أملى استدراكات وتوضيحات لطلابه على شرحي ابن جني: «الفسر الكبير»، و «الفتح الوهبي»، و وقف ثلاث مرات عند الرواية ، يرد فيها على الصاحب بن عباد، وكان شرحه ثمرة من ثمرات المدرسة الفارسية التي أخرجت لنا فيما بعد – شرح الواحدي.

# رابعاً: التجني على ابن جني لابن فورجة : (١)

قال الواحدي: «أما ابن فورجة فإنّه كتب مجلدين لطيفين على شرح معاني هذا الديوان سمّى أحدهما «بالتجني»، والآخر بد «الفتح علي أبى الفتح»، أفاد بالكثير منهما غائصا على الدرر» (٢). وقد وصل إلينا الكتاب الثاني، وهو الفتح علي أبى الفتح»، أما الكتاب الأول فلم تصل إلينا منه إلا نقول مبعثرة في شروح ديوان المتنبي، وأكثرها في شرح «التبيان»، وبعضها في «شرح الواحدي»، و«تفسير أبيات المعنى» للمعرى.

جمع د. محسن غياض النصوص التي وقع عليها، والتي لم ترد في كتاب الفتح على أبي الفتح، وكان عددها ستة وتسعين نصاً، (٢) وهي ما وصلتنا من كتاب التجني، ويبدو من خلال هذه النصوص أنه كان ردّا على ابن جني في شرحيه السابقين، «ومع أننا لا نعتقد أن ابن فورجة تتبع ابن جني في جميع الأبيات التي فسرها في شرحه الكبير، وإنما اختار منهما ما رأى أن ابن جني غير موفق في تفسيره، إلا أننا نعتقد مع هذا أن ما ضاع من الكتاب كثير جداً، وأنه كان أكبر حجماً، وأغزر مادة من كتابه الثاني «الفتح»، وذلك لضخامة الشرح الكبير لابن جني والذي يقع في ثلاثة أجزاء كبيرة، وهو أمر يستتبعه بالضرورة افتراض ضخامة الكتاب الذي يرد عليه حتى وإن كان ذلك الرد على سبيل الاختيار منه وليس على سبيل الاستقصاء». (٤)

١- هو محمد بن حمد بن محمد ابن فورجة البروجردي، أديب فاضل، مصنف، له «الفتح على أبي الفتح» و «التجني على ابن جني»، إمام في النحو واللغة أخذهما عن المعري، وتصدر الفادتهما، ولد سنة (٣٧هـ)، واختلفوا في تأريخ وفاته، قال ياقوت كان موجوداً سنة (٣٧هـ)، ومثله قال فيروز أبادي. انظرمعجم الأدباء ٨٨/٨٨، والبلغة ص ٧٤.

٢- شرح ديوان المتنبي ص ٤.

٣- نشرها فيمجلة المورد العراقية م٦، ع٣، ١٩٧٧، ص ٢٣٥-٣١٣.

٤ - مجلة المورد م٢، ع٣، ١٩٧٧، مقدمة التحقيق ص ٥ ٢١.

لقد كان شرح «التجني على ابن جني» سابقاً على «شرح الفتح على أبي الفتح»، ظهر هذا في الإشارات المتعددة التي ظهرت في «الفتح»، حيث كان يشير عند بعض الأبيات إلى أنه ذكرها في كتاب «التجني»، كان يقول مثلا: « هذا البيت قد ذكرناه في كتاب التجني» (۱) أو: « قد تقدم ذكر هذا البيت في كتاب «التجني على ابن جني»، ونحن نكرره ههنا ليكون الكتاب كاملا»(۲).

أما روايته للديوان فقد بين ابن فورجة أنه قرأه في العراق على عدة مشائخ، قال: و«قد قرأت هذا الديوان تصحيحاً ورواية بالعراق على عدة علماء ورواة ذات كثرة» (<sup>۲)</sup> ومن الذين قرأ عليهم هذا الديوان أبو العلاء المعري عند زيارته لبغداد (٤).

#### متهجه:

يبدو أن ابن فورجة كان يريد أن يسد نقصاً في شرح ابن جني - الفسر الكبير وشرحه الفتح الوهبي، لهذا نلاحظ أن ابن فورجة كان يذكر أبياتاً لا يقف عند تفسيرها، وإنما كان يشرح معنى كلمة، ولا يختلف فيها عما جاء به ابن جني، وإنما يأتي بها زيادة للتوضيح (٥). وكان تفسيره في بعض الأحيان يلتقي مع تفسير ابن جني، لكنه ذكره أو جاء به ليرد على من أسماهم «متكلفي الأدباء» الذين لم يذكرهم (١).

نلاحظ في شرح ابن فورجة الإطالة في الشرح والتوضيح (٧) أحياناً ، والإيجاز

١- الفتح على أبي الفتح ص ٨٦.

٢- المصدر السابق ص ١٦٢، وانظر أيضاً، ص ٤٠، ١٨٨، ٥٩، ٢٢٨.

٣- انظر الفتح على أبي الفتح ص ٨٧.

٤ - البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص ٧٤.

٥ – انظر مجلة المورد، م٦، ع٤، ١٩٧٧، نموذج (١١) ص ٢١٧.

۲-المرجع نفسه ص ۲۲۲، نموذج (۵۶)، وص ۲۲۸ نموذج (۲۰،۱۱)، وص ۲۹۹ نموذج (۲۱)، وص ۲۳۹ نموذج (۲۱)،

۷- المرجع نفسسه ص ۲۱۷ نموذج (۳)، وص ۲۱۸ نموذج (۱)، وص ۲۲۱ نموذج (۲۱)، وص ۲۲۳ نموذج (۲۱)، وص ۲۲۳ نموذج (۲۰، ۱۲).

في أحيان أخرى، (1) مثلما نلاحظ ضعفاً في تفسيره لبعض الأبيات (1). وكان ابن فورجة يجتهد في الرواية، وهذا الاجتهاد جعله يختلف مع ابن جني في تفسيره (1) واهتم ابن فورجة، أيضاً، باللغة، وناقش ابن جني في بعض الأبيات، وكانت هذه القضايا البسيطة التي رد فيها على ابن جني تساهم مساهمة فاعلة في خدمة المعنى (1).

لقد كان ابن فورّجة يناقش ابن جني، ويجادله، ويدلي بحجه المختلفة، ساعياً إلى إقناع القارىء بالمعنى الذي يريد أن يقوله ، لهذا كان يردّ – في جوابه – على ابن جني، ويقول: «غلط الشيخ أبو الفتح في تفسير هذا البيت»، (ث) أو : « أبرح أبو الفتح في التعسف»، (۱) و «كذا يتمحل للمحال» (۷) ، و «أين ما زعم في هذا البيت»  $\mathfrak{p}^{(\Lambda)}$  ، و «دعوى أبي الفتح أنه وقف عليها ثلاثاً لا تقبل إلا ببيّنة». (۹)

لقد كان كتاب التجني علي ابن جني شرحاً لبعض ديوان المتنبي، كان الشارح فيه يرد على ابن جني ، مفسراً بعض العبارات، أو معززاً رأيه، أو رافضاً لتفسيره، وقد يطيل أحياناً أو يوجز، وظهر في شرحه كثير من نقده النحوي واللغوي الذي رد فيه على ابن جني وتخريجاته، وهو في هجومه على ابن جني شك – أحياناً – بأن يكون المتنبي قد شرح لابن جني بعض الأبيات لضعف التفسير والتخريج، وقد صحح بعض الروايات لاختلاف المعنى في رأيه معتمداً الثقافة اللغوية، وقد ظهر في هذا الكتاب القدرة على الإدلاء بالحجة والمنطق والدليل ، معتمدا الشواهد القرآنية والشعرية المتناثرة في ثنايا الشرح.

<sup>(10)</sup> المصدر نفسه ص (11) نموذج (1)، وص (11) نموذج (10) ، وص (11) نموذج

٢- المصدر نفسه ص ٢١٨ نموذج (٨)، و ص ٢١٨ نموذج (٦٤)، وص ٢٢٩ نموذج (٦٧).

٣- المصدر نفسه ص ٢٢١ نموذج (٢٣)، وص٢٢٩ نموذج (٦٥).

<sup>3-1</sup> المصدر نفسه ص 771 نموذج (72)، وص 777 نموذج (77)، و ص 771 نموذج (74).

٥- مجلة الموردم ٢، ع٢، ١٩٧٧، ص ٢١٨.

٦- المرجع نفسه ص ٢٢١.

٧- المرجع نفسه ص ٢٢٢.

٨- المرجع نفسه ص ٢٢٦.

٩- المرجع نفسه ص ٢٢٦.

#### خامساً:

## الفتح على أبي الفتح لابن فورجة:

هذا الشرح جاء تالياً لكتاب «التجني على ابن جني»، كما بينا سابقاً، ولم يصرح ابن فورجة عن سبب تأليفه، وأعتقد أنه لم يطلب منه أحد تأليف هذا الكتاب، وإن ظهر في شرحه أنه طلب منه ذلك، قال: «سألت أنالك الله سؤلك، ويسر لك مأمولك أن أتتبع شعر أبي الطيب المتنبي، فأستخرج منه الأبيات الغامضة، وأشرحها شرحاً يأتي على إغرابه وإعرابه، حتى تكون لمعانيها متصوراً، وعلى حل عقدها مقتدراً، وها أني شمَّرت لإسعافك بما سألت، إن كان ظنك بعلمي صادقاً، والقدر على ما أرومه موافقاً وبالله أستعين». (١)

#### منهجه:

تحدث ابن فورجة في مقدمة كتابه عن منهجه ، فهو يقف عند الأبيات الغامضة ، ليشرحها ، موضحاً معناها وإعرابها ، ثم عرض لنا قضية نقدية هامة هي قضية الوضوح والإبهام في الشعر العربي ، لكن للأسف الشديد وصلتنا ناقصة ، وقد أشرت إلى ذلك في فصل النقد الجمالي .

رتب ابن فورجة كتابه ترتيباً هجائياً، لكنه لم يقف عند كل قوافي الديوان ، فاختار من الهمزة، والباء، والتاء، والدال، والراء، والزاي، والسين، والشين، والعين، والقاف، والكاف، واللام، والميم، والنون، والهاء والياء.

وكان مجموع النماذج التي اشتمل عليها «كتاب الفتح على أبي الفتح » سبعة وأربعين ومائتي نموذج، انفرد ابن فورجة بشرح ستة وعشرين ومائة نموذج، أي لم يكن فيها يرد على ابن جني، أما ما اشترك الاثنان فيه، فكان واحداً وعشرين

١- الفتح على أبي الفتح ص ٣٥.

ومائة نموذج ، منها ستة وسبعون نموذجاً تكررت في كتاب ابن جني «الفتح الوهبي»، أي أنه ناقش، ورد على ما جاء به ابن جني في الفتح الوهبي، وهذا يدلل على أن هذا الكتاب ليس رداً على «الفتح الوهبي»، ولا رداً على كتابه «الفسر»، وإنما جاء به ليثبت قدرته على مضاهاة ابن جني، وتفوقه عليه في تفسير شعر المتنبي، ومما يدلل على أن الكتاب ليس رداً على «الفتح الوهبي» وحده، أن ابن فورجة علق على بيت المتنبي:

تثنى على قدر الطّعسان كأنما مفاصِلُها تحت الرماح مراودُ

قائلا بأن ابن جني لم يتعرض لتفسير هذا البيت (١)، وعندما عدنا إلى الفتح الوهبي لم نجد هذا البيت من مختارات ابن جني، و إنما وقعنا عليه في «الفسر الكبير»، ووجدنا أنه لم يشرحه (٢)كما ذكر ابن فورجة، مما يؤكد أن هذا الكتاب لم يكن مقصوراً في ردوده على الفتح الوهبي». وقال ابن فورجه عن بيت المتنبي:

اقل فعالى بَلْهُ أكتره مجد وذا الجدّ فيه نِلْتُ أمْ لم أنَل جدّ

«إن ابن جني قد تكلم على هذا البيت بنحو ورقتين من الكلام» (7)، ولما عدنا إلى «الفتح الوهبي» لم نجد إلا ثلاثة سطور (1)، مما يدلل على أن المقصود هو «الفسر الكبير» الذي كان يطيل فيه الشرح (9).

كان ابن فورجة في «الفتح» يذكر أبيات المعاني دون أن يذكر مطالع القصائد التي اختار منها، على العكس من «الفتح الوهبي».

نستطيع القول إن شرح ابن فورجة لم يكن مقتصراً على شرحى ابن جني، بل

١- المصدر نفسه ص ٩٨.

٢- القسر ٢ / ٢٢٩.

٣- الفتح على أبي الفتح ص ١١٨.

٤ - الفتح الوهبي ص٦.

٥- أعتقد أن البيت في الجزء المخطوط من الديوان ولم يقع بين يدي.

ناقش الصاحب بن عباد (۱)، ورد على الحاتمي (۲)، ووقف عند وساطة القاضي الجرجاني طويلاً، (۳) هاجمهم وأيدهم، قبِلَ منهم، وردَّ شروحهم. ومن أهم القضايا التي ناقشها، قبول سرقة أو رفضها، وعدم القدرة على توضيح المعنى، أو رفض التعقيد أو نقده لمعنى من معاني المتنبي أعجب غيره ولم يعجبه، ولم يسلم ابن جني نفسه من هجوم ابن فورجة، قال بعد أن فسر أحد الأبيات: «قَدْسَها الشيخ أبو الفتح فيه سهواً بيناً »(٤)، وقال عنه في مكان آخر: «لم يعمل أبو الفتح في تفسير هذا البيت شيئاً »(٥)، وقال: «وقد خلط الشيخ أبو الفتح – رحمه الله – في تفسير هذا البيت، وأتى بما لا يحتاج إليه، وبما هو مستغن عنه »(١).

كان ابن فورجة، أحياناً، يعرض رأي ابن جني ويوافقه فيما ذهب إليه، لكنه يقترح تفسيراً آخر يراه أقرب وأكثر وضوحاً  $^{(V)}$ . وقد يأتي ببعض اختياراته الشعرية لتوضيح معنى البيت المختار، الذي قد يكون اختلط معناه على بعض الشراح  $^{(\Lambda)}$ ، أو لتوضيح معنى عبارة جاءت في البيت  $^{(\Lambda)}$ ، وقد يأتي بها لتوضيح معنى كلمة فسرها الشراح تفسيراً يختلف عما يقتضيه السياق  $^{(V)}$ ، أو لنكتة — كما يقول — عرضت في بيت من أبيات المتنبي، وهي أن المصراع الأول غريب عن الثاني  $^{(V)}$ ، وهو بدوره ردّ هذا القول، وفسر لنا ما أراد بأسلوب قائم على الحجة والمنطق والدليل. وقد يذكره ليتحدث عن سرقة اللفظ والمعنى  $^{(V)}$ ، ولا ننسى أن

۱- الفتح على أبي الفتح ص ٧١-٧٦، ٧٦، ٥٠ ١، ٥٥ ١، ١٦٤، ١٦٤، ٣٣٤.

٧- المصدر نفسه ص ٦٥، ٧٨.

٣- المصدر نفسه ص ٧٩، ٨٠، ٨٨، ٩٦، ٨٩، ٣٢، ٣١، ٣٧، ٩٤، ٣٢٠.

٤ - المصدر نفسه ص ٨٦.

٥ – المصدر نفسه ص ١٦.

٦-المصدر نفسه ص ١٤٣.

٧- الفتح على أبي الفتح ص ٦٥، ٦٦.

٨-المصدر نفسه ص ٥٧، ٩٦، ٥٠ ١، ١١٧.

٩- المصدر نفسه ص٤٩، ٦٣.

١٠- المصدر نفسه ص٦٣، ١٨، ١٦٢، ١٦٣٠.

١١- المصدر نفسه ص٩٨.

۱۲- المصدر نفسه ص۷۸، ۱۸۱.

نذكر أن من أسباب اختياراته لبعض أبيات المعاني ما رآه فيها من تعقيد وغموض في المعنى، خلقه عدم التدقيق بمتعلقات الضمائر في البيت الشعري (1), أو عدم المعرفة الدقيقة بإعراب كلمة (1), مما قد يدفعنا إلى تفسير البيت تفسيراً يبتعد بنا عما قصد الشاعر، أو الخلط في جوانب التصريف للكلمة الواحدة (1), ومن أسباب اختياراته أن يبين حُسْن نقل الشاعر كلام أرسطو في قوله:

فحبّ الجبان النفس أورده التّقى وحبُّ الشجاع النفس أورده الحربا

قال: «وهذا البيت ظاهر المعنى، وإنما أوردناه ليدلل على حسن نقله لهذا المعنى من كلام أرسطو طاليس: النفس المتجوهرة تأبى مقارنة الذلة جداً، وترى مناها في ذلك في حياتها، والنفس الدنيئة بالضد من ذلك » (٤).

واللافت للنظر أن يختار ابن فورجة أبياتاً واضحة في معناها، ولا أدري لماذا جعلها ابن فورجة من أبيات المعاني مع العلم أنه فسرها، ولم يقف فيها على تعقيد أو غموض أو مشكل في اللغة، ومن هذه الأبيات:

- ١- تغدو المنايا فلا تنفك واقفة حتى يقول لها عودى فتندفع (٥)
- ٢- وإطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرق (١)
- ٣ وعذلت أهل العشق حتى ذقتُه فعجبت كيف يموت من لا يعشق (٧)

١- المصدر نفسه ص٥٣.

۲ – الصدر نفسه ص٥٦ ، ٥٧ .

٣- المصدر نفسه ص٤٤١.

٤ – المصدر نفسه ص ٨١.

٥ – الفتح على أبي الفتح ص ١٧١.

٦- المصدر نفسه ص,١٨٠

٧-المصدر نفسه ص١٨٦.

فما يقول لشيء ليت ذلك لي(١)

٥- لياليّ بعد الظاعنين شكول

٤- تمسي الأماني صرعى دون مبلغه

طوال وليل العساشسقين طويل (٢)

والمشرفية ملء اليوم فوقَّهُم (٦)

٦- والأعوجية ملء الطرق خلفهم

وقد أكثر ابن فورجة من استطراداته - في شرحه- بذكره حكايات بعد تفسيره لبيت الشعر، كانت عبئاً على المتن لا داعى لها (<sup>4)</sup>.

كان ابن فورجة يجتهد برأيه مخالفاً بعض روايات من سبقوه، من مثل قول المتنبى عن كلمة «سبقتها»:

فاذا نوت سفراً إليك سبقتها فأضفت قبل مضافها حالاتها

قال: «هكذا رواه الشيخ أبو الفتح، وكذلك رويته أيضاً، من عدة مشايخ، إلا أن الصواب عندي أن يُروى بالنون لما أنا ذاكره» (٥)، ويقدم لنا تفسيره في ضوء روايته. أمثله:

صح يال جله حمة تذرُّكَ وإنما أشفار عينك ذابكٌ ومهنَّدُ

حيُّ يُشار إليك ذا ماولاهم وهم الموالي والخليفة أعبد و

قال ابن فورجة: «وكثير من النُسَخ المعتمدة، وجدنا فيها «حتى يشار إليك »، ولم نروه إلا أن هذه الرواية سائغة لطيفة »(٦).

۱ – المصدر نفسه ص۲۱۸.

٢- المصدر نفسه ص٥ ٢٢.

٣- المصدر نفسه ص٢٩٨.

٤- المصدر نفسه ص٥٥، ٦٧، ٨٩، ٩٤١، ١٦٥، ٥٤٧.

٥-المصدر نفسه ص٥٩.

٦- المصدرنفسة ص١١١؛ وانظرص ٢٧٤.

لم يكن المقصود من أبيات المعاني عند ابن فورجة الأبيات الغامضة حسب، وإنما المقصود منها أيضاً، تلك الأبيات المتعلقة بالقضايا التي أثارها في شعره بعامة، من قضايا التقديم والتأخير، وغموض معنى بيت، ومتعلقات الضمائر، وحسن الأخذ، أو رفضه أحياناً، أو لتوضيح معنى كلمة ، أو قد تكون في صورة فنية جديدة، أو لأن البيت ارتبط بحكاية.

#### سادساً:

# شرح مشكل شعر المتنبي لابن سيدة الأندلسي (١) (٣٩٨- ٥٨):

اهتم ابن سيدة بشعر المتنبي بعد شرحي ابن الإفليلي، والأعلم الشنتمري من الأندلسيين ، لكن شرحه كان جزئياً، أي أنه تناول ما سُمِّي بمشكل شعر المتنبي ، وهي الأبيات الغامضة في شعره، وقد حقق هذا الكتاب، ونشره عدد من المحققين في مصر وسوريا والعراق (٢).

#### منهجه:

رتب ابن سيدة الأبيات التي اختارها حسب تواريخ نظمها ، أي حسب التطور التاريخي لها، بادئاً بشعر الصبا، ثم بمدائحه في حمص، ثم وقف عند القصائد التي قيلت في سيف الدولة، فكافور وبعدها إلى عضد الدولة.

اختار ابن سیدة سبعة وخمسین و سبعمائة نموذج (۷۵۷) من إحدى وأربعین ومائة (۱٤۱) قصیدة، بعض هذه النماذج کان بیتین (۲)، و بعضها شطرة واحدة ( $^{(1)}$ )،

١- هو أبو الحسن علي بن أحمد بن سيده، لغوي نحوي، من مشاهير علماء الأندلس، ولد بمرسية، ألف كتابين كبيرين في اللغة: المخصص والمحكم، وجمع فيهما علما غزيراً توفي بدانية في الاندلس: انظر بغية الوعاة ٢/٢٤، والبلغة ص ١٤٨.

٧- حققه في مصر الاستاذ مصطفى السقا، والدكتور حامد عبد المجيد، وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في القاهرة سنة ١٩٧٦ في مجلدين، الأول: يقع في (٣٣٧) صفحة. وهو الكتاب نفسه، والثاني: فيقع قي (٢٣٤) صفحة، وهو ملحق لشرح المشكل يحتوي التعليقات والفهارس. وحققه في سوريا د. محمد رضوان الداية، وقد أصدرته دار المأمون للتراث في دمشق سنة ١٩٧٥، يقع الكتاب في (٣٩٣) صفحة مع شروحه وفهارسه وتعليقاته. أما في العراق فقد حققه الشيخ محمد حسن آل ياسين، وصدرت طبعته الأولى سنة ١٩٧٧ عن دار الطليعة في باريس بدعم من وزارة الإعلام العراقية. يقع الكتاب مع فهارسه المختلفة في (٤٧٢) صفحة.

٣- شرح المشكل ص ٤٦،٥٥١.

٤ – المصدر تقسه ص ٩١، ٩٢، ٩٣.

وهناك بيت واحد كرره مرتين ، وهو $^{(1)}$ :

فهم حِزَق على الخابور صرعى بهم من شرْب غَيرهم خُمارُ

وهناك قصائد اختار منها نموذجاً واحداً يتكون من بيت واحد(7) ، كما أن هناك بيتاً لم يشرح منه سوى كلمة واحدة فقط وهو(7):

فدىً لك من يقصّر عن مداكا فلا مَلكٌ إذاً إلا فللماكات

قال: فداك يحتمل أن يكون اسماً وفعلاً.

كان ابن سيدة يورد الأبيات مفردة ويناقش كل واحد منفصلاً عن الآخر، ولم يركز في شرحه على الجانب اللغوي حسب، وإنّما ركز، أيضاً، على الجانب الأدبي بما فيه البلاغي والعروضي، ولم ينس أن يشير إلى ما رآه من إشارات فلسفية أو منطقية، فجاء، شرحه مزيجاً من المعنى، واللغة، والبلاغة، والفلسفة.

ارتكز ابن سيدة – في غالب الاحيان – على شرحي ابن جني «الفسر» و «الفتح الوهبي» ونقل عن الوحيد الازدي (٤) ، وعن ابن فورجة (٩) ، لكنه لم يصرح باسم الاخير منهم. أما ما جاء به عن ابن جني، فلم يأت به للرد على شرحه، أو لرفضه، أو معارضته، وإنما كان في غالب الأمر مؤيداً مستحسناً، وكان يقول – عندما يرفض شرح ابن جني لبعض أبيات المتنبي: «ولابن جني في هذا البيت كلام أجله عن أن أعزوه إليه» (١) ، أو يقول بعد أن يطلع على شرحه: « وهذا من الضعف بحيث لا يلتفت

١- شرح المشكل ص ٢٣٤، ٢٣٧، الحزق: جمع حزقة وهي الجماعة. الخابور: نهر عند الفرات .
 الخمار: بقية السكر.

٢- شرح المشكل ص ٢٧.

٣- المصدر نفسه ص ٣٣٠ .

٤- المصدر نفسه ص ١٦٠.

٥-المصدر نفسه ص ١١٣.

٦-المصدرنفسه ص٥٥.

إليه، وإنما نقلته تعجباً» (١)، ومن الأبيات ما امتدحه فيها، كأن يقول بعد أن ينقل تفسيره: «هذا قول أبى الفتح، وهو حسن» (٢)، ومثله: «وقد أجاد أبو الفتح» (7).

ولم يتعصب ابن سيدة للمتنبي ولا ضدّه، وإنما كان يناقش بيت الشعر بموضوعية قائمة على الجدل والمنطق والحجة، فقد اتهم المتنبي بالمبالغة والإفراط في قوله:(٤)

وحجته: «أن المقابر مخبرة عن أسى الموتى، فالنصف الثاني أغلى من الأول، لأن الأحياء يتوحشون، وإن كان فيه غلو لإسناده الشكوى إلى الأربع فيه». ولم يعجبه من المتنبي الغموض الناتج عن التقديم والتأخير في قوله(°):

أنى يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلانِ أنتَ محمدً واتهمه بالكذب في قوله: (٦)

أحبك أو يقولوا جَرَّ نمل تبيراً وابن ابراهيم ريعا

لقد كان ابن سيدة في شرحه لبعض الأبيات يفسر البيت تفسيراً متكاملاً، يهتم باللغة ، والنحو، وبالجانب الأدبي (V). وكان في أبيات أخرى يقف فقط عند اللغة

١- شرح المشكل ص١٩٠،١٨٠.

٢- المصدر نفسه ١٨٣.

٣- المصدر نفسه ٣١٧.

٤- المصدر نفسه ٥١ .

٥- المصدر نفسه ص٧٥ .

٦- المصدر نفسه ص٧٣.

٧- المصدر نفسه، انظر الأبيات ص ٢٩، ٣٧، ٤٦، ٤٣، ١٧٥، ٢٨٩.

فيفسر لفظة واحدة في البيت الواحد أو لفظتين، ولايتحدث عن شيء آخر (1), وقد أطال ابن سيدة في شرحه للبيت الواحد حيناً، يشرح الألفاظ الغامضة شرحاً لغوياً، ثم يقف عند البيت بالتحليل والمناقشة عارضاً أكثر من وجهة نظر (1), ومن الأبيات ما أوجز في شرحها، ولم يطل الحديث فيها (1).

ظهر في شرح ابن سيدة اهتمام واضح بالفلسفة والمنطق، لكن هذا الاهتمام لم يشكل منهجاً شاملاً، بل كان ملاحظات جزئية محددة، «وسبب ذلك أن المؤلف عنى ببسط ملاحظاته في إطار الشرح المتسلسل للأبيات إلى إطار القصائد، وبحسب تسلسلها التاريخي، وهو لهذا ظل مقيداً بشرح المشكلات حيث كانت، ولو اضطر إلى تكرار شرح الظاهرة الواحدة مرات متعددة بحسب تعدد ورودها في شعر الشاعر»(1). لننظر كيف فسر هذا البيت:

غَلِتَ الذي حَسسَبَ العشورَ بآية ترتيلك السورات من آياتها

قال بعد أن فسره: «وهذا البيت كله خلف من وجهين: أحدهما: طريق الغلو الذي لا مساغ له في الذات المتقينة، والآخر: أن الترتيل عرض في اللفظ، وليس بذات لفظ، والآية لفظ، وإنما الترتيل في ذات اللفظ كالعرض في الجوهر، فلا ينبغي أن يعد ما هو عرض في الجوهر جزءاً من ذات الشيء» (٥).

ومما يميز هذا الشرح، أنه قد يختلف في روايته لبعض الكلمات عن الروايات المألوفة عن الديوان عند الآخرين، أمثال الواحدي، وصاحب التبيان، انظر مثلاً قول المتنبى:

أنا لاثمى إن كنت وقت اللوائم علمت بما بي بين تلك المعسالم

١- المصدر نفسه، انظر الأبيات ص ٢٠١١٧،١١٢، ٣٢٢،١ ٢٢،١

٢- المصدر نفسه انظر الأبيات ص ٤١، ٩٠، ٢٦٦، ٢٦٢، ٢٧٧.

٣- المصدر نفسه انظر الأبيات ص ٢٩، ٣١، ٥٠، ٥١، ٥١، ٨٥، ٨٨، ٧٠، ٥٩، ٦١.

<sup>3 -</sup> د. محمد رضوان الداية: مقدمة تحقيق «شرح المشكل من شعر المتنبي». دار المأمون للتراث - دمشق ١٩٧٥.

٥- شرح المشكل ص ١١٦، وانظر مزيداً من الأمثلة في الصفحات ٣٦، ٣٦، ٥٠، ٥٥.

قال ابن سيدة: «وقيل أراد: أنا لاثم نفسي، أي جعلني الله لاثماً لها »(١)، لكن اختلف الرواية أضعف المعنى وأبطله، وأنا أرجح أن تكون الرواية «أنا لائمي» لورودها عند معظم من رووا الديوان على هذه الصورة (٢). ومثله: (٦)

دون السهام ودونَ الفرِّ طافحة على نفوسهم المقوَّرةُ المزعُ

قال ابن سيدة: ويُروى السّهام ودون القر ... ثم قال: والرواية الأولى أصح، علماً أن الواحدي (٤)، وصاحب التبيان (٥)، ذكرا الرواية الثانية .

يظهر في هذا الشرح الاحتجاج بالآيات القرآنية ، والشواهد الشعرية لتوضيح المعانى، وقد أكثر منها، وتناثرت على صفحات هذا الكتاب.

#### مصادره:

قلنا إنه قد تناثرت في شرحه الشواهد القرآنية ، والشواهد الشعرية المختلفة ، أما مصادره اللغوية ، فقد ظهرت في هذا الشرح أسماء كثيرة لبعض اللغويين ، اعتمد عليها في نقل بعض الشواهد الشعرية على اللغة ، أو للوقوف عند قضايا أخرى من قضايا اللغة ، ومن هؤلاء ظهر سيبويه (1) ، وأبو علي الفارسي (1) ، ويونس (1) ، وابن السكيت (1) ، وأبو الحسن الأخفش (1) .

١- شرح المشكل ص ١٢٩.

٧- انظر الواحدي ص ١١٥، والتبيان ٤ / ١١٠، والشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد» تحقيق عبد المجيد دياب ٢٩٣/٢.

٣- شرح المشكل ص ٢٦٤، القرّ: البرد، المقورة: الضامرة، المزع: السريعة.

٤ - شرح ديوان المتنبي ص ٥٥٠.

٥ – التبيان ٢/ ٢٢٧ .

٣- شرح المشكل ٢٩، ٣٦، ٤٥، ٤١، ٤٤، ٨٣، ٩٤، ٩٦، ٩١، ٢١٢.

٧- المصدر نفسه ص٩٤.

 $<sup>\</sup>Lambda$ المصدر نقسه صV۷.

٩- المصدر نفسه ص٣٢٣.

۱۰ - المصدر نفسه ص۱۳۰.

١١- المصدر تقسه ص١٩٤، ٢١٣، ٢٢٣.

لقد ظهر في هذا الكتاب «الذوق الأنيق والحس المرهف، فيه تشقيق الألفاظ لتخرج منها جواهر المعاني عن طريق توجيه الكلمات توجيهات ذكية وقيمة، وفيه قبل ذلك وبعد المضي قدماً إلى الغرض الذي جعله نصب عينيه، وهو إزالة الغموض عن أبيات المعاني في شعر المتنبي، فهذا الغموض أخذ على عاتقه إزالته، وقد فعل ونجح فيما فعل »، (١) وقال عنه د .محمد رضوان الداية : «هذا الكتاب فريد في بابه، في كتب الشروح الأندلسية، فقد ملأه بالملاحظات النقدية، والموازنات والمقارنات، وحكم منهجه المنطقي في توجيه أبيات كثيرة، واستخدم بعض معطيات الفلسفة، ولو أنه شرح ديوان المتنبى كله على هذا لخرجنا بمنهج كامل وبدع جديد» (٢).

يعد كتاب ابن سيدة إسهاماً كبيراً في خدمة شعر المتنبي، يظهر لنا مدى ما وصلت إليه ثقافة أهل الأندلس (٣). وقد استطاع ابن سيدة أن يحشد كثيراً من التعليقات اللغوية والصرفية والعروضية، والشواهد المختلفة لإبراز المعنى الذي يراه مناسباً في البيت الذي وقع عليه الاختيار، مهتماً بالرواية التي اجتهد رأيه فيها، مرجحاً مرة، ومؤيداً مرة، ورافضاً أخرى، ولم يستخدم الشراح السابقون له المنهج التكاملي في التفسير كما استخدمه ابن سيدة، فكان مقنعاً موضوعياً علمياً دقيقاً، لكنه – أحياناً – لا يخلو من ضعف في التفسير.

فابن سيدة خالف ابن جني وغيره ، فلم يعجبه كثير من الأبيات الشعرية، ولم يعجبه تفسيرها، وكانت اختياراته على أساس أنها غامضة بسبب التقديم والتأخير والحذف، وهي غامضة أيضاً بسبب الإلغاز والأحاجي ، وبسبب اختلاف الرواية ، ولمبالغة المتنبي في شعره ، وبسبب غموض بعض الألفاظ في معناها وفي إعرابها .

١- د. عبده قلقيلة: أبيات المعانى ص ٦١١.

٢- تاريخ النقدالأدبي في الأندلس ص ١٧٨.

٣- د. محمد ابن شريفة: المتنبى وأبو تمام في أدب المغاربة ص ١٢٠.

## سابعاً:

# شرح المشكل في شعر المتنبي، لابن القطاع الصقلي (١) (١٥هـ):

أشار القدماء إلى وجود هذا الشرح إشارة واضحة، فقد نقل صاحب التبيان عنه نقولاً طويلة، وذكره البديعي مع من شرحوا ديوان المتنبي (Y). أما من المحدثين فقد أشار اليه بروكلمان (Y) وبلاشير (Y) . وكوركيس عواد (Y)

لم نقع على الشرح ولا على مخطوطته، ولكن د. محسن غياض استطاع أن يقع على جزء من مخطوطة الشرح، قال أنها تقع في أربع ورقات، ملحقة بكتاب صغير في النحو ألّفه شرف الدين أحمد بن عثمان السنجاري (١)، اسمه «شفاء المريض في أبيات القريض »، وهذا الكتاب كما وصفه د. غياض — يقع في تسع ورقات اقتصر مؤلفه فيه على إعراب بعض الشواهد الشعرية إعراباً مفصلاً ، أما مخطوطة ابن القطاع فتبدأ في الصفحة العاشرة وأولها: «وهذا مجموع من شعر المتنبي وغوامضه ، مما عنى به الشيخ أبو القاسم على بن جعفر بن القطاع». (٧)

١- هو أبو القاسم علي بن جعفر ابن القطاع الصقلي، عربي النسب، من بني سعدبن زيد مناة بن تميم ولد بصقلية سنة (٣٣٤هـ)، ودرس فيها الأدب وعلوم اللغة، ثم تركها عند مهاجمة الإفرنج لها سنة (٠٠٠هـ)، وذهب إلى مصر، وأقام بها، وتوفي في القاهرة. انظر معجم الأدباء ٢ / ٢ / ٧٩ وبغية الوعاة ٢ / ٥٠ ٢.

٧- الصبح المنبي ص ٢٦٩.

٣- تاريخ الأدب العربي ٢ / ٩٠.

٤- أبو الطيب المتنبي، دراسة في التاريخ الأدبي ص ٤٠٠.

٥ - رائد الدراسة عن المتنبى ص ٤٩.

٦- كان إمام الجامع الأزهر، نصوي ولد سنة (٥٦٦هـ)، انظر الوافي بالوفيات ٧/ ٨٠ اوبغية الوعاة ١/ ٣٣٦.

٧- مجلة المورد العراقية ، م٦، ع٣، ١٩٧٧، ص ٢٣٩.

يقول د. محسن غياض عن المخطوطة: «إنها ليست الكتاب الكامل لابن القطاع ، وإنما هي مختارات منها، مما يغلب عليها طابع الشرح اللغوي والنحو والإعراب، وهي بذلك متممة للقسم الأول من المجموعة (شفاء المريض)، ومنسجمة مع ميل شرف الدين السنجاري واهتمامه بالنحو». (١) ويقرر د. محسن غياض في تقديمه للمخطوطة: «أن شرف الدين السنجاري اطلع على كتاب ابن القطاع كاملاً، ثم اختار منه مالاءمه من الأبيات المشكلة اللغة والإعراب، وأعرض عن بقية الأبيات التي يغلب على شرحها الطابع الأدبي والخلاف في الرواية ، ومما يؤكد كون هذه المخطوطة مختارات متفرقة من الكتاب الكامل عدم تسلسل الأبيات المشروحة فيها على القوافي ، وكثرة ما نقله العكبري من شروح ابن القطاع لشعر المتنبي ، وهي شروح لا توجد في هذه المخطوطة، مما يدل على نقل العكبري من الكتاب الأم الذي ربما قرأه أثناء زيارته لمصر». (٢)

بين د. غياض أن المخطوطة تقع في أربع ورقات، تحوي شرحاً لخمسة وثلاثين بيتاً من شعر المتنبي المسمى التبيان وعددها سبعة وستون بيتاً، وهذا الجمع من مصدرين مختلفين يؤكد لنا أن كتاب ابن القطاع لم يصلنا كاملاً.

جاء ترتيب أبيات المخطوطة عشوائياً دون تنظيم ، فلم يأت على نظام القافية كما فعل ابن جني وابن فورجة وغيرهما، ولم يأت حسب تاريخ القصيدة كما جاء عند ابن سيدة والواحدي، أو كما جاء في الشرح المنسوب للمعري المسمى «معجز أحمد» الذي حققه د. عبد المجيد دياب، ويبدو أن السنجاري كان يختار من أبيات المتنبي ما يلائم القضايا اللغوية أو النحوية التي يتحدث فيها، أما في الملحق الذي جمعه المحقق من كتاب التبيان فقد جاء ترتيب الأبيات منسجماً مع ترتيب التبيان الذي كان على نظام القافية .

١- المورد م٦، ع٣، ١٩٧٧، ص ٢٣٩.

٢ - مجلة المورد م٦، ع٣، ١٩٧٧، ص ٢٣٩.

٣- المجلة نفسها والعدد نفسه ١٩٧٧، ص ٢٣٩.

#### مصدر روايته:

ذكر ابن القطاع المصدر الذي وصل عن طريقه شعر المتنبي، وقد بين أنه نقله عن شيخه محمد بن علي بن البر التميمي (۱)، ويبدو – أيضاً – أن شيخه قد نقل له روايتين للديوان، الأولى: عن طريق صالح بن رشدين (۲) الشاعر الأديب الذي كان راوية المتنبي في مصر، والذي درس عليه شيخ ابن القطاع محمد بن علي بن البر التميمي. والثانية عن طريق علي بن حمزة اللغوي البصري راوية المتنبي في بغداد وفارس الذي نقل الرواية إلى صقلية، وتوفي بها سنة (۵۳۷ه)، وكان ابن القطاع يقول: «قال لي شيخي محمد بن علي بن البر التميمي». قال لي: صالح بن يقول: «قال لي شيخي محمد بن علي بن البر التميمي». قال لي: صالح بن رشيدين ....(۱)، أو يقول: «قال لي شيخي، قال علي بن حمزة البصري ...». (۱) يقول الدكتور إحسان عباس: وربما استنتجنا بأنه – يقصد علي بن حمزة – درّس هنالك ديوان المتنبي، وأياً كان الأمر فمن المحقق أن صقلية عرفت ديوان المتنبي معرفة وثيقة، إذ كان جزءاً من ثقافة عالمها اللغوي ابن البر، درسه على ابن رشدين بمصر ثم أخذه عنه طلبته بصقلية». (٥)

#### منهجه:

لم نقف - كما قلنا - على مخطوطة ابن القطاع الأصلية، ولم نقف على المخطوطة كلها، وإنما وقفنا على أبيات نقلها لنا بعض اللغويين - كما بينًا - ونقل صاحب التبيان جزءً آخر، جمعها د. محسن غياض، لهذا سنحدد منهج صاحب الكتاب من خلال ما بين أيدينا من نماذج.

١- مرت ترجمته عند حديثنا عن شرح التكملة.

٢ - هو أحد أئمة الكتّاب، صحب المتنبي وروى شعره، وكان جيد المعاني، اليتيمة ١/ ٤٨٢ .

۳- المورد العددالسابق نموذج (۱) ص ۲٤١، ونموذج (۲۹) ص ۲٤٦، ونموذج (۳۳) ملحق ص ۲۵۵، ونموذج (۳۳) ملحق ص ۲۵۷،

٤ - المورد العدد السابق، نموذج (٤) ملحق ص ٢٥٥.

٥ - العرب في صقلية ص ٩٣.

إن المتمعن في منهج ابن القطاع لا يجده يخرج عمن سبقوه في طريقة عرض البيت الشعري، فنلاحظ أنه قد يطيل شرحه للبيت أحياناً (١)، ونجده أحياناً أخرى يفسر لنا بإيجاز شديد مقدماً المعنى غير ذاكر شيئاً من النحو (٢).

وهناك أبيات لم يقف فيها عند المعنى، وإنما وقف عند ما فيها من قضايا نحوية ولغوية حسب (٢). والملاحظ أن غالبية هذه النماذج، بل كلها جاءت في الجزء الأول من المخطوطة ، التي ألحقت بكتاب السنجاري مما يدل على أنه جاء بها ليعزز دراساته اللغوية والنحوية . وكان ابن القطاع لا يكتفي بشرحه للبيتين وإنما كان يذكر شروحاً أخرى ، لكنه لا يذكر أسماء أصحابها ، كان يقول «أخذ عليه في هذا البيت، فقيل .. وقيل .. وقيل .. ، وقد يصل عدد الذين نقل عنهم دون ذكرهم صراحة إلى ثلاثة أو أربعة شروح »(1) ، لقد كان ابن القطاع في أغلب شرحه يرد على ابن جني يذكر اسمه أحياناً ، ولا يذكره أحياناً أخرى ، ولم يعتمد فقط على الفسر و إنما كان يرد أيضاً على شرح ابن جني في الفتح الوهبي . وقد هاجم ابن جني غير مرة ، قال عنه بعد تفسيره بعض الأبيات : «أفسد ابن جني هذا المعنى »،(٥) وقال في مكان آخر: « فسر ابن جني هذا البيت تفسيراً يضحك» ، (١) وقال عنه أيضاً : «غلط ابن جني في هذا البيت» (٧)

۱– المورد، العددالسابق نموذج (7) ص ۲۶۱، ونموذج (11) ص 377، ونموذج (47) ص 737، ونموذج (77) ص 757.

۲-المورد، العددالسابق، نموذج (۱۳) ص ۲۶۳، نموذج (۲۷) ص ۲۶۳، نموذج (۲۶) ملحق (۲۵۳).

٣- المورد، العددالسابق، نموذج (٣) ٢٤١، ونموذج (٤،٧) ٢٤٢، ونموذج (٩) ص ٢٤٣.

<sup>3-1</sup> المورد، العدد السابق، نموذج (٣٠) ص ٢٢٤، ونموذج (٢) الملحق ص 937، ونموذج (٣٩) ملحق ص 937، ونموذج (٤٤)

٥- المورد، العددالسابق، نموذج (٢٥) الملحق ص ٢٥٢. البيت في الفتح الوهبي ص ٣٤.

٦- المورد، العد السابق، نموذج (٣١) ص ٢٤٧، البيت فيالفتح الوهبي ص ١٨٧.

٧- المورد، العدد السابق، نموذج (٤٦) الملحق ص ٥٦ ٢. المقصود «الفسر» ورأى ابن جني في
 التبيان ٣ / ١٧٠ .

كان ابن القطاع في غير مكان ينقل حرفياً عن ابن جنى دون أن يشير إلى مصدره، مما يجعلنا نشكك في أمانته العلمية ، انظر هذه الأمثلة، قال المتنبي:

مطرودة بسهاده وبكائه وهب الملامة في اللذاذة كالكرى

تفسير ابن القطاع (١) لهذا البيت منقول حرفياً عن الفسر (٢) دون الإشارة إلى ابن جنى وقارن أيضاً (٣):

باقدتَلَ مما بانَ منكَ لعدائب يرى أنّ مسا بان منك لضسارب

و مثله :(٤)

ودون الذى يبغون مالو تخلصوا إلى الشّيب منه عشتَ والطفلُ أشيَتُ

واستعان أيضاً في تفسير بعض الأبيات بشرح الإفليلي (٥)، مثلما اعتمد على الرسالة الصاتمية في إرجاع بعض معاني أبيات شعر المتنبي إلى ما نسب إلى أرسطو، وكأنه يوافق الحاتمي على ما جاء به ، لأنه لم يعلق عليه (١) مع أنه لم يشر إلى الحاتمي قط.

١- المورد، العددالسابق، نموذج (١)، الملحق ص ٢٤٩.

٣- المورد، العددالسابق، نموذج (٥) ص ٢٤١، والفسر ١/ ٣٥٠، والفتح الوهبي ص ٤١.

٤- المورد، العدد السابق، نموذج (٧) الملحق ص ٢٤٩، وقارن مع الفسر ٢/٣٣.

وانظر نموذج (١٤) الملحق ص ٥١، وقارن مع الفسر ٢٠٣/١.

ونموذج (١٥) الملحق ص ١٥١، وقارن مع الفسر ٢/٢ ٢١

ونموذج (٢٠) الملحق ص ٢٥٢، وقارن مع قول ابن جنى في التبيان ٢/٧٤.

٥-المورد السابق، نموذج (٣) الملحق ص ٢٤٩.

٦- المورد، العدد السابق، نموذج (٢٥) الملحق ص ٢٥٢، وانظر الرسالة الحاتمية ص ٥٨. وانظر نموذج (٣٣) الملحق ص ٢٥٤، وانظر الرسالة الحاتمية ص ٢٤.

وانظر نموذج (٦٢) ملحق ص ٥٩، وانظر الرسالة الحاتمية ص ٥٦.

ظهر لنا أن هناك ضعفاً في تفسير ابن القطاع لبعض الأبيات الشعرية ، من مثل قول المتنبى:

لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سُبُالًا

قال ابن القطاع: «ومعنى البيت لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لهوات المنايا سبيلاً إلى أرواحنا . (١) ومثله »:

بما بين جنبيّ التي خاض طيفها إليّ الديّاجي والخليّ ون هُجُّعُ

قال ابن القطاع: «وقيل يريد: هي مطالبة بتلف روحي التي بين جنبي» (٢). فلم يفعل ابن القطاع شيئاً في هذين البيتين وأمثالهما، إلا أنه كرر كلمات المتنبي، كما كان يفعل ابن جني في الفسر وفي الفتح الوهبي.

حاول ابن القطاع أن يصحح بعض الروايات التي سمعها دون أن يشير إلى أصحابها منقولة بإسنادها عن الشاعر نفسه (7) ، وقد صحح صاحب التبيان له بعض الروايات التي توهم الغلط فيها(3) .

#### مصادره

قلنا إن ابن القطاع الصقلي كان في غالبية شرحه يرد على ابن جني في شرحيه، يشير مرة ولا يشير أخرى إليه، مثلما نقل عن شراح آخرين دون أن يذكر أسماءهم، ويكتفي بالقول وقيل .... ونقل عن ابن الإفليلي، واستفاد من الرسالة الحاتمية غير مرة دون أن يشير إليها.

ومن مصادر ابن القطاع ، القرآن الكريم الذي استفاد من آياته القرآنية لتوضيح

١- نموذج (١) ص ٢٤١.

٢- نموذج (٥) ص ٢٤٢.

٣- انظر النمانج (٢٢) الملحق ص ٢٥٢، و (٢٩) الملحق ص ٢٥٣، (٤٠) الملحق ص ٢٥٩، و ٢٠٦١ الملحق ص ٢٥٩، و ٢٠٦١)

٤-٣/٣١، وانظر ٤/ ١٦١.

معنى بعض الألفاظ (1)، مثلما استخدم الشواهد الشعرية بكثرة إما شواهد لغوية (1)، أو لتوضيح معنى (7)، أو شواهد على السرقة (1).

لقد كان ابن القطاع في اختياراته دقيقاً واعياً لما يختار، ونلاحظ أن الأبيات التي اختارها كانت تحوي بعض العلل التي يمكن أن يختلف حولها الدارسون، فقد وقف عند بعض الأبيات التي تشكل على القارئ بسبب غموضها في المعنى، أو في متعلقات الضمائر التي تؤدي إلى غموض المعنى، أو في اللغة، أو في النحو، وهو لم يختلف عمن سبقوه من الذين اهتموا بشرح المشكل من شعر المتنبي في طريقة الشرح.

١- انظر نموذج (١٧) ص ٤٤٤، وموذج (٥٠) الملحق ص ٢٥٧ ونموذج (٦٣) الملحق ٩٥٧. ٢- نموذج (٢٦) ص ٥٤٤، ونموذج (١٣،١١) الملحقص ٢٥٠، ونموذج (٢٩) الملحق ص ٢٥٣.

٣- نموذج (٥٦) الملحق ص ٢٥٢، ونموذج (٢٩) الملحق ص ٥٥٠.

٤ - نموذج (٦٣) الملحق ص ٢٥٩.

#### ثامناً:

# تفسير أبيات المعاني لابن المرشد سليمان بن علي المعري (١) (٢٣٥ هـ)

#### سبب التاليف:

ذكر في مقدمة كتابه أن جماعة من أهل الأدب حضروا عنده، وكانت مذاكرتهم في تلك الجلسة حول معاني شعر أبي الطيب المتنبي، وتحدثوا في غموض معانيه، و«سألني منهم من أوجب حقّه، وأوثر موافقته، جمع ما انتهى إليّ علمه من أقوال مفسري الديوان المذكور على سبيل الإيجاز والاختصار والاقتصار، فانتهيت إلى مراده، وسارعت إلى جمع مقترحه وإيراده». (٢)

#### منهجه:

كانت مجموع الأبيات التي اختارها أبو المرشد المعري – وعدها من أبيات المعاني – تسعة وستين وخمسمائة بيت من ست وثلاثين ومائة قصيدة ، وقد اتبع الترتيب الهجائي في هذه الاختيارات، وكان في أغلب الأحيان يذكر الشطر الأول من مطلع القصيدة التي يريد الاختيار منها، مع العلم أنه لم يذكر مناسبة أية قصيدة من القصائد التي ذكر مطلعها .

لم يكن أبو المرشد المعري في اختياراته في القصيدة الواحدة يذكر أبياتها متسلسلة كما جاءت في الديوان، وإنما كان يذكر البيت وشرحه، ثم يتلوه بيت كان قد سبقه في الترتيب في القصيدة أصلاً من مثل قوله: (٢)

١- هو ابن عم أبي العلاء، تولى القضاء بمعرة النعمان، ثم تركها بعد استيلاء الفرنج عليها سنة (٢٩٤هـ)، وانتقل الى شيران قرب حماه (معجم البلدان ٢٨٣/٢) ثم انتقل إلى حماه وتوفي فيها، كان عالماً فصيحاً، فقيها، ت (٣٢٥هـ). انظر معجم الأدباء ٣ / ١١٢.

٢- نفسير أبيات المعانى ص ١٥.

٣- المصدر نفسه ص ١٨.

أولى برحمة ربها وإخائه

إن المعينَ على الصبيابة بالأسى

ذكره المعري قبل البيت: (١)

عَجِبَ الوشاةُ من اللحاة وقولهم دع ما نراك ضَعُفت عن إخفائه

وحقيقة الأمر أن البيت الذي ذكرناه أولاً متأخر في ترتيبه عن هذا البيت «عجب الوشاة» .(٢) ومن مثل القصيدة في مطلعها (٣):

ذكر الصبا ومراتع الآرام جلبت حمامي قبل وقت حمامي

أخَّر صاحب تفسير أبيات المعاني البيت:(1)

صغّرت كل كبيرة وكبرت عن لكأنه وَعَددْت سنِ عَدلامِ عن الأسات(°)

مهالاً ألا لله ما صنع القنافي عمرو حاب وضبّة الأغتام

وع**ن**: (۲)

وذراعُ كلِّ أبي فــــلان كنيـــة حالت فصاحبها أبو الأيتام

١- المدر نفسة ص١٩.

٧ - التبيان ١ / ٤ - ١ .

٣- المصدر نفسه ص٤/٦.

٤- ص ٥٤٧.

٥- تفسير أبيات المعاني ص ٤٤٢، وانظر التبيان ٤/١١.

٦- انظر التبيان ٤/ ١١، ١٦، وانظر مزيداً من الأمثلة في تفسير أبيات المعاني ص ٢٦٦، ٢٨٦،
 وقارن مع التبيان ٤/ ٩٢، ٤٤٢ على التوالي.

وحقيقة الأمر أن البيت الذي أخره صاحب أبيات المعاني كان ترتيبه الحادي عشر في القصيدة، بينما ترتيب البيت الذي يبدأ بكلمة «مهلاً» كان الثالث والعشرين، والآخر الذي يبدأ بكلمة و«ذراع» كان ترتيبه السابع والعشرين (١).

وقع المعري في بعض الهفوات والأغلاط حين ذكر بعض الأبيات ولم ينقل تفسيرها، بل كان ينقل تفسير بيت آخر ، من مثل قول المتنبى:(٢)

ما ينصب الصبائل في الأرض ومرجاه أن يصيد الهلالا

ونقل أبو المرشد المعري تفسير ابن جني وابن فورجة لقول المتنبي: (٣)

وظباً تعرف الحلل من الحل فقد أفنت الدماء حللا

ولم يكن هذا البيت من أبيات المعاني عند المعرى، ولم يذكره أصلاً.

ووقع المعري في خطأ آخر، عندما اختار بيتاً من القصيدة، وهو:

على أنني طوِّقتُ قبل بنعمة شهيدٌ بها بعضى على بعضى

لكنه شرح الشطر الثاني من مطلع القصيدة، وهو: « ورؤياك أحلى في العيون من الغمض ». ولم يذكره أصلاً، ثم عاد وفسر الشطر الثاني من البيت الذي عدّه من أبيات المعاني، وهو «شهيد بها بعضي لغيري على بعضي». (٤)

لقد كان هذا الكتاب مختصراً لتفسير أبيات المعاني عند ابن جني، وابن فورجة، وأبي العلاء في «اللامع العزيزي»، وبعض الشراح الآخرين، وقد ظهر لنا في هذا الكتاب بعض النقود على بعض الشراح، فابن جني — عنده — قد أكثر من مسائل النحو في شرحه الفسر، حتى صار طالب البيت الواحد يفني صفحات في اختلاف

١- تفسير أبيات المعاني ص ١٩٧.

٧- التبيان ٢ / ٢٦ ١، الظبا جمع ظبة، وهي طرف السهم والسيف.

٣- تفسير أبيات المعاني ص ١٣٩.

٤ - المصدر نفسه ص ١٦.

مذاهب النحاة، قبل إدراك طلبه، وبلوغ أربه (۱). وقال عن الفتح على أبي الفتح: «ولم يخلص تصنيف الأستاذ أبي علي ابن فورجة – رحمه الله – فيما نقمه على الشيخ أبي الفتح ابن جني من ألفاظ غير مفيدة، ومقاصد في الرد عليه ليست بالرشيدة»(۱)، أما عن «اللامع العزيزي» فذكر أن صاحبه قد أورد منه «ما لا فائدة فيما عداه، ولاحاجة معه إلى ما سواه... فلم يدع فضلة علم إلا رفع منارها» (۱). وإذا كان لابد من الرد على أبي المرشد المعري، فلا بد أن نتذكر أنه عندما اتهم ابن جني بالتطويل نسي المعري نفسه في اختياراته، وهو يخرج عن منهجه الذي تحدث عنه في خطبة كتابه، عندما أطال في نقل كثير من مسائل اللغة عند ابن جني. ولم يقتصر نقله الطويل عن ابن جني بل تعداه الى النقل في مسائل اللغة والنحو والشواهد عن ابن فورجة، وعن «اللامع العزيزي» أيضاً، انظر قول المتنبي: (١)

عـذل العـواذل حـول قلب التـائه وهوى الأحـبة منه في سـودائه وقوله: (٥)

قلقُ المليحةِ وهي مسك هتكُها ومسيرُها في الليل وهي ذكاء وقوله: (٦)

فتبيت تسئد مسئداً في نيّها إسادها في المهمه الانضاء

أما بالنسبة لما ذكره من نقد ابن فورجة على شرحي ابن جني، ودفاع أبي المرشد

١- تفسير أبيات المعانى ص ١٦.

٢- المصدر نفسه ص١٦.

٣- المدر نفسه ص٥١.

٤- المصدر نفسه ص١٧.

٥- المصدر نفسه ص ٢١، ٢٢ .

٦- المصدر نفسه ص ٢٥، ٢٦.

المعري عن ابن جني، فأمر لا ضير فيه، ولا يعد خروجاً عن المألوف، فلا بدأن يتعرض ابن جني إلى هذا النقد وهو الذي عرض نفسه له، بتركيزه على الجانب اللغوي، وإهماله للجانب الأدبي في شرحه، وهذا السبب الذي دفع ابن فورجة إلى الانتقاص من شرحه وإذا ما وصلنا إلى حديثه عن أبي العلاء المعري، فإننا نجد الثناء والتقريض لأنه أستاذه، وقريبه.

إن لأبي المرشد المعري فضلاً كبيراً في أنه حفظ لنا كثيراً من نصوص شروح لم نسمع بها إلا في هذا الكتاب، من مثل شرح الأحسائي، الذي أكثر النقل عنه، وشرح محمد بن حمدان العجلى (١).

لقد كان هذا الكتاب تجميعاً واختياراً لشروح بعض الأبيات التي وقع اختيار المعري عليها، من شروح «اللامع العزيزي» لأبي العلاء المعري، وابن جني في شرحية «الفسر» و«الفتح الوهبي»، وابن فورجة في «الفتح على أبي الفتح»، وشرح الأحسائي، ومحمد بن حمدان العجلي، وقد اعترف المؤلف نفسه أنه طلب منه أن يجمع ما انتهى إلى علمه من أقوال مفسري ديوان أبي الطيب باختصار وإيجاز (۱)، وقد فعل ما طلب منه ، ولأن كتابه كان جمعا» واختيارا» واختصاراً لأقوال الشراح، فلم نعرف موقف المؤلف الدقيق من المعاني التي اختلفت حولها الشروح، إلا أننا إذا استعرضنا هذه المختارات نجد أن المؤلف قد سار على منهاج من سبقه، في اختيار البيات معانيه، فاختار الأبيات الغامضة في معانيها، أو في ألفاظها ، أو فيها بعض الغموض بسبب بعض قضايا لغوية ونحوية، أو فيها ضرورة شعرية، أو صورة الغموض بسبب بعض قضايا لغوية ونحوية، أو فيها ضرورة شعرية، أو صورة الشواهد المختلفة عليها، معتمداً الشواهد في شرحي ابن جني «الفسر» و «الفتح السواهد المختلفة عليها، معتمداً الشواهد في شرحي ابن جني «الفسر» و «الفتح الوهبي»، وشواهد ابن فورجة «في الفتح على أبي الفتح».

١- هو أبو الحسن محمد بن حمدان الدلفي العجلي، كان نحوياً بارعاً، ومن علماء الأدب، شرح ديوان المتنبي، أقام بمصر ومات فيها سنة (٣٤٠هـ).

انظر معجم الأدباء ٨ ١/٧٠٧، والوافي بالوفيات ٣/ ٣٢٩

٢-تفسير أبيات المعاني ص ١٥.

# تاسعاً: «سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه » $^{(1)}$ ، المنسوب لابن بسام الشنتريني $^{(1)}$ (٢٤٥ هـ)

## نسبة الكتاب:

ظن محقق هذا الكتاب الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور أن مؤلّفه هو ابن بسام الشنتريني صاحب كتاب الذخيرة، مثلما ظن ذلك الدكتور عبده قلقيلة الذي كتب شيئاً حول هذا الكتاب، مقدماً بالحديث عن حياة ابن بسام صاحب «الذخيرة»، وقد حاول أن يثبت أنه له، ولم يخطر بباله أن ابن بسام هذا قد يكون شخصية أخرى (۱). وكان أول من شك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن بسام الدكتور إحسان عباس الذي قال: « وهذا وقد نشر الأستاذ ابن عاشور كتاباً في سرقات أبي الطيب من تأليف ابن بسام النحوي، واعتبر ابن بسام صاحب الذخيرة مؤلفاً له، ولكن ليس في الكتاب أية قرينة تدل على أنه من تأليفه »(١). كما شك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن بسام الدكتور حسين خريوش الذي قدم لنا أدلة إضافية في ذلك وهي: (٥)

ثانياً: إن ابن بسام قد عرض في كتابه «الذخيرة» فيضاً من السرقات الأدبية، لكنه

لم يذكر مصنفه «سرقات شعر المتنبي» أثناء الحديث الطويل فيها.

١- نشرته الدار التونسية للنشر سنة ١٩٧٣، يقع في (٢٤١) صفحة بما فيها المقدمة والفهارس.
 ٢- هو أبو الحسن علي بن بسام التغلبي الشنتريني، له كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» في سبعة أجزاء (ت٢٤٥هـ). انظر: المغرب في حلى المغرب ١/٧١٤، وانظر معجم الأباء
 ٢٧/٥/١٠.

٣- أبيات المعانى في شعر المتنبي ص ١٨٢-١٨١.

٤- تاريخ النقد الأدبي عندالعرب ص ٥٠٧.

٥- ابن بسام وكتابه الذخيرة ص ٢٨ ١.

ثالثاً: ذكر د . حسين خريوش أن منهجية الكتاب وغرضه يختلفان عن منهج ابن بسام في الذخيرة الذي كان يحاول فيه - دائماً - أن يقتصر مؤلفاته على أهل أفقه.

وبين أن ترتيب حروف المعجم في الكتاب المذكور تقوم على طريقة أهل المشرق دون المغرب ،فليس معقولاً أن يكون هذا الترتيب من صنع ابن بسام «وهو صاحب منزع أدبي مستقل بنفسه »(١). و أكد د. محمد ابن شريفة ما ورد عن الشك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن بسام الشنتريني، مقدماً – إضافة إلى ما قدمه د. خريوش – أدلة إضافية ، منها اختلاف شواهد السرقات بين كتابي «الذخيرة» ، «وسرقات شعر المتنبي»(٢)، وإشارته إلى أن الشيخ ابن عاشور تنبه إلى قضية ترتيب أبيات المعاني التي جاءت على الطريقة الشرقية، (١) وقوله: «وهذا محل نظر ويحتمل أنه تابع فيه ترتيب أبي الفتح ابن جني »، (١) وقد بين ابن شريفة أن هذا الكتاب «لنشتري آخر هو محمد بن عبد الملك السراج» (٥)، وهو ليس كتاباً مستقلاً، ولكنه جزء من كتاب عنوانه «جواهر الآداب، ونخائر الشعراء والكتاب»، ويبدو أنه الكتاب الذي اختصر فيه ابن عبد الملك الشنتريني كتاب العمدة لابن رشيق، ونبه على أوهامه فيها مع زيادات مفيدة منها هذا الجزء في سرقات أبي الطيب، وهو مؤلف الجزء الرابع من هذا الكتاب، الذي يوجد مخطوطا بمكتبة الاسكوريال رقم ٢٥٣ (٢). وأغلب الظن عندي أن صاحب هذا الكتاب – محمد بن عبد الملك السراج – قد قرأ ديوان المتنبي في مصر، ألفّه فيها متأثراً بترتيب أهل المشرق لأبيات الكتاب، لأنه ترك إشبيلية ونزل في مصر، الفّه فيها متأثراً بترتيب أهل المشرق لأبيات الكتاب، لأنه ترك إشبيلية ونزل في مصر، الفّه فيها متأثراً بترتيب أهل المشرق

١- ابن بسام، وكتابه الذخيرة، ص ١٣٨.

٢- أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة ص ١٣٥.

٣- المرجع نفسه ص ١٣٥.

٤- مقدمة التحقيق ص (ي).

هو أبو بكر الشنتريني سكن إشبيلية، كان نحوياً حاذقاً، له كتاب «تنبيه الألباب على فضائل الأعراب»، قرأ على ابن بري كتاب سيبويه، رحل الى المشرق سنة (١٥هـ)، ونزل بمصر، وتوفي فيها منصرفاً إلى الأندلس سنة (٢٣٥هـ) وقيل (٥٥٥هـ). انظر ترجمته في الذيل والتكملة لا ٢٠ ١٤، وبغية الوعاة ١٦٢/ والبلغة في تاريخ أثمة اللغة ص ٢٣٢، والوافي بالوفيات ٤/ ٢٤.

٦- أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة ص ١٣٣.

#### منهجه

لم يذكر مؤلف الكتاب سبباً لتأليفه على عادة بعض الكتّاب، ولم يكتب للكتاب مقدمة يوضح فيها منهجه على عادة القدماء.

رتب صاحب الكتاب الأبيات التي اختارها حسب حروف المعجم، وكان يضع عنوان الحرف، فيقول «باب قافية الهمزة» أو «باب قافية الباء ...»، وبعد أن يذكر الأبيات التي يختارها في كل باب من القافية الواحدة، يذكر بعض الأبيات من القافية الأبيات التي التي يختارها في كل باب من القافية الواحدة، يذكر بعض الأبيات من القافية نفسها في السرقات، ويفرد لها فصلاً من سرقاته، وقد كانت مجموع القصائد التي اختار منها أبيات المعاني – كما يظهر من الكتاب – خمساً وثمانين قصيدة، فيها تسعة وعشرون ومائتا بيت، أما الأبيات التي ادعى أنها مسروقة من الآخرين فكانت سبعة وستين ومائتي بيت، ولا ننسى أن نذكّر – كما ذكّرنا المحقق أيضاً – أنه قد وقع نقص بمقدار ورقة، سقط بنقصها بعض أبيات المعاني في حرف السين وحرف الشين قبل الصاد (۱)، ويضاف إلى ذلك ما سقط من حرف «الكاف» الذي لم يظهر لنا في الكتاب أي بيت من أبيات المعاني على هذه القافية، مع العلم أنه ذكر في هذا الباب حلكاف – خمسة أبيات مسروقة. ويبدو من كلام ابن شريفة – الذي قال إنه اطلع على المخطوطة – أن مجموع الأبيات الساقطة من الكتاب المطبوع هي أربعة وأربعون بيتاً . حيث قال: « وقد جمع فيه – يقصد الكتاب السرّاج جهود سابقيه في هذا المجال منذ ابن جني إلى وقته، وزاد عليها حتى بلغ عدد الأبيات الملاوقة . فمسمائة وأربعين بيتاً (۱) ويقصد بذلك أبيات المعاني والأبيات المسروقة .

لم يذكر مؤلف الكتاب مناسبة أية قصيدة من القصائد التي أخذ منها، ولم يكترث بتقديم أية معلومة تسبق ذكره للقصيدة، مما يضطر القارئ إلى العودة إلى الديوان ليقع على القصيدة ومناسبتها حتى يقف على المعنى الدقيق للبيت. وكان يفصل بين القصيدة وأختها في القافية الواحدة بقوله: «وقال من أخرى».

١- سرقات شعر المتنبى ومشكل معانيه ص٥٥.

٢- أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة ص ١٣٥.

ويبدو من استعراض هذا الشرح أنه جاء للرد ولمناقشة ابن جني في شرحيه الكبير والصغير، وقد تأكد لي أنه اعتمد اعتماداً كبيراً على هذين الشرحين، حتى أنه نقل تفسير بعض الأبيات حرفياً ونسبها لنفسه أحياناً، دون أن يعزوها إلى أصحابها، انظر هذه الأمثلة لتدلك على ما نقول، قال المتنبى:

جَمَدَ القطارُ ولو رأته كما رأى بُهِ تَتْ فلم تتبجس الأنواء

قال صاحب سرقات شعر المتنبي: «أي لو رأته الأنواء كما رآه القطار بهتت فلم تتبجس ، أي تتفتح»، (1) وقال ابن جني: «جمد القطار تحيراً من كرمه، ولو أن الأنواء رأته كما رآه القطار لبُهِت فلم تتفتح بالماء استعظاماً لما يأتيه (1).

ومثله

يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراءُ

قال صاحب سرقات شعر المتنبي: «أي هو الذي يهتدي في الفعل إلى ما يهتدي إليه الشعراء في القول (7)، وهو ما قاله ابن جني حرفيا قال: «أي هو الذي يهتدي في الفعل ما لا يهتدى إليه الشعراء من القول (3).

وقارن في تفسير هذا البيت:

لقد لعب البينُ المشتُّ بها وبي وزوَّدني في السير ما زود الضّبا<sup>(°)</sup> وقارن أنضاً:

إذا رأى ورآها رأس لا بِسِسها رأى المقانع أعلى منه في الرُّتَبِ (١)

١- المنسوب الى ابن بسام الشتتريني ص٦.

۲ُ-القسر ۱/۸۷.

٣- المنسوب الى ابن بسام الشنتريني ص٦.

٤ - الفسر ١/ ٨٩، وانظر الفتح الوهبي ص ٣٢.

٥ - سرقات شعر المتنبي ص٩، ونقل حرفياً عن ابن جني، انظر الفتح الوهبي ص ٣٥.

<sup>-1</sup> المصدر نفسه ص11، ونقل حرفياً عن ابن جنى، انظر الفسر 1111.

وقارن:

# يرى أن ما بان منك لضارب بأقتل مما بان منك لعائب (١)

وكان يذكر اسم أبي الفتح صراحة في تفسيره  $^{(Y)}$ ، وفي أحيان أخرى كان يقول: «وقيل في معناه  $^{(T)}$  وهو يقصد أبا الفتح في «الفسر» $^{(1)}$ ، وفي «الفتح الوهبي» $^{(0)}$ .

ومثلما نقل عن «الفسر» وعن «الفتح الوهبي» تفسير غير بيت من الشعر، واعتمد عليهما، نقل بعض القضايا اللغوية، وإعراب بعض الكلمات حرفياً (1). وكان يذكر في تفسير بعض أبياته أكثر من احتمال وتفسير (Y). وقد يرجح أحياناً رأياً على رأي (A).

ويبدو أن ضعف التفسير في المعاني، أو عدم قدرة ابن جني على توضيح معاني شعر المتنبي بصورة مقبولة، قد تأثر بها صاحب هذا الشرح، حيث اكتنف تفسيره ضعف واضح في بعض الأبيات، منها ما نقله حرفياً عن «الفسر»، وأبقاه كما هو على ضعفه، لم يناقشه ولم يوضحه، ومنه ما كتبه هو، وهو بالتالي المسئول عن هذا الضعف المنقول وغير المنقول، لأن نَقْلَهُ له بحرفيته يعني موافقته عليه، انظر مثلاً تفسيره لقول المتنبى:

يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراءُ

١- المصدر نفسه ص١١، ونقل حرفياً عن ابن جني، انظر الفسر، ١/ ٣٥٠.

٧- المصدر نفسه ص٤٤، ٥ ١١، ٣٩٠.

٣-المصدر نفسه ص٢٢، ٤٥، ٥٤، ١٠٢.

٤-المدر نفسه ٢/ ٢٩.

٥-المصدر نفسه ص٧٦، ٨١، ٢٠١.

٢- انظر سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه ص ٥ وقارن مع الفسر ١/ ٧٩ و ص١١ وقارن بأقوال ابن جنى في التبيان ٤/ ٢٧.

٧- انظر المصدر السابق، الصفحات ٣، ٤، ٣ ١، ٤٤.

٨- المصدر نقسه ص ٥١، ٧٧.

قال: «هو يهتدي في الفعل إلى ما لا يهتدي إليه الشعراء في القول (١)»، فأين الجديد الذي جاء به؟ وأين تفسيره لهذا البيت؟ لقد كرر كلمات المتنبي، ولم يضف إليها شيئاً جديداً، ومثله:

جمد القطار ولو رأته كما رأى بهتت فلم تتبجّبس الأنواء

قال: «أي لو رأته الأنواء كما رآه القطار بهتت فلم تتبجس أي تتفتح»(٢). وهذا التفسير يدل على ضعف ملكة الشارح. وانظر مثله:

وأنت وحسيد بني آدم ولست لفقد نظير وحيدا

قال: «أي أنت وحيد العلا كثير الخدم»، (٢) وكان أحياناً لا يفسر من البيت إلا كلمة واحدة فقط، من مثل:

كم من حشاشة بطريق تضمّنها للباتراتِ أمينٌ ما له وَرعُ

قال: الأمين: القيد (٤). ومثله:

فالعرب منه مع الكدريِّ طائرة والروم طائرة منه مع الحجل

قال: القطا: من طير السهل، والحجل: طير الجيل. (٥) ومثله:

أبنت الدهر عندي كلّ بنت فكيف وصلت أنت من الزحام

قال: بنات الدهر: حوادثه (٦) .

١- سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه ص ٦.

٢- المصدر نفسه ص٦.

٣- المصدر نفسه ص٣٦، وانظر الأمثلة في الصفحات ٣٣، ٥١، ٥٧، ٨٠، ٨٠، ٥٨.

٤-سرقات شعر المتنبى ص ٥٧.

٥ - المصدر نفسه ص٧٩.

٦- المصدر نفسه ص١١٧.

ويبد وأن مؤلف هذا الكتاب قد اطلع على الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة، حيث نقل تفسير بيت من الشعر، ما قال أرسطو طاليس - حسب ما ذكر الحاتمي - ولم يشر للحاتمي، وهو:

وأبعد بعدنا بعدد التداني وأقدرب قدربنا قدرب البعاد

قال الشارح: «قال أرسو طاليس: أقرب القرب مودات القلوب، وإن تباعدت الأجسام وأبعد البعد تنافر التداني » (1).

لقد كان كتاب «سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه» - في مجمله - رداً على شرحي ابن جني، نقل عنهما مشيراً حيناً إلى ذلك، وناقلاً دون عزو في أحيان أخرى، وقد أكثر من نقل الشواهد الشعرية والقرآنية في هذا الكتاب متأثراً بما نقله عن ابن جني، وظهر في هذا التفسير اهتمامه باللغة والأدب والنحو، لكنه ظهر فيه ضعف في جوانب إيضاح المعاني المختلفة، ولقد كان عمله تتميماً وتكميلاً لمن سبقوه، وقد استفاد منه الذين جاءوا بعده، ونقلوا عنه.

١- المصدر نفسه ص ٢٦، وانظر الرسالة الحاتمية ص ٥٣.

## الباب الثانى: ويشتمل على أربعة فصول:

## الفصل الأول: النقد الجمالي ويقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: نقد المعانى، ويشتمل على:

أولاً: العلاقة بين الشعر والأخلاق والدين.

ثانياً: التعقيد والغموض.

ثالثاً: مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

خامساً: المبالغة والغلو.

القسم الثاني: نقد الألفاظ، ويشتمل على:

أولاً: التكرار.

ثانياً: التصغير.

ثالثاً: استعمال الألفاظ الأعجمية.

رابعاً: استخدام الفاظ الغزل في الحرب.

خامساً: استعمال الغريب.

سادساً: استخدام الألفاظ الصوفية.

سابعاً: استخدام ذا الإشارية.

ثامنًا: ما وقع في شعره من الركالة والسفسفة بالفاظ العامة والسوقة

القسم الثالث: بناء القصيدة، ويشتمل على:

أولا: وحدة البيت.

ثانيا: المطلع.

ثالثا: حسن التخلص.

## القسم الأول: نقد المعاني:

وقد تناول الشراح فيه الظواهر التالية:

أولاً: العلاقة بين الشعر والأخلاق والدين:

### أ- عند النقاد العرب القدماء:

كان الشعر في العصر الجاهلي حرّاطليقاً لا تحكمه ضوابط دينية أو أخلاقية ، كان فنا للفن وأدبا مكشوفاً صريحاً ، لم يتورع أصحابه عن وصف مبادئهم ، ومغامراتهم اللاهية أو الماجنة ... بصورة طبيعية صادقة (۱) ، وعندما جاء العصر الإسلامي فرض الدين سلطانه على كل أمور الحياة ، وظل المعيار الديني قائماً في النظرة إلى الأدب ما دام سلطان الدين قوياً على العقول(۱) ، وتبدلت الأحوال بعد مقتل عثمان ، وتقسمت الأمة حسب أهوائها والفئة التي تناصرها ، وبرزت العصبية القبلية من جديد ، وظهرت فنون الهجاء والفخر والمدح ، «وهم في ذلك كله لا يعبرون عن نظرتهم الفردية ، وإنما عن روحهم القبلية »(۱) ، وازداد انقسام الناس في العصر الأموي ، وشهدوا تحولات خطيرة في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والدينية ، وظهرت الأحزاب ، وأصبح لكل حزب شعراؤه أو خطباؤه (۱) ، وأمعن الشعراء في هذه الفترة بالهجاء والفحش فيه والاقذاع ، و «لا يُنكّرُ أن جميع هؤلاء

١- روز غريب: النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ص ٢٤ ١، وانظر د. إحسان النص: العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمرى ص ٢٠٧.

٢- النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ص٣٠ ١، وانظر د. شوقي ضيف: التطور والتجديد في
 الشعر الأموي ص ٢١، وانظر د، بدوي طبانة، : دراسات في نقد الأدب العربي ص ٨٨.

٣- العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ص ٢٠٧.

٤-- أحمد أبو حاقة : الإلتزام في الشعر العربي ص ٧١.

الشعراء -أو بعضهم على الأقل- وجدوا من علماء الدين ومن الفقهاء والخلفاء من حاول تقييد السنتهم، لكنّها ظلت محاولات ضعيفة قليلة الأثر»(١).

ظهرت بوادر قضية العلاقة بين الشعر من جهة والدين والأخلاق من جهة أخرى في نهاية القرن الثاني الهجري، وقد انقسم النقاد حولها قسمين:

الأول: ينادي بضرورة الفصل بين الشعر وبين الدين والأخلاق، فالأصمعي (٥١٥هـ) يظهر موقفه الصريح في هذه القضية في عبارته المشهورة: «طريق الشعر إذا أدخلته باب الخيرلان، ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام، فلما دخل شعره في باب الخير من مراثي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وجعفر. رضوان الله عليهما وغيرهم لان شعره، وطريق الشعر هي طريق الفحول مثل امرئ القيس، وزهير والنابغة، وصفة الخمر والخيل والحروب والافتخار، فإذا ادخلته باب الخير لان»(٢) والخير هنا يعني قضايا الدين، فشعر حسان التزم قضايا الاسلام، والدفاع عنه وعن أصحابه، فضعف شعره، وطريق فحول الشعر في الجاهلية هي الطريقة المثلى في رأيه، حيث غاصوا في كل فحول الشعر في الجاهلية هي الطريقة المثلى في رأيه، حيث غاصوا في كل موضوعيا، بل إنه يقترب من سياق اتخاذ التوجه الموضوعي معياراً للتقويم الفني من خلال موازنة بدا فيها الاصمعي حذراً من باب الخير الذي أوماً به إلى موضوعات الشعر الاسلامي المنبثقة من القناعة العقائدية التي لم تكن عنده حافزاً أصيلاً؛ يداني حافز التدفق العفوي المنبثق من أرض القناعة الفكرية الممتدة الى معطيات التربة المبكرة التي يتلقاها الشاعر في المراحل الأولى من حياته(٢).

رفض ابن معتز (ت٢٩٦) رفضاً قاطعاً أن نربط بين الشعر من جهة والأخلاق والدين من جهة أخرى، يقول في رده على رسالة ابن الانباري: «ولم يؤسس الشعر بانيه على أن يكون المبرز في ميدانه من اقتصر على الصدق، ولم يغو بصبوة، ولم يرخص في هفوة، ولم ينطق بكذبة، ولم يغرق في ذم، ولم يتجاوز في مدح، ولم

١- النقدالجمالي ص ١٣٤.

٢- الموشح ص ٥٩ .

٣- محمود عبدالله الجادر: ملامح من تراث العرب النقدى ص ٨٩ .

يزوّر الباطل ويكسبه معارض الحق، ولو سلك بالشعر هذا المسلك لكان صاحب لوائه من المتقدمين أمية بن أبي الصلت الثقفي، وعدي بن زيد العبادي، اذ كانا أكثر تذكيراً وتحذيراً ومواعظ في أشعارهما من امرئ القيس»(١).

ومن الذين رفضوا أن يخضعوا الشعر للدين والأخلاق قدامة بن جعفر (ت٣٣٧هـ)، ولم يجعلهما مقياساً لجودة الشعر أو رداءته، فالمعاني مطروحة أمام الشاعر، وعليه أن يصوغها كيفما شاء في أي موضوع يريد، «وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى كان من الرفعة والضِّعة، والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة، والمدح، وغير ذلك من المعانى الحميدة أو الذميمة أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة» (٢)، ويقول: «وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه»(٢). وإذا ما وقفنا عند أبي بكر الصولي (٣٣٥هـ) نستطلع رأيه في هذه القضية، نجد أنّه قد صرح تصريحاً واضحاً لا لبس فيه أنه لا علاقة بين الشعر والأخلاق والدين، وقد نبع موقفه من دفاعه عن أبي تمام حيث اتهمه البعض بالكفر، يقول الصولي عنه :« وقدادّ عي قوم عليه الكفر بل حققوه، وجعلوا ذلك سبباً للطعن على شعره، وتقبيح حسنه، وما ظننت أن كفراً ينقص من شعر، ولا إيماناً يزيد فيه»<sup>(٤)</sup>، لكنه يستدرك موقفه السابق في أنه لا يجوز لشاعر أن يعتقد بقلبه منا. يغضب الله عز وجل سواء أكان جاداً أم مازحاً،(٥) فالصولى وضع حدوداً معينة للشاعر لا يجوز أن يتخطاها، كأن يتجرأ على حدودالدين، ولا يجوز من جهة أخرى أن يكون مقياساً على أساس كون الشاعر كافراً أم مسلماً، ولا بدأن نقف عند الجمال الفنى للتجربة الشعرية. وأيد أبو هلال العسكرى (ت٥٩٥هـ) الفصل بين الشعر وبين الأخلاق والدين، فالشعر -كما يرى- وبخاصة الجاهلي، فيه كثير من

١- الحصرى: جمع الجواهر ص ٤١.

٢- نقدالشعر ص ٦٦.

٣- نقدالشعر ص ٦٦.

٤- أخبار أبي تمام ص ١٧٢.

٥ - المصدر نفسه ص ١٧٤.

الكذب، وقذف المحصنات، وشهادة الزور، وهو عنده أقوى الشعر، «وليس يراد منه إلا حسن اللفظ وجودة المعنى، وقيل لبعض الفلاسفة: فلان يكذب في شعره، فقال: يراد من الشاعر حسن الكلام، والصدق يراد من الانبياء»(١).

القسم الثاني: يرفض أصحابه الفصل بين الشعر وبين الدين والأخلاق، وعلى رأسهم أبو بكرا بن الانباري، حيث وجه رسالة إلى ابن المعتز رفض فيها ما تداوله الادباء في مجلسه من شعر أبي نواس، وما قاله في المجون، يقول: «كان حق شعر هذا الخليع الأيتلقاه الناس بالسنتهم، ولا يدونوه في كتبهم، ولا يحمله متقدمهم إلى متأخرهم، لأن ذوى الأقدار ... يجلون عن روايته، والأحداث يغشّون بحفظه، ولا ينشَد في المساجد، ولا يُتَحمل بذكره في المشاهد ... والنفس ... إن لم تُحبَس بزواجر الدين والحياء أداها انحدارها إلى ما فيه هلاكها، والحسن بن هانئ ومن سلك سبيله من الشعر الذي ذكرنا .... كشفوا للناس عوارهم، وهتكوا عندهم أسرارهم ... فعلى كل متدين أن يذم أخبارهم وأفعالهم» (١)، إنها دعوة صريحة من ابن الانباري كي يبتعد الناس عن شعر اللهو والمجون، لأنه يثير النفوس، ويهيج النواطف، وقد كان موقف ابن شرف القيرواني أقل حدة، فأبو نواس عنده جعل الجدهزلا، والصعب سهلاً، واتجه عن الإغراب، فعرف عند العامة، وحُفظت أشعاره، «فشعر أبي نواس ناقص عند هذه الأجناس، كاسد عند أنقد الناس» (١)، لكنه أشعاره، «فشعر أبي نواس ناقص عند هذه الأجناس، كاسد عند أنقد الناس» (١)، لكنه التربي عجبه الشعر الراقي كغزل ابن المعتز، وعتابه الشائق، ووصفه الحسن (١).

# ب- القضية كما رآها الشراح في شعر المتنبي:

اهتم بعض شراح ديوان المتنبي القدماء بقضيّة العلاقة بين الشعر من جهة والأخلاق والدين من جهة أخرى، وقدوقفوا عند الأبيات الشعرية التي أحسّوا فيها

١- الصناعتين ص ١٣١.

٧- جمع الجواهر ص ٤١-٠٤.

٣-رسائل الانتقاد ص ٣٣.

٤- المصدر نفسه ص ٣١.

أن الشاعر قد تجاوز حدود المألوف في معانيه الشعرية إلى حدود غير مألوفة، فقد عد ابن جني الجمال الفني فوق الاعتبارات الدينية والأخلاقية، مؤيداً ضرورة الفصل بين الشعر والدين، يقول: «ليست الآراء والاعتقادات في الدين مما يقدح في جودة الشعر» (۱)، لكنه لم يرض من الشاعر أن يتعدى حدوداً قد تمس مشاعر المرا الدينية، لهذا احتج على وقول المتنبى (۲):

وعدّه «شنيع الظاهر، وقد كان يتعسف في الاحتجاج له، والاعتذار منه بما لست آراه مقنعاً» (٣)، وقد عد صاحب التبيان تفسير ابن جني لهذا البيت تشنيعاً على المتنبي وبعداً عما يريد، مستفيداً من تفسير الواحدي له الذي عدّ بيت المتنبي عادياً لم يخرج عن المألوف، ومعنى البيت عندهما أن كون النبي التهامي أباً لكم يعد هذا من مناقبكم التي تفخرون بها على الناس، وتفسير الواحدي وصاحب التبيان لم يكن دقيقاً على ما أرى، فقد عدّ المتنبي ممدوحه من معجزات الرسول ومن آيات التصديق به، وهذا من الغلو والإفراط.

كان ابن فورجة أكثر تشدداً في هذه القضية، فقد احتج على بيتي المتنبي (1):

تُرفِّع ثوبَها الأردافُ عنها فَيَبقىَ مِنْ وِشاحَيْها شَسُوعا

اذا ماست رأيت لها ارتجاجاً له لولا سواعدُها نَزُوعا

١- الفسر ١/ ٣٤٦.

٢- التبيان ١/٤٥١. التهامي: النبي. أجدي: أنفع. المناقب: المفاخر.

٣- الفسر ١/ ٣٤٦، وانظر شرح الواحدي ص ٣٣١، وانظر التبيان ١/ ١٥٤.

٤- التبيان ٢ / ٢٥١، الأرداف: جمع ردف وهو العجيزة. الوشاحان: قلادتان تتوشح بهما المرأة.
 الشسوع: البعيد.

ماست: مشت متبخترة. الارتجاج: الاضطراب والحركة.

رافضاً مثل هذا الشعر، وعد القصيدة – التي منها هذان البيتان – «كلها من الشعرالرذل، الذي لا ينتفع به، ولا بتفسيره، وقدضمنها ديوانه (۱)، وأعتقد أن ابن فورجة قد تجنى على هذه القصيدة عندما عدها من الشعر الرذل الذي لا ينتفع به، فالقصيدة أصلاً في المدح بدأها الشاعر بمقدمة غزلية، ويبدو من هذين البيتين جمال الوصف، ولا أدري كيف عدهما ابن فورجة من الأبيات الرذلة، متناسياً الصورة الشعرية الجميلة، المليئة بالحيوية والحركة، مما يدفعنا إلى تمثلها في هذين البيتين؟ فالمرأة ممثلئة، تميس ارتجاجاً، وتمشي بكبرياء، وتمنع أردافها الثوب من أن يصل إلى بدنها، ونستدل من ملاحظة ابن فورجة على هذا البيت أنه لا يؤيد الفصل بين الشعر من جهة، والأخلاق والدين من جهة أخرى، مع أنه لم يصرح مباشرة في التعبير عن ذلك. وسار ابن سيدة على طريق ابن فورجة، فهو لم يصرح بضرورة عدم الفصل، لكننا نستنتج ذلك من ملاحظته على بيت المتنبى:(۱)

التي يقول فيها: هذا «البيت شنع وكفرلما عنى أن هذه الكواكب غير عاقلة، لأنها لو كانت عاقلة لعرفتك، وبينت أن محلك فوق محلتها، فكانت تنزل إليك، فإذا لا تنزل فهي غير عارفة بك، وإذا هي غير عارفة بك فهي غير عاقلة» (۱)، وأرى أن ابن سيدة قد تحامل على المتنبي عندما فسر هذا البيت على هذه الصورة، ونسي أن من عادة المتنبي المبالغة في التصوير حتى يصل به الأمر الى الإفراط، ويقصد في هذا البيت أن النجوم عاقلة فما بالها لا تنزل لتخضع لك؟ وفي حقيقة الأمر فهي لا تبلغ رتبة فضلك، فمحلك فوق محلها(٤).

١- الفتح على أبي الفتح ص ١٧٥.

٢- التبيان ٣ /٧٣.

٣-- شرح المشكل ص ١٨٥.

٤ - انظر التبيان ٣ / ٧٣.

ولم يظهرموقف الواحدي جليّاً واضحاً في هذه القضية، لكننا يمكن أن نستنتج رأيه فيها من خلال تعرضه لبعض أبيات المتنبي، يقول المتنبي (١)

يا أيها الملك المصفّى جوهراً من ذات ذي الملكوت أسما مَنْ سما

يرى الواحدي أن :«هذا مدح يوجب الوهم، وألفاظ مستكرهة في مدح البشر» $^{(7)}$ .

إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئتُ حينئة من الإسلام

«هذا من المدح البارد الذي يدل على رقة دين وسخافة عقل، وهو من شعر المسبا» (1). نلاحظ أن الواحدي قد رفض في البيت الأول أن يعتبر المتنبي ممدوحه جوهراً مصفى من ذات الله تعالى، ورفض في البيت الثاني قول المتنبي الذي يعتبر ممدوحه فيه أنه لم يُخَلق مثله، لا في الماضي ولا في الحاضر، وإن خلق مثله فسيرتد الشاعر عن الاسلام احتجاجاً، وقدعده الواحدي وأيده صاحب التبيان (٥) – أنه يدل على رقة دينه. وإنني أرى أنه من الإفراط والغلو في تصوير المعنى، لكنه يجب ألا يعطي لخياله العنان حتى يصل الى هذه المرحلة. مما سبق نعرف أن الواحدي يرى ضرورة عدم الوصول الى حالة غير مألوفة في الوصف قد تشعر الآخرين أن القائل قد تجاوز حدود الدين أو حدود الاخلاق التي لا يتسامح فيها عامة الناس. ورأى صاحب التبيان يشبه رأي الواحدي في هذا الموضوع، فهو

١- التبيان ٤ / ٣٠

٢- شرح الواحدي ص١٩.

٣- التبيان ٤ / ١١.

٤- شرح الواحدي ص ،٥٩٢

٥ – التبيان ٤ / ١١ .

لم يصرح مباشرة، وإنما رفض من الشاعر أن يتجرأ على المحرمات خوفاً على مشاعر المتلقى، فقد عدّ لفظ المتنبى في قوله: (١)

وأكرمُ الناسِ لا مستثنياً أحداً من الكرام سوى آبائكَ النُّجُب

«منكراً، يدخل فيه الأنبياء ومن دونهم» (٢)، فالمتنبي -كما يرى صاحب التبيان - قدعمم، فممدوحه أكرم الناس، وشمل من تقدم منهم، والأنبياء ممن تقدموا. ورأى أن الشارح قداتسع في تفسيره إلى ما لا يقصد الشاعر، فهو يقصد عامة الناس، ولا يمكن أن يفضل المدوح على الأنبياء، وبيت المتنبي أمامنا يشهد بما أقول.

أما بقية ما أخذه الشراح عليه في هذا الموضوع، فقد أدخلوه في باب المبالغة التي وصلت حد الغلو والإفراط، وهذا مما عرف عن شعر المتنبي. على أنه لا بد أن نتذكر أن الأبيات الشعرية التي خرج فيها عن المألوف لم تكن بسبب فساد عقيدة، بل يعود السبب فيها إلى طبع المتنبي في إيثاره المبالغة في غير مكان في شعره. فللشاعر أبيات هي من صميم دينه وعقيدته، مثلما له أبيات يأباها الدين ويأباها العقل(۱)، يقول(١٤):

تغرّب ولا مستعظماً غير نفسه ولا قابلاً إلا لخالقه حُكما

ومثله(٥):

ألا إنما كانت وفاة محمد دلياً على أن ليس للهِ غالبً

١- التبيان ٩٣/١. النجب: جمع نجيب وهو الكريم، وأكرم: معطوفة على منادى مضاف في البيت السابق.

٢- التبيان ١ / ٩٣.

٣-سعيد الأفغاني، مقال «نبوة المتنبي» الرسالة، سنة ٤، العدد (١٦٢)، القاهرة ١٩٣٦، ص

٤ – التبيان ٤ / ١٠٧.

٥- التبيان ١/٩٠١، وهي في رثاء محمد بن إسحق التنوخي.

ويقول سعيد الأفغاني: «وقد ذكروا له أخلاقاً يحمده عليها الدين، وهي عفة المذهب، والصدق، وقد كان كما ذكروا لم يؤثر عنه فسوق قط»:(١)

لقد كانت عندالمتنبي القدرة على الغوص إلى المعاني وتصويرها في أقصى حالات الذروة، حتى بالغ وتجاوز إلى الغلو والافراط، وقدأشار بعض شراح ديوانه إلى بعض أبياته التي خرج فيها عن المألوف، وخرّجوها على أساس أنه غالى وأفرط في وصفه، من مثل قول المتنبي في المدح(٢):

لما أتى الظلمات صرْنَ شموسا

لو كان ذو القرنين أعرمل رأية

في يوم معركة لأعياعيسى

أوكان صادف رأس عازر سيفه

ما انشق حتى جاز فيه موسى

أو كان لج البحر مثل يمينه

قالوا عن البيتين الثاني والثالث: «وهذا جهل وإفراط نعوذ بالله من الغلو»<sup>(۲)</sup>. وقد فسر الواحدي البيت الثاني بقوله: «عازر اسم رجل أحياه الله تعالى بدعاء عيسى عليه السلام»، وقال: «لو كان مقتولاً بسيفه في الحرب لأعجز عيسى إحياؤه»، ونقله صاحب التبيان حرفياً، أما تفسير البيت الثالث فهو: « لو كان البحر مثل كفّه، يعني في الجود، والعطاء والقوة لما انشق لموسى»<sup>(3)</sup>.

ومثل قول المتنبي (٥):

فى الناس مسا بعث اللَّهُ رسسولاً

لو كان لفظك فيهم ما أنزل الـ

لوكان علمك بالإله مقسدما

القررآن والتوراة والإنجيلا

١- مقال «نبوة المتنبي»، سرال، سنة ٤، عدد (١٦٢)، القاهرة ١٩٣٦، ص ١٢٩٧.

٢- التبيان ٢ / ١٩٨.

٣- شرح الواحدي ص ٩٦، وانظر التبيان ٢/١٩٨.

٤ - التبيان ٢ / ١٩٨، ولم يفسره الواحدي، واكتفى بالقول: «وهذا جهل وإفراط».

٥ – التبيان ٢ / ٢٤٤

قال الواحدي عن هذين البيتين: «أساء في هذين البيتين»، (١) أما صاحب التبيان فقال: «وهذه مبالغة تدخل النار» (٢). ومعنى البيتين أن علم المدوح لو وُزِّع بين الناس لما بعث الله رسولاً لهم، ولاستعانوا بلفظه ومعانيه وحكمه، واستغنوا عن القرآن والتوراة والإنجيل. وأرى أن هذه مبالغة من المتنبي أفرط فيها إفراطاً وصل حد الإساءة، وهي مبالغة تقودصاحبها إلى جهنم. ومثله قوله في المدح (٢):

يا بدرُ إنك - والحديث شجونُ من لم تكن لم تكن لم تكوينُ

لعظُمتَ حــتى لو تكون أمــانةً ماكان مــؤتمناً بهـاجـبـرينُ

ومعنى البيتين: يخاطب الشاعر ممدوحه بدر بن عمار، ويخبره بأنه لا يوجد مثله، وهو العظيم الذي يؤتمن على كل شيء، وهو أولى من جبريل في حمل الأمانة. وهذا كفر وإساءة وزندقة كما يقول الواحدي<sup>(3)</sup>. لقد أطلق المتنبي العنان لخياله فاجتاز الحدود، وحطم الحواجز، وأفرط في التصوير، وجال في هذا الميدان، فلا بدأن يمتلئ من غباره، وتصيبه إحدى قذائفه. (°)

تناول بعض دراسي شعر المتنبي من القدماء بايجاز هذه القضية، وكان على رأسهم على بن عبدالعزيز الجرجاني (٣٩٢)، وقداستغرب ممن ينقص أبا الطيب، ويغض من شعره لوقوعه على أبيات تدل على فساد العقيدة، مثل:

أبوكم وإحدى مالكم من مناقب

وأبهر آيات التهامي أنسه

١- شرح ديوان المتنبي ص ٢٣٠.

٢- التبيان ٢ / ٤٤٢.

٣- التبيان ٤ / ٢٠٨

٤- شرح الواحدي ص ٢٤١.

٥ - محمد محي الدين عبدالحميد. مقال بعنوان: «أبوالطيب المتنبي» الرسالة، السنة الرابعة، العدد
 (١٦٤)، القاهرة اغسطس ١٩٣٦.

ويعلن صراحة أن «الدين بمعزل عن الشعر»، وأنه «لو كانت الديانة عاراً على الشعر وكان سوء الاعتقاد سبباً لتأخر الشاعر لوجب أن يمحى اسم أبي نواس من الدواوين، ويحذف ذكره إذا عُدَّت الطبقات، ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية، ومن تشهدالأمة عليه بالكفر .. »(١).

وتحدث ابن وكيع التنيسي (ت٣٩٣) في هذه القضية أيضاً، وأكد ضرورة عدم الفصل بين الشعر والأخلاق والدين، وقال عن قول المتنبى (٢):

«هذه أبيات فيها قلّة ورع، احتقر ما خلق الله عزّ وجل، وقد خلق الأنبياء والملائكة والصالحين، وخلق الجنّ والملوك والجبارين، وهذا يجاوز في العيب الغاية، ويزيد على النهاية، وقد تهاون بما خلق، وما لم يخلق، فكأنه لا يستعظم شيئاً مما خلق الله ... الذي جميعه عنده كشعرة في مفرقة، وهذا مما لا أُحبّ إثباته في ديوانه لخروجه عن حد الكفر»(٢). وظهر موقف آخر للتنيسي جعلنا نستغرب كثيراً منه، يتضاد مع الموقف الأول، ففي حين اتهمه في الأبيات السابقة بقلة الورع نراه يهاجمه في موقف ثان، لأنه لم يشرب الخمرة، عندما قال (٤)

وأنفسُ ما للفتى لبُّه وذو اللبِّيكرَهُ إنفاقه

١- الوساطة ٢٢-١٤.

٢- التبيان ٢ / ٣٤١

٣- المنصف للسارق والمسروق ص ١٢٨.

٤ - التبيان ٢ / ٣٥٠.

قال ابن وكيع: «ولا أعرف سبباً دعا الناس إلى محبة الشراب إلا ما نعلمه من إنفاق العقل الذي إن ذهب الليلة عاد غداً، وقد وجد ريحاً من السرور تنتهز فرصته وتحلو لذته، فقد كره أبو الطيب ما أحبّه الناس، وهذا مع فضائل يكثر عددها، ويتواتر مددها، منها ما يفعله الفرح في الجسم من زيادة اللحم والدم»(١).

تناول الثعالبي هذه القضية، ودعا إلى ضرورة الفصل بين الشعر من جهة والدين والأخلاق من جهة أخرى، قال: «على أن الديانة ليست عياراً على الشعراء، ولا سوء الاعتقاد سبباً لتأخر الشاعر»، لكنه عاد ليحترز مقرراً ضرورة ألا يتجاوز الشاعر حدود المألوف، ويتطاول على الدين «فللإسلام حق من الإجلال الذي لا يسوغ الإخلال به قولاً وفعلاً، ونظماً ونثراً، ومن استهان بأمره، ولم يضع ذكره، وذكر ما يتعلق به في موضع استحقاقه، فقد باء بغضب من الله تعالى، وتعرض لقته في وقته، وكثيراً ما قرع المتنبى هذا الباب»(٢).

إن للشاعر ضوابط لا يجوز أن يتجاوزها، فقد يتغزل الإنسان، ويعجب بالجمال، الإنسان، ويعجب بالجمال، الإنسان، ويعجب بالجمال، الإنسان، وقد يتحدث المنه لا يجوز أن يتجرأ على الذات الإلهية أو على الرسل، أو أن يطعن في الدين، وقد يتحدث في الحب لكنه لا يجوز أن يشجع الرذيلة، أو يصل في حديثه إلى التفاصيل التي تخدش الحياء، فهناك حدود لا يجوز تجاوزها في أمور الدين والأخلاق.

١- المتصف ص ٥٦١.

٢- يتيمة الدهر ١/ ٢١، ونقلها عنه صاحب الصبح المنبي حرفياً ص ٣٨٣.

### ثانياً: التعقيد والغموض:

### أ- عند النقاد العرب القدماء:

تحدث النقاد العرب القدماء عن ظاهرة الغموض والتعقيد في الشعر، وقد بينوا أن الغموض قد يكون بسبب تقديم أو تأخير، أو حذف أو بسبب غموض في معنى لفظة، أو في عدم وضوح دلالات الألفاظ، أو قد يكون في المعاني أنفسها(١).

انقسم النقاد حول هذه الظاهرة إلى طائفتين:

الأولى: رفضت التعقيد في الألفاظ والمعاني من مثل استخدام ألفاظ حوشية غريبة، أو تراكيب مكتوبة يصعب على المتلقي استيعابها، لهذا رأت هذه الطائفة البعد عن التعقيد، قال بشر بن المعتمر: «وإياك والتوعر، فإن التوعر يُسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك، ويشين ألفاظك» (٢٠). ويطلب من الشاعر أن يكون لفظه واضحاً مكشوفاً، يستطيع المتلقي أن يفهمه دون كد أو جهد (٢٠). وأيده الجاحظ الذي دعا صراحة إلى الوضوح في المعاني، لأن « الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت الله تبارك وتعالى يمدحه، ويدعو اليه ويحث عليه (٤٠)، ويؤكد أن الغاية التي يسعى إليها المتلقي والقائل هو الفهم، «فبأي شيء بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى، فذاك هو البيان» (٥). وقال ابن طبا طبا (ت٢٢٣هـ): «وينبغي فالشاعر أن يتجنب الإشارات البعيدة والحكايات الغلقة، والإيماء المشكل، ويتعمد ما خالف ذلك (٢)». أما قدامة بن جعفر فقد رفض المعاضلة التي هي «مداخلة الشيئ في

١- انظر العمدة ٢/٣٦٧، ومنهاج البلغاء ص٧٤، وتنبيه الأديب ص٥٧.

٧- العمدة ١/٣/١.

٣-المصدر نفسه ٢١٣/١.

٤- البيان والتبيين ١/ ٥٤.

٥- المصدر نفسه ١/٥٥.

٦- عيار الشعر ص ٢٣٠.

الشئ»، وعدّها من عيوب اللفظ<sup>(۱)</sup>. وعدّ القاضي الجرجاني (ت٣٩٧) من عيوب شعر أبي الطيب المتنبي غموض ألفاظه، وترتيبه المتعسف، واستهلاك المعنى، وغموض المراد<sup>(۲)</sup>. ومن مآخذ الآمدي على أبي تمام الغموض والتعمية التي تدفع المتلقي إلى أن يقف طويلاً أمام البيت الشعري، حتى يصل إلى مراده فيفهم المعنى، قال: «وينبغي أن تعلم أن سوء التأليف، وردئ اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق، ويُفسدهُ ويعميه حتى يحتاج مستعمله إلى طول تأمل ... وحسن التأليف، وبراعة اللفظ، يزيد المعنى المكشوف بهاءً وحسناً ورونقاً» (٢). وطالب ابن سنان الخفاجي أن يكون المعنى ظاهراً جلياً، وهو من شروط الفصاحة والبلاغة عنده، لأنه «لا يحتاج الى فكر في استخراجه، وتأمل لفهمه» (٤). أما الفصاحة عند باكثير الحضرمي فهي الخلوص من ضعف التأليف ومن تنافر الكلمات، ومن التعقيد (٥).

#### الطائفة الثانية:

وهي التي استحسنت الغموض والتعقيد في الشعر إلى حد معين، فأبو هلال العسكري رفض من الشعر :«ما كان لفظه سهلاً ومعناه مكشوفاً بيّناً»، وعدّه «من جملة الردود» المردود» ورفض الغموض الذي يقود إلى تشتيت الذهن، وكدّ النفس، وطالب بأن يكون الشعر سهلاً ممتنعاً، قال: «وقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه إلا بكد ويستفصحونه، إذا وجدوا ألفاظه كزّة غليظة، وجاسية غريبة ... ولم يعلموا أن السهل أمنع جانباً، وأعز مطلباً، وهو أحسن موقعاً، وأعذب مستمعاً، ولهذا قيل أجود الكلام السهل الممتنم» (٧).

١٠٠ نقدالشعر ص ١٧٤.

٢- الوساطة ص ٩٨.

٣- الموازنة ص ٣٨١.

٤ – سر الفصاحة ص ٢١٢.

٥- تنبيه الأديب ص ٥٧.

٦- الصناعتين ص ٧٩.

٧- المصدر نفسه ص ٥٧.

وكان عبدالقاهر الجرجاني، من الفئة التي أيّدت أن يُنالَ المعنى، ويتوصل إليه بعد جمهد ومشقة، قال: «ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالميزة أولى، فكان موقعه في النفس أجل وألطف» (١)، لكن عبد القاهر رفض أن يتجاوز الغموض والتعمية الحد المألوف، الذي يجهد الفكر ويؤرقه، وبالتالي لا يصل إلى المعنى الدقيق، وهذا مذموم عنده، قال: «كان أحق أصناف التعقيد بالذم ما يتعبك ثم لا يجدي عليك، ويؤرقك ثم لا يروق لك» (٢). وأيّد ابن أبي حديد هذا الاتجاه وعَد أفضل الشعر: «ما غمض فلم يعطك غرضه إلا بعد مما طلة منه ... (٢).

أما الغموض في الشعر العربي الحديث فهناك من أيّده وقال: «إنه دليل غنى وعمق» (٤)، ومنهم من رفضه وقال: «فليس من طبع العمق أن يكون غامضاً أبداً، إنّ أعمق أغوار البحار تظهر بجلاء للعين المجردة من خلال الماء الصافي، في حين أن شبراً من الماء العكر لايسبر له غور ولا قرار، فالشعر صفاء، وهو أخيراً وضوح لا غموض» (٥).

إنني لا أرى أن الغموض دليل عمق وغنى، فمتى كان الغموض كذلك؟ إنّه دليل على عدم قدرة الشاعر على تحديد جوانب الفكرة في ذهنه، مما يدفعه الى الاختفاء وراء الغموض ليغطي عجزه، فوظيفة الشعر تُلزم الشاعر أن يتجه قدر الإمكان إلى الوضوح، لأنه يدعو إلى الصدق والحرية والعدالة، لكنّ طبيعة ثقافة الأديب في بعض الأحيان تكون سبباً في اتجاهه نحو الغموض، لأنه يعتمد عليها أكثر من اعتماده على تجربته الشخصية، ولا بد في هذه الحالة من أن تتشكل التجربة

١- أسرار البلاغة ص ١١٨.

٢- المصدر نفسه ١٢٠.

٣- الفلك الدائر على المثل السائر ملحق بالمثل السائر ٤ /٣٠٣.

٤- أدونيس: زمن الشعرص ٧٦.

٥- رضوان الشهال: في الشعر والفن والجمال ص ٣٥.

الجديدة بصورة رموز يصعب فهمها، وتركيز الشاعر على تجربته الشعرية تجره دون أن يشعر إلى الغموض، ويزداد هذا الغموض كلما ركز على العلاقات الداخلية بين الأفكار والمعاني أكثر من تصويره للعالم الخارجي (١). «إن غنى الشعر ليس في غموضه» (٢)، ولكن طبيعة التجربة التي يعيشها الشاعر، والثقافة التي يطلع عليها والتركيز على جانب الفكر على حساب الجانب الوجداني في القصيدة، تجعله يميل إلى الغموض دون أن يعي ذلك (٢). وبعد، ومع إنني مع الرأي القائل بأن الشعر لا بد أن يتجه الى الوضوح في شعره – قدر الامكان – إلا أنه لا يجوز للقصيدة أن تسلّم نفسها لقارئها من أول مرة.

### ب- التعقيد والغموض في شعر المتنبي:

أشار شراح ديوان المتنبي القدماء إلى ظاهرة التعقيد والغموض في شعره، لأن «الأبيات الغامضة المعقدة عند المتنبي، قد حققت له الشهرة، والحضور الدائم، وأثارت من الضجيج والخصومة أضعاف ما حققته له أبياته السهلة المفهومة (3) وكان ابن فورجة قد مهّد لكتابه «الفتح على أبي الفتح» بمقدمة نقدية تحدث فيها عن الغموض في الشعر العربي بعامة، مستنداً فيها على شعر المتنبي، حيث ألف هذا الكتاب أصلاً ليفسر بعض الأبيات المشكلة —كما يرى — في شعره. قسم ابن فورجة هذه الظاهرة ثلاثة أقسام (9)، سقط معظمها من أصل المخطوطة، القسم الأول: «وهو الذي صدك جهل غريبه عن تصور غرضه»، وقسمه ثلاثة أوجه، سلم الجزء الأول منها، وسقط الوجهان الثاني والثالث، الوجه الأول: هو الذي «يحتوي على اللفظ

١- شكري عياد : الأدب في عالم متغير ص ٨٠.

٢- رينيه حبشي: مقال «الشعر في معركة الوجود»، في كتاب الشعر في معركة الوجود، لجموعة من المؤلفين ص ١٠٤.

٣- عزالدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ص١٩٠.

<sup>3-</sup>محسن غياض: مقال ظاهرة الغموض في شعر المتنبي»، مجلة جامعة الموصل م $\sqrt{100}$  (الموصل) تشرين الأول 190، 190، 190

٥ – الفتح على أبي الفتح ص ٧٦ وما بعدها.

المهجور والغريب المستنشع»، وهذا -عنده - وأمثاله «لا يفيد إلا معرفة الغريب فإذا عرف انكشف عن معنى ظاهر»، وهذا الصنف من الغموض موجود في شعر المتنبي -كما يقول - ويأتي بقوله (۱):

أحاد أم سداسٌ في أحاد لي يلتأنا المنوطة بالتناد (٢)

وقد فسر هذا البيت وأطال، وأرى أن ابن فورجة قدجانب الصواب عندما صنف بيت المتنبي السابق الذكر في الوجه الذي ذكره، والذي يتضمن الكلام المهجور، واللفظ المستشنع، فالكلمات في بيت المتنبي واضحات لا يشوبها الغموض، لكن طريقة نظم الكلمات هو الذي عقد المعنى، وجعله صعب المنال، فلقد خلط المؤلف بين تعقيد الألفاظ وتعقيد المعاني، والبيت الذي ذكره يدخل في باب تعقيد المعنى. ويفاجئنا ابن فورجة بالوجه الرابع من القسم الثاني، حيث يظن محقق الكتاب ونؤيده في ذلك أن ورقات من المخطوط قد سقطت فتركت فراغاً ملحوظاً في مقدمة الكتاب النقدية، ويحتوي الوجه الرابع من أوجه الغموض على الإلفاز الصريح، وقد أشار ابن فورجة في كتابه إلى بعض الإلغاز في شعر المتنبي.

لفتت هذه الظاهرة انتباه من وقف عند ديوان المتنبي شارحاً أو ناقداً، فالصاحب ابن عباد يعلق على بيت المتنبي (٢):

ولَلترَّكُ للاحسانِ خيرٌ لحِسنِ إذا جعل الاحسانَ غيرَ ربيبِ(٤)

يقول إنه: «من تعقيده الذي لا يُشَقُّ غباره ولا تدرك آثاره» $^{(a)}$ .

١- التبيان ١ /٣٥٣.

٢- المنوطة: المعلقة، التناد: كناية عن يوم القيامة أحاد: حذف همزة الاستفهام منها والتقدير:
 أأحاد. والمقصود أن هذه الليلة طويلة فكأنها معلقة بيوم القيامة لطولها.

٣- التبيان ١/٣٥.

٤ - يريد الشاعر: أن الدهر أحسن إلينا فجمعنا ثم فرقنا، فلو لم يحسن إلينا لكان أفضل لأنه أساء إلينا بالتالي.

٥- الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ص ٥١.

وقال عن البيت<sup>(١)</sup>:

#### لي بالتناد

### أحادٌ أم سحاسٌ في أحاد

«وهذا كلام الحُكل، ورطانة الزط»: (٢). أما القاضي الجرجاني فبيّن أن هذه الظاهرة موجودة في شعره، وأنه لا يستطيع أن يتغاضى عنها، قال: «وقلت: احتملنا له ما قدمناه على ما فيه من فنون المعايب، وأصناف القبائح، كيف يحتمل له اللفظ المعقد والترتيب المتعسف لغير معنى بديع يفي شرفه وغرابته بالتعب في استضراجه، وتقوم فائدة الانتفاع بازاء التأذي باستماعه» (٢). ويقف عند بيت المتنبي: (١)

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمة بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمُّه

ويقول مستنكراً ومستغرباً هذا التعقيد وهذا الغموض، فيقول: « ومن يرى هذه الألفاظ الهائلة، والتعقيد المفرط، فيشك أن وراءها كنزاً من الحكمة، وأن في طيّها الغنيمة الباردة، حتى إذا فتشها وكشف عن سترها، وسهر ليالي متوالية فيها حصل على أن «وفاءكما يا عاذلي بأن تسعداني إذا درس شجاي، كلما ازداد تدارساً ازددت له شجوا، كما أن الربع أشجاه طاسمه»، ثم يضيف «فما هذا من المعاني التي يضيع لها حلاوة اللفظ، وبهاء الطبع، ورونق الاستهلال، ويشح عليها حتى يهلهل لأجلها النسج، ويفسد النظم، ويفصل بين الباء ومتعلقها بخبر الابتداء قبل تمامه، ويقدم، ويؤخر ويعمّي ويعوّض»(٥).

وعد الثعالبي التعقيد والغموض في شعر المتنبي «أحد مراكبه الخشنة التي

١- التبيان ١/٣٥٣ .

٢- الكشف عن مساوئ شعر المتنبى ص ٦٣. الحكل: الكلام الذي لا يفهم.

٣- الوساطة ص ٩٨.

٤ - التبيان ٢ / ٢٥ ٣٠.

أشجاه: أحزنه، طاسمه: دراسه. ساجمه: سائله. يريد: ابكيا معي بدمع ساجم، فإنه أشقى للغليل كما أن الربع أشجى للمحب إذا درس.

٥- الوساطة ص ٨٩.

يتسمنها ويأخذ عليها في الطرق الوعرة، فيضل ويضل، ويتعب ويتعب، ولا ينجح (١).

وقال ابن سنان الخفاجي عن شعره: «فأما الذي يسأل عن معناه، ويفكّر في فهمه فكالأبيات من شعر أبي الطيب، وسماها الصاحب رقى العقارب، والناس إلى اليوم مختلفون في معاني بعضها، وكلّ يذهب إلى فن، ويسبق ظاهره إلى غرض» (٢). أمّا الواحدي— وهو أحد شراح ديوانه المشهورين — فقد اعترف بأنه «خفيت معانيه على أكثر من روى شعره من أكابر الفضلاء، والأئمة العلماء، حتى الفحول منهم والنجباء كالقاضي الجرجاني، وابن جني، وأبي العلاء المعري، وابن فورجة، رحمهم الله تعالى، وهؤلاء كانوا من فحول العلماء وتكلموا في شعره مما اخترعه، وانفرد بالإغراب فيه، وأبدعه، وأصابوا في كثير من ذلك، وخفي عليهم بعضه، ولم يبن لهم غرضه المقصود لبعد مرماه، وامتداد مداه» (٢).

قد يتبادر الى الذهن سؤال مفاده هل كان المتنبي يتعمد هذا الغموض وهذا التعقيد في شعره؟ أقول إن في شعر المتنبي تعقيداً ... لكن السهولة فيه أكثر من التعقيد (٤) والمتنبي -على ما أرى – كان يتعمد التعقيد والغموض في شعره، والدليل على ذلك نقدمه في غير جانب:

الأول: اعترافه هو، فقد نقل لنا ابن جني عن علي بن حمزة البصري راوية المتنبي أنه قد حضر الشاعر وهو ينشد قصيدته بين يدي عضد الدولة التي مطلعها (٥)

مغاني الشعب طيباً في المغاني بمنزلة الرّبيع من الزمان

١- يتيمة الدهر ١١/ ١٩١.

٢- سر الفصاحة ص ٢١٩.

٣- شرح ديوان المتنبي، المقدمة ص٣٠.

٤- انظر وداد السكاكين: مقال «السهولة في شعر المتنبي»، مجلة الكاتب المصري، م ١، ع٤، يناير ١٩٠، ص ١٩٠ .

٥- التبيان ٤ / ٢٥١.

حتى إذا وصل إلى بيته(١):

وكسان ابنا عدو كساثراه له ياءي حسروف أنيسسيان (٢)

وجم المتلقون، واحتاروا في فهمه، التفت إلى راويته علي بن حمزة، وقال: «أتظن هذا الشعر لهؤلاء المدوحين؟ هؤلاء يكفيهم منه اليسير، وإنما أعمله لتستحسنه، أي لك ولأمث الك<sup>(٢)</sup>. والشيء الآخر أننا نجده يعترف أن الناس مختلفون في شعره، وشوارد الشعر، يقول (٤):

أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جرّاها ويختَصمُ

الثاني: تأكيد القدماء هذه الظاهرة، فقد كان الرأي السائد أن المتنبي كان يتعمد التعقيد والغموض في شعره، فقد قال عنه الوحيد: «كان المتنبي يغرب جهده على الناس، وليس الإغراب من محاسن الشعر» (٥)،

وقال عنه أيضاً: «فأتى لأهل هذا الزمان بالغريب الوحشي، وكمن المعاني وأغلقها» (٦). وذهب ابن القطاع إلى ما ذهب اليه الوحيد حيث يرى« أن مذهبه أن يغمض معانيه حتى لا يفهمها إلا العلماء» (٧). أما ابن فورجة فقد قال معلقاً على قوله:

أودُّ اللواتي ذا اسمها منكَ والشَّطر (^)

لساني وعيني والفواد وهمتي

١- التبيان ٤/ ٢٥١.

٢- كاثراه: فاخراه في الكثرة . أنيسيان : تصغير إنسان. والمعنى: عدوك الذي له أبنان يفتخر بهما عليك، لا قيمة لهما، فقد كانا بمنزلة الياءين من أنيسيان، يزيدان في عدد حروفه، وينقصان من معناه بالتصغير.

٣- الفتح الوهبي على مشكلات المتنبى ، ص ١٨٢.

٤ - التبيان ٣ / ٣٦٧.

٥-القسر ٢/٥٠١

٦- ابن جني ٢/ ٨١

٧- التبيان٤ / ٣٤ .

٨- المصدر نفسه ٢ / ١٥٨ . يريد: أنني أحببت هذه لان اسمك بها، أي بك علت ومنك استفادت.

«فهذا من الجنس الذي عرفتك في أول الكتاب أن غرضه فيه التعمية فقط، وإلا فما الفائدة في هذا البيت مع ما فيه من الاضطراب وركوب المجاز»(1).

الثالث: تأكيد المحدثين وجود هذه الظاهرة في شعره، فمحمد عبدالجواد، اتهمه بأنه يستخف بقواعد اللغة ويُغرَم بغير المشهور منه، (٢)، ونحن لا نوافقه على الجزء الأول، ونؤيده في الجزء الثاني، فقد تجنى على المتنبي عندما اتهمه بأنه كان يستخف بقواعد اللغة، وكنت أتمنى لو أنه بين مواقع الاستخفاف، فالمتنبي لم يخرج على قواعد اللغة، ولكنه أغرم بغير المشهور منها، كما قال محمد عبدالجواد نفسه، ولو دققوا النظر وفتشوا وراء غير المشهور لوجدوا أن له أصولاً في اللغة، يقول شعيب: «أما استخفاف المتنبي بقواعد اللغة، فقضية لا يقرها تاريخ المتنبي، فالذي يجلس بين يدي ابن جني، ويتصدى لابن خالويه، وينقل عنه أبو علي الفارسي، ويقرأ عليه عصر الدولة كتاباً في اللغة لا يستطيع أن يستخف باللغة، وهو من كبار رجالها»(۲)، ويبين محمدعبد الجواد أن المتنبي كان يتلاعب بالألفاظ لإظهار تميزه بالصياغة الشعرية(٤). أما د. محمد كامل حسين فيرى أن المتنبي كان يسعى إلى بالصياغة الشعرية(١٠). أما د. محمد كامل حسين فيرى أن المتنبي كان يسعى إلى وهمية أمام أنفسهم يخادعون بها أنفسهم ليقتنعوا بأنهم يستطيعون ما يريدون»(٥).

ويعترف اليازجي، أيضاً، أن شعر المتنبي كان مليئاً بالتعقيد والغموض، وهو لا يؤيد هذه الظاهرة أصلاً، لأن الشعر عنده ليس أسراراً صوفية، ولا قضايا تعليمية، حتى نقف لنتأملها ونتعلم منها، الشعر — عنده «طبيعة تدركها البداهة بأدنى رمز، والاختراع من حيث هو لا يقتضي الخفاء، وإلا لخفي شعر المتقدمين ممن سبقوا إلى ابتكار المعاني مع أنك لا تكاد ترى في كلامهم ما غاص في الإيهام، وخَرَق من دونه

۱ – الفتح على أبي الفتح ص ٥٤ .

٢- مقال: «عبارة المتنبي بين البداوة والعجمة». صحيفة دار العلوم ٢ القاهرة ٢٩٣٦، ١/٢١١.

٣- المتنبي بين ناقديه ص ٢٧٩ .

٤- مقال: «عبارة المتنبي بين البداوة والعجمة» صحيفة دار العلوم ٢ (القاهرة ١٩٣٦ /١١٢/١.

٥ - مقال: «التعقيد في شعر المتنبي»، الكاتب المصري م ١، ع٢، نوفمبر ١٩٤٥، ص ١٦٥.

الأفهام الى الحد الذي تراه في شعر المتنبى $^{(1)}$ .

إن الغموض والتعقيد في شعر المتنبي لم يكونا في طبعه، وإنما كان يأتي بهما بين الحين والآخر من أجل إشغال من يقرأ شعره نقاداً وجمهوراً وعلماء لغة، تدعمه في ذلك ثقافة لغوية عميقة.

الرابع: ما نجده نحن في شعره، وقد ذكر الثعالبي<sup>(۲)</sup> والبديعي<sup>(۲)</sup>، بعض الأبيات الشعرية التي تتسم بالتعقيد والغموض، وإذا رجعنا إلى ديوانه لوجدنا أن الغريب كثير عنده.

وقف شراح ديوان المتنبي القدماء عند معاني شعره محاولين تفسيره، وكشف معانيه، لكنهم اصطدموا بغموض وتعقيد لم يألفوه في شعر شاعر آخر، وقد بين القدماء أن التعقيد يكون بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك<sup>(1)</sup>. ومنها أيضاً عدم وضوح معنى ودلالات الألفاظ<sup>(٥)</sup>. ومنها الإلغاز كما ذكر ابن فورجة<sup>(١)</sup>، وكان ابن فورجة قد رد قول الصاحب عن بيت المتنبي<sup>(٧)</sup>:

ولَلترك للإحسان خَيرٌ لمسن إذا جَعَلَ الإحسان غير ربيب

مبيّناً جوانب التعقيد في الشعر قائلاً: «أما زعمه أنّه عقد، فوجه التعقيد مالا نعلمه، فإنه لم يقدم لفظة، ولا أخّر أخرى عن موضعها، ولا غرّب في المعنى ولا في اللفظ، وإنما قال: ترك الإحسان خير لمحسن إذا لم يربُ إحسانه»(^).

١- العرف الطيب ص ٢٥٤.

٢- يتيمة الدهر ١٩١

٣- الصبخ المنبي ص ٣٤٤ .

٤ - تنبيه الأديب ص ٥٧ .

٥- العمدة ٢/٧٢٢ .

٦- الفتح على أبي الفتح ص ٧٦ .

٧- التبيان ٧/٣٥

<sup>-</sup> الفتح على أبي الفتح ص -  $^{\circ}$  .

وقد أشار شراح الديوان إلى مفاتيح الغموض في شعر المتنبي، وقد ظهرت في شروحهم في غير جانب.

الأول: التقديم والتأخير ويتضح ذلك في قول المتنبي:

أبصروا الطعن في القلوب دراكاً قبل أن يبصروا الرماح خيالا

يقول ابن فورجة عنه: «وفي البيت غلق لأنّه قد أخّر قوله «خيالاً» عن موضعه لعلم المخاطب، وتقدير البيت: أبصروا الطعن في القلوب دراكاً خيالاً قبل أن يبصروا الرماح»(١). وقد أشار الواحدي(٢) وصاحب التبيان (٣) إلى ما قاله ابن فورجة وفسراه تقسيره. ومعنى البيت: أن أعداء سيف الدولة يخافونه ولشدة خوفهم، وتذكرهم ما صنع بهم في حروب، فقد أصبحوا يتصورون أن الطعن في قلوبهم قبل أن يروه حقيقة(٤).

ومثل قوله:(٥)

والمَــرُّ مما فَــرَّ منه فِـرارَهُ وكَـقتلِهِ أَن لا يموتَ قـتـيلا قال صاحب التبيان: «في البيت تقديم وتأخير، تقديره: فراره أمرُّ مما فرَّ منه».

قال صاحب النبيان: «هي البيت تعديم والحير، تعديره عراره المرسط من المقتول و «أمرُّ» في أول البيت خبر مقدم (٦) و المعنى: أن الفرار عيب كبير، أمرٌ من المقتول بالسيف لكثرة ما يلحقه من ذم.

ومثل قوله<sup>(٧)</sup>:

أنى يكون أبا البررية آدم وأبوك والشقلان أنت محمد

١ – الفتح على أبي الفتح ص ٢٣٧ .

٢-شرح ديوان المتنبى ص ٥٨٦ .

٣- التبيان ٣ / ١٤١

٤- انظر شرح ديوان المتنبي ص ٥٨٦ ، وانظر التبيان ٣٠ / ١٤١

٥- التبيان ٣/٣٤٢.

٦- المصدر نقسه ٣/٣٤٢

٧- المصدر نفسه ١/ ٣٤١

وتقديره: «كيف يكون آدم أبا البرية، وأبوك محمد، وأنت الثقلان؟ ففصل بين المبتدأ الذي هو «أبوك»، وبين الخبر الذي هو «محمد» بأنت، والمعنى أنت جميع الإنس والجن» (١).

وقال ابن فورجة: «في اللفظ تقديم وتأخير اذا تصورته لم يشتبه المعنى»( $^{7}$ ). وقال صاحب التبيان عن هذا البيت: «في هدا تعسف لأنه فصل بين المبتدأ والخبر»( $^{7}$ ). والمعنى، يقول مادحاً شجاع بن محمد الطائي المنبجي: بأن المدوح يقوم مقام الجن والإنس بفضله وكرمه، ويستغرب أن يكون آدم أبا البرية، وهو موجود وأبوه محمد المعروف بفضله( $^{13}$ ).

ومثل قوله<sup>(٥)</sup>:

بِحُبِّ قاتلتي والشُّيبِ تَعنذِيتي هواي طفالًا وشيبي بالغ الحُلُم

قال ابن القطاع: «والتقدير: تغذيتي بحب قاتلتي والشيب، بأن هويت طفلاً، وشبت بالغ الحلم»<sup>(۱)</sup>. والمعنى: أنني عشت وتغذيت من شيئين، الحب الذي قتلني، والشيب الذي أصابني، فلقد قاسيت الحب صغيراً، وأصابني الشيب حين احتلمت. ومثل قوله: $(^{\vee})$ 

كثيرُ سهادِ العين من غيرِ علَّةً يؤرُّقُهُ في ما يُشرُّفُهُ الفِكْرُ

١- الفسر ٢/ ٣٣٩ .

٢- الفتح على أبي الفتح ١١٣.

٣- التبيان ١/ ٣٤٠ .

٤- المصدر نفسه ١/ ٣٤٠

٥ – المصدر نفسه ٣ / ٣٦

٦- المصدر نفسه ٣/ ٣٦ .

٧- المصدر نفسه ٢/ ١٢٦.

تقدير المصراع الثاني: «يؤرقه الفكر فيما يشرفه» (١)، والمعنى: أنّه دائم السهر لا لمرض منه، وإنما يفكّر بالمجدوالشرف (٢).

ومثل قوله<sup>(٣)</sup>:

فون بها، بهم شيمٌ على الحب الأعرزُ دلائلُ

جفخت وهم لا يجفخون بها، بهم

قال صاحب التبيان: «هذا على التقديم والتأخير، تقديره: جفخت بهم شيم وفخرت، وهم لا يفخرون بها» (٤). والمعنى: افتخرت بهم الشيم والمفاخر، وهم على العكس من ذلك، فشيمهم دلائل على حبهم الظاهر، وهذا مما أثّر عن آبائهم (٥).

ومثل قوله:<sup>(٦)</sup>

وحُسننُ الصَّبر زَموا لا الجمالا(٧)

بقائي شاء ليس هُمُ ارتحالا

يقول أبو الفتح: «والتقدير بقائي شاء الإرتحال ليسوا شاءوه» (^). والمعنى: أن الشاعر قدارتحل بقاؤه عندما رحل الأحبة، أي أوشك على الغناء، وفقدالصّبر لما ارتحلوا (٩).

ومثل قوله (۱۰):

بأكشر من تدلّلها خضوعا

أقول لها: اكشفي ضرّي وقَولي

١- التكملة ١/ ٢٥٢.

٢- التبيان ٢/ ١٢٦.

٣- المصدر نفسه ٣ / ٢٥٨ . جفحت: فخرت .

٤- المصدر نفسه ٢ / ٢٥٨.

٥ – المصدر نفسه ٣ / ٨٥ ٢ .

٦- التبيان ٣/ ٢٢١.

٧- زموا: زم: تقدم في السير، وأصله من زموها إذا قادوها للسير.

٨ – التبيان ٣ / ٢٢٢ .

٩- المصدر نفسه ٣/ ٢٢٢ .

١٠- المصدر نفسه ٢/٢٥٢.

يقول ابن القطاع: «خضوعاً تمييز، تقديره: بأكثر خضوعاً»(١). والمعنى: أن قولي هذا حاصل بأكثر من تدللها خضوعاً.

ومثل قوله(٢):

الطيب أنتَ إذا أصابكَ طيبُه والماءُ أنت إذا اغتسلت الغاسل

وتقديره: «الطيب أنت طيبه إذا أصابك، والماءأنت الغاسله إذا اغسلت»(7). والمعنى: أن المدوح أطيب من الطيب، وأطهر من الماء، هو يطهر الماء إذا اغتسل (3).

### الثاني: الحذف، ويتضح ذلك في قول المتنبي:

وأصبحت بقرى هنزيط جائلة ترعى الظبى وخصيب نبته اللمم (٥)

يقول ابن فورّجة: «البيت ظاهر المعنى، وإنما أتينا به لئلا يظن ظان أن «ترعى» ضميره للخيل، وإنما ترعى فاعله «الظبا»، ثم يقول بعد ذلك: «وفي البيت من الغلق أنه حذف ما يدل عليه المعنى ،فإنه يريد: ترعى الظبا في خصيب نبته اللمم فوقها أو بها أو ما شاكل ذلك» .وقوله :خصيب نبته اللمم. يريد :في مكان فيه من الروم نوات الشعور لل أتى «بترعى»أتى «بخصيب»،وشبه الشعور بنبات الأرض، وكثرتها بالخصب فيه ،ولو كان ضمير «ترعى» للخيل لكان ترعى بضم التاء(١).

١- المصدر نفسه ٢/٢٥٢.

٢- المصدر نفسه ٢/ ٢٦١ .

٣- المصدر نفسه ٣/ ٢٦١ .

٤-- المصدر نفسه ٣/ ٢٦١.

٥ - هنزيط: من بلاد الروم. معجم البلدان ٥ / ٢١٨. الظبا: جمع ظبية وهي للسيف، الخصييب: المكان الكثير النبات. اللمم: جمع لمة، وهو ما ألمّ بالمنابت من الشعر، وجائلة تجول للغارة.

٦- الفتح على أبي الفتح ص ٢٩٥.

والمعنى: أن هذه الحيول كانت تجول للقتل والغارة، والسيوف تظفر برؤوس الأعداء(١).

ومثل قوله:

بما بين جنبيّ التي خاض طيفها إليّ الدياجي والخليون هُجُّعُ (٢)

الباء في «بما» متعلقة بفعل محذوف تقديره:أفديها بما بين جنبي، يريد: روحه(٣). والمعنى: أنني أفتدي الحبيبة بنفسي حيث خاض طيفها الظلمة حتى وصلني، وكان غيري من غير الأحبة نائمين (٤).

ومثل قوله:<sup>(٥)</sup>

وأكشر ما تلقى أبا المسك بذِلة إذا لم تَصنن إلاالحديد ثياب

قال ابن فورجة : ليس المصون هو الحديد ، وإنما نصب مفعول «يصن» التي حذفها ، والتقدير :إذا لم يصن الأبدان ثياب إلا الحديد (٢) ، وذكر صاحب التبيان أن الحديد استثناء مقدم (٧) . والمعنى: أن المدوح (كافور) شجاع مقدام لهذا يلقى عدوه غير محصّن بدرع كما تفعل الأبطال (٨).

ومثل قوله(١):

وما زال أهل الدهر يشتبهون لي إليك فلما لحت لي لاح فرده

١- التبيان ٤ / ٢٠ .

٢- الدياجي: جمع ديجوج ومعناها: الظلمات، الخليون: الخالي من الهوى والهم، هُجُّع: نوّم.

٣- التبيان ٢/ ٢٣٧ .

٤ – المصدر نفسه ٢ / ٢٣٧ .

٥- المصدر نفسه ١٩٤/ .

٦ – الفتح على أبي الفتح ص ٨٦ .

٧- التبيان ١/ ١٩٤.

٨-المدرنفسه ١٩٤١.

٩- المصدر نفسه ٢/٢٦ . يشتبهون: يتشابهون .

كلمة «إليك» متعلقة بمحذوف، والتقدير: سائراً اليك ،وقاصداً. والمعنى:ما زال الناس يتشابهون عندي حتى ظهرت لي أنت ،فإذا أنت فردهم الذي لايشبهه أحد (١). ومثل قوله :(١)

قالت وقد رأت اصفراري: مَن به؟ وتَنَهَّدَتْ فَأَجِبِتُهِا الْتَنَهِّدُ

والمعنى :«لما رأت تغير وجهي واصفراره، قالت :مَن به ؟ أي مَن قتله؟ أومَن فعل به هذا الذي أراه؟ ثم تنهدت فعلا صدرها لشدة تنفسها ،وزفرت استعظاماً لما رأت، فأجبتها عن سؤالها ،المتنّهد المطالِبُ بقتلي»(٣).

ومثل قوله:(٤)

صَغَّرْتَ كُلَّ كبيرةٍ وَكَبُرَتَ عَنْ لكأنَّهُ وَعَددْتَ سِنِّ غُللمِ

«قال أبو الفتح ،ونقله الواحدي:كَبُرتَ عن أن تشبّه بشيء، فيقال كأنك كذا، وفعلت هذا كله وأنت شاب»(°).

## الثالث:الإلغاز: ويتضح ذلك في قول المتنبي:(١)

فماحاولتُ في أرض مقاماً ولا أزمعتُ عسن أرضِ زوالا

قال ابن فورجة :«كأن أبا الطيب أراد بهذا البيت الإلغان »(١)، وهو مصيب في ذلك •

١ – التبيان٢ / ٢٦ .

٢- المصدر نقسه ١/ ٣٢٨ .

٣- المصدر نفسه ١/ ٣٢٨.

٤- المصدر نفسه ٢/ ١١ .

٥- الصدر نفسه ٣ / ١١.

٦- المصدر نفسه ٣/ ٢٢١ .

٧- الفتح على أبي الفتح ص ٢٥٣.

فكيف يقرر الشاعر أنه لن يقيم في أرض ،وهو في الوقت نفسه لا يريد أن يغادر محل مقامه أبداً ؟،والمعنى :أنه دائم السفر لا يقيم في مكان واحد وهو ،أيضا لايغادر أرض بعيره ،فهو مسافر دائماً مقيم دائماً ، فكلمة «الأرض» الأولى هي الكون بجميع مسافاته ، أما «الأرض» الثانية فتعني ظهر بعيره (١).

ومثل قوله :<sup>(۲)</sup>

وقوله :«أحدث شيءبه القدم «كلام أخرجه مخرج اللغز، يريد أن القدم حديث العهد بها ،يريد الهمم ،أي تقادمة وتنوسي عهدها ،فأحدث الأشياء بها عهداً القدم،ولو قال :قد تقادم عهدها لما كان في اللفظ ،من الحلاوه »(٢) والمعنى أن أحق شيءيستحق البكاء همم الناس لأنها درست وانتهت ، منذ زمن ليس بالقليل وأحدث شيء فيها قدمها(٤).

ومثل قوله :<sup>(٥)</sup>

وقد طرقتُ فتاةَ الحيِّ مرتدياً بصاحبِ غيرعزهاة والأغَزِلِ

أراد بالصاحب: السيف، فألغَزَ به (٢). والمعنى: أنه أتى حبيبته ليلاً وهو يرتدي سيفه (٧).

١- المصدر نفسه ص٥٣ ، وانظر التبيان ٣/٥٢٠ .

٢- التبيان ٤ / ٥٨ . أحق : أولى وأجدر العافي: الدارس.

٣- الفتح على أبي الفتح ص ٢٠٤ .

٤ - انظر التبيان ٤ / ٥٨ .

٥- المصدر نفسه ٤ / ٧٨ . العزهاة الذي يُرغب في النساء . الغَزِل: الذي يحب محادثتهن .

٦- المصدر نفسه ٤ / ٧٨ .

٧- المصدر نفسه ٤ / ٧٨ .

ومثل قوله<sup>(۱)</sup>:

من دارش فغدوت أمشى راكبا

وحُبيتُ من خوص الرّكاب بأسود

يقول: إنه ماش راكب، وهذا لغز<sup>(۲)</sup>، وكيف يكون الانسان ماشياً راكباً في آن معاً؟ يبين صاحب التبيان ذلك قائلاً في تفسيره: يريدالمتنبي «بُدِّلت من خوص الركاب بخف أسود من ردئ الجلود، وأنا ماش راكب»، (۲) فقد استبدل الناقة المجهدة بحذاء أسود من أردأ الجلود، فهو يمشي على رجليه لكنّه يركب نعلين مهترئين.

ومثل قوله(٤):

بالسوط يوم الرهان أجهدُها

لا ناقستي تقسبل الرديف ولا

زمامها، والشسوع مقودها

شراكها كورها ومشفرها

يريد بناقته: نعله، فلا يقدر أن يردف عليها كما يردف على النياق، وهذا من باب الإلغاز، فمن يخطر بباله أن تكون ناقته هذا تعني «نعله»(°). والمعنى: أنه لا يستطيع أن يردف على نعله، ولا يستطيع أن يستثير نشاطها بالسوط(١).

### الرابع: غموض الألفاظ:

فقد يكون تعقيد المعنى وعدم تحصيله بسهولة عائداً إلى غموض في الألفاظ، من مثل:(٧)

وللخود منّي ساعة ثم بيننا فلاةٌ إلى غير اللقاء تجاب

١٠- المصدر نفسه ١٢٥/١. الخوص: جمع خوصاء وهي الناقة الغائرة العينين من الجهد والاعياء. الدارش: ضرب من الجلود، وهو جلد الضأن.

٢- المصدر نفسه ١ / ١٢٥ .

٣- المصدر نفسه ١ / ١٢٥ .

٤- التبيان ١/ ٢٠١ . الرديف: الراكب خلف الراكب. الشراك: سير النعل. الكور رحل الناقة.
 المشقر من الناقة: كالشفة من الانسان. شسوعها: اليد من خلال الاصابع.

٥- المصدر نفسه ١/ ٣٠١.

٦- المصدر نفسه ١/ ٣٠١ .

٧- المصدر نفسه ١/٢٢ الخود: الجارية الناعمة. تُجاب: تقطع.

فكلمة «تجاب» في هذا البيت ليس من الجواب كما ذكر ابن فورجة، يقول: «وفي البيت خبء غامض نحب الدلالة عليه لئلا يتوهم -سواه- متوهم فيزل، قوله: تجاب ليس من الجواب»(١). وهذا صحيح، فمعنى البيت أن الشاعر لا يظل مع المرأة الجميلة إلا مدة قصيرة، ثم يتركها ويسافر عنها إلى مهمات تشغله وهي قطع الفيافي(٢). ومثل قوله:(٢)

يباعدن حبا يجتمعن ووصله فكيف بحب يجتمعن وصده

فالبيت ليس غامضاً عويصاً، «وإنما وعر مسلكه على الأفهام بقوله: يجتمعن، وكأنه أتى بهذه اللفظة ليصح به الوزن» (٤). وحقيقة المعنى في هذا البيت يمكن أن يصح من دون كلمة يجتمعن في الشطرين، والمعنى: يبعدن عني حبيباً وصله موجود بوجودها، فكيف أطمع في حبيب صدّه موجود (٥).

ومثله قوله: <sup>(٦)</sup>

وكم دون التوية من حرزين يقول: له قدومي ذا بذاكا

ومن عَدب الرُّضاب اذا أنخنا يقبّل رحل (تَرْوَكَ) والوراكا

فقد احتوى هذان البيتان غير لفظة من الألفاظ الغريبة، ولولا أن صاحب التبيان فسرها لنا لما استطعنا أن نقف على معناها، فمن سيعرف معنى الثوية؟ ومن سيعرف أن اسم ناقة عضد الدولة هو (تَرُوك)؟ وألفاظ أخرى موجودة ستعيقنا عن

١- الفتح على أبي الفتح ص ٨٥، وانظر التبيان ١٩٣/١.

٢- التبيان ١ / ١٩٢ .

٣- المصدر نفسه ٢/ ١٩٠.

٤ – الفتح على أبي الفتح ص ١٢٢ .

٥ - التبيان ٢/ ٩ ٢١ ، وانظر الفتح على أبي الفتح ص ١٢٢ .

٦- التبيان ٣/ ٣٩١ .

الوقف على المعنى الموجود في هذين البيتين. فالثوية: مكان بالكوفة، والوراك: جلد يتخذه الراكب تحت وركه، كالمخدة التي يثني عليها الراكب رجله إذا تعب ليستريح. والمعنى على هذا يكون: إن في الكوفة أناساً حزينين سيفرحون بقدومي، وسيقبلون راحلتي ووراكها إعجاباً بها وإكراماً لها(١).

ومثل قوله:<sup>(۲)</sup>

هذي برزت لنا فهجت رسيسا ثم انثنيت وما شفيت نسيسا

فكلمتا الرسيس والنسيس من الكلمات الصعبة التي يصعب علينا فهم معنى البيت قبل أن نذهب إلى المعجم، ونتعرف على معناهما. فالرسيس والرس: مس الحمى وأولها، ويكون بسببها الضعف، والرسيس: ما رس في القلب من الهوى أي ثبت، والنسيس. بقية النفس. ويكون المعنى: أنّه لما برزت هيّجت الحبّ في قلب الشاعر، وابتعدت ولم تشف نفسه بوصل منها(٢).

ومثل قوله : <sup>(٤)</sup>

فكأنه ظنّ الأسنّة حُلْوَةً أوظنّها البررنيُّ والآزاذا

فغموض بعض الألفاظ في هذا البيت أدّى الى تعقيده، فيكف سنفهمه إذا لم نعرف معنى كلمتي «البرني والآزاد» ؟ فإذا ما عرفنا أنهما نوعان من التمر اتضح المعنى وانجلى، والمعنى: أن المدوح لكثرة حروبه فكأنها عنده أكل رطب وتمر. وقد أخطأ صاحب التبيان عندما فسر هذا البيت على أن المدوح ليس من أهل الطعان والحروب، وعدّه أنه معوّد على أكل الرطب والتمر().

١- التبيان ٣/ ٣٩١ .

٢- المصدر نفسه ١٩٣/٢.

٣- المصدر نفسه ١٩٣/٢.

٤ - المصدر نفسه ٢ / ٨٤ .

٥ – المصدر نفسه ٢ / ٨٤ .

### الخامس :الإغراب في الصنعة:

كان المتنبي يتعمد الإغراب ،أحياناً، وهذا أدى إلى وجود الغموض والتعقيد في بعض شعره .ويظهر الإغراب عند ، ، في مثل قوله: (١)

فالهاء في «نباتها» تعود على «المنابت»، «وقد جعل المتنبي «النبات» هو الذي يسقي المنبت ، وهذا لم تجرِ عليه العادة ، بل قلب العادة في أن المنبت هوالذي يسقي النبات (7).

ومثل قوله :<sup>(۳)</sup>

سحابٌ من العقبان يزحف تحتّها سحابٌ إذا استسقت سُقَتْها صوارِمُه

وجعل الأسفل يسقي الأعلى إغراباً ،وهذا لم تجر عليه العادة ،ونحن نعرف أن الأعلى هو الذي يسقي الأسفل<sup>(3)</sup>. وعد صاحب التبيان أن الإغراب هو أن يسقي السحاب ما فوقه <sup>(6)</sup>،وأرى أنه ليس في الصورة إغراب ،فمن عادة الطيور أن تهاجم الجثث الملقاة على أرض المعركة ،تأكل لحمها وتشرب دمها ،وقد ذكر النابغة الذبياني مثل هذة الصورة قائلا: <sup>(1)</sup>.

إذاما غزوا بالجيش حلَّق فوقَهم عصائبُ طيرٍ تهتدي بعصائب

١- الفسر ٢ / ١٤٢ .

٢- المصدر نفسه ٢/ ١٢٩.

٣- التبيان ٣ / ٣٣٨.

٤ - ابن سيدة: شرح المشكل من شعر المتنبي ص ٦١، وانظر رأي ابن جني والواحدي في التبيان
 ٣٣٨ / ٣٣٨ .

٥ – التبيان ٣ / ٣٣٣٨ .

٦- ديوانه ص ٤٩ .

ومثل قولة :<sup>(١)</sup>

### ليسدر ولسودا وبدرا وليسدا

رأينا ببدر وآبائسه

أغرب في المعنى والصَّنعة (٢)، يقول: رأينا القمر برؤية البدر (وهو المدوح بدر بن عمار الاسدي)، فالقمر مولود من آباء أقمار، والقمر لايكون والداً ولامولوداً حقيقة، والمعنى :أن في الممدوح من الضوء والكمال والحسن الشيء الكثير مما يجعله لافتاً للنظر(٢).

#### السادس:

قد يكون المعنى غامضاً، صعب المنال، ولم تكن فيه أسباب الغموض السابقة، من مثل قولة:(٤)

وأبعد بعددنا بُعد التداني وأقرب قربنا قرب البعاد

قال ابن فورجة عنه: إنة معقد (٥) ، وهو حقيقة يحتاج إلى تامل حتى نستطيع أن نقف على معناه ، حتى ابن فورجة نفسه لم يستطع أن يقدم لنا تفسيراً واضحاً نفهم من خلاله المعنى المقصود ، يقول: «قبل أن اجتمعنا كان القرب بعداً ، والبعد قرباً ، لأنّا كنا على البعد متواصلين ، وعلى قرب الضميرين متباعدين ، فلما اجتمعنا صار البعد بعداً حقيقياً ، والقرب قرباً حقيقياً » (١) . ولم يوفق صاحب التبيان ، أيضا ، في توضيح المعنى يقول: «والمعنى أنه جعل البعد بعيداً عنه ، والقرب قريباً منه »(٧) . والمعنى : أن

١- التبيان ١/ ٣٣٦ .

٢- الفتح الوهبي ص ٥٥، وانظر التبيان ١/ ٣٣٦.

٣- التبيان ١/ ٣٣٦ .

٤- التبيان ١/٨٥٣.

٥ -- الفتح على أبي الفتح ص ١١٧.

٦- المصدر نقسه ص ١١٧.

٧- التبيان ١/٨٥٣ .

المسير عن الممدوح كان سبب البعد عنه، لكن الشاعر عندما وصل وصل إليه كان قريباً جداً منه. ومثل قول:(١)

أو شك أنك فــرد في زمـانِهِم بلا نظير ففي روحي أخاطره

ذكر ابن فورِّجة أنه ربما اشتبه هذا البيت على كثير من المتعلمين، فالخطر ليس من المخاطرة، وإنما هو من المراهنة(٢)، وهذا البيت مرتبط بسابقه:

من قال لست بخير الناسِ كلِّهِمُ في جيهُلُهُ بك عند الناس عاذِرُهُ

فالمدوح بالا نظير، وإذا شك إنسان في ذلك، فإنني أراهنه بروحي على أنه لا نظير له. ومثل قوله:(٢)

هل الولدُ المحبوبُ إلا تَعِلَّةٌ وهل خَلْوةُ الحسناءِ إلا أذى البعلِ

لم يستطع أحدٌ من الشراح الذين وقفت على شروحهم لهذا البيت أن يفك لنا هذه الرموز، ويوضح لنا المعنى، فأبو الفتح يرى أن السرور مع الولد المحبوب لا يدوم، وإنما هو تعليل للوقت، والحسناء إذا خلت بحبيبها أدى ذلك الى تأذّيه بها، لاشتغال قلبه بسواها أو لأشياء أخرى<sup>(1)</sup>. وهذا تفسير غير مقنع، ولا يوضح المعنى، ورفض هذا التفسير ابن فورجة لكنّه لم يستطع هو أيضاً أن يقدم لنا شيئاً واضحاً، يقول: «إن للمرأة ذات البعل ينال منها من خلالها غير بعلها إلا أذاة، يريد أن اللذة منها قاصرة عن أن تكون لذة حقيقية» (أ). أما صاحب التبيان فقد عرض رأي أبي الفتح

١- التبيان ٢/ ١٢٢ .

٢- الفتح على أبي الفتح ص ١٤٦.

٣- التبيان ٣/ ٥١ .

٤ -- التبيان ٣ / ٥١ .

٥ - الفتح على أبي الفتح ٢٠٥ .

ورأي ابن فورجة، ويبدو أنه لم يفهم البيت فلم يفسره، ولم يدل بدلوه فيه (١). لكنه نقل لنا تفسيراً آخر لأبي الفتح أقرب إلى المنطق وهو «أنه نهاه عن الخلوة بامرأته لئلا تلد، فقال: خلوتك بامرأتك أذى لك في الحقيقة لأنها تجلب لك ولداً تغتم من أجله »(٢). وهذا التفسير هو الأقرب إلى المنطق والإقناع.

وقد دفع الغموض والتعقيد شراح ديوان المتنبي - ممن اطلعت على شروحهم-أن يقدموا للمعنى غير احتمال، من مثل قوله(٢):

قال الواحدي: إنه قد أصابت المدوح ضربة في المعركة تمنّى المتنبي أن تكون به، ثم قال: «ويجوز أن المدوح أتاح وجهه للضربة حيث أقبل إلى الحرب، وثبت حتى جرح، فتمنى المتنبي رتبته في الشجاعة»(٤). ومثل قوله(٥):

يقول: «الذي أرجوه لعله بعض ما أبلغه بلطف الله تعالى »، ثم يقول: «وفيه وجه آخر: وهو أن المرجو ما هو محبوب، وما كان مكروها لا يكون مرجواً، بل يكون محذوراً، فهو يقول: لعلّي راج بعض ما أبلغه وأدركه من فضل الله تعالى، أي ليس جميع ما أبلغه مكروها بل بعضه، وهو محبوب»(۱)، ولقد عقد الواحدي المعنى في وجهه الثاني، ولو بقي على المعنى الأول لكان أقرب إلى المعنى، وهو ما أراد المتنبي أن يقوله.

١- التبيان٢ / ٥١ .

٢- المصدر نفسه ٣ / ٥٢ .

٣- المصدر نفسه ١ / ٣٠٧ .

٤ - شرح ديوان المتنبي ص ١٢.

٥- التبيان ١/ ٢٢٠ .

٦- شرح الواحدي ص ٣٣.

## قميص يوسف في أجفانِ يعقوبِ

# كنأن كُلّ سنة ال في مسامعه

يقول ابن بسام النحوي: «يريد أنه لا ينخدع لكل سائل، ويرق لكل طالب نائل، كما انخدع يعقوب لقيص يوسف لما أتوه عليه بدم كذب»، ثم يقدم احتمالاً آخر، يقول: «ويحتمل أنه يريد بالقميص الثاني الذي ارتد به بصيرا، أي يفرح بكل سائل ويرتاح كما يفرح يعقوب بذلك القميص» (٢). وقد أيد الواحدي (٢) الاحتمال الثاني وأنا أرجحه، فالمدوح يفرح لمن يسأله العطاء، لأنه كريم معطاء.

ومثل قوله:<sup>(٤)</sup>

يفدّي بنيكَ عبيدَ الله حاسِدُهُم بجبهة العَيرِ يفُدَى حافرُ الفَرَسِ

يقول الشارح: «إن بنيك كرام، وحسّادهم لئام، فهو فداء لهم كما يُفدى حافر الفرس بجبهة البعير»، ويقدم احتمالاً آخر، وهو أنه: «يجوز أن يريد ذلك على وجه الدعاء يقول فداء بنيك من يحسدهم ... »(٥). وكلا المعنيين جائز فقد يفسر هذا البيت على هذين الاحتماليين اللذين ذكرهما الشاعر.

وكان التعقيد والغموض سبباً لاختلاف شراح ديوان المتنبي في توضيح بعض الأبيات، وكان الشاعر نفسه في كثير من الأحيان يرفض شرح الغامض والمعقد من شعره، وقد ذكر غير مرة أنه إذا سئل عن شعره قال: «لو كان شيخنا أبو الفتح حاضراً لأجاب» (١). لقد اجتهد شراح الديوان محاولين توضيح شعره، مختلفين ومناقشين ومفسرين، وقدقال الواحدي في غير موطن من شرحه: «لم يشرح أحد

١- التبيان ١/ ١٧٢.

٢- سرقات الشعر المتنبى ومشكل معانيه (منسوب) ص ١٢.

٣- رأي الواحدي في التبيان ١/١٧٢، والبيت في شرح الواحدي ص ٦٣٧.

٤ – المصدر نفسه ٢ / ١٨٨.

٥ – التكملة ١/ ٧١ .

٦- تنبيه الأديب: المقدمة ص٥٦ .

هذا البيت كما شرحته» (١) وهذه بعض الأمثلة التي تبين مدى اختلاف الشراح - بسبب الغموض والتعقيد - في فهم شعر المتنبي (٢):

يقول الواحدي: «جعل الرؤوس في الحرب كالعيون، وجعل سيوفه، كالرقاد»، أما ابن جني فقال: «أي سيوفك أبداً تألفها كما تألف العين النوم، والنوم العين»، ورفض العروضي ما صدر عن ابن جني في تفسير هذا البيت قائلاً: «لا توصف السيوف والرؤوس بالألفة، وإنما أراد أن تغلبها كما يغلب النوم العين»، وقال غيرهما: «السيوف تنساب في الهامات انسياب النوم في العين»، ويعلق الواحدي: «والذي عنده في هذا أن سيوفه لا تقع إلا على الهام، ولا تحل إلا في الرؤوس، كالنوم فإن محله من الجسد العين، يقبض العين فيحلها»(٢)، والذي عندي أن الشراح لم يختلفوا حول هذا البيت وجميعهم أصاب المعنى.

ومثله قوله (٤)

إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة فالفضل فيمن له الشكر

يقول الواحدي: «إذا لم يرفعك فضلك عن الانبساط إلى اللئيم، فقد ألزمك الأخذ منه شكره، وإذا صار مشكوراً فإن الفضل له»، ويرى ابن جني في تفسير هذا البيت: «أنه إذا اضطرتك الحال إلى شكر أصاغر الناس ..فالفضل فيك ولك لا الممدوح المشكور»، أما العروضي، فقد اتهم أبا الفتح بتغيير اللفظ وإفساد المعنى وقول: «والذي أراد ابو الطيب أن الفضل والأدب إذا لم يرفعاك عن شكر الناقص على هبته فتمدحه طمعاً، وتشكره على هبته فالناقص هو الفاضل لا أنت »، أما ابن

١- انظر الصفحات ١٦٩، ١٩١، ٩٤، ٩٩، ٣٣٢.

٧- التبيان ١/ ٢٦٠.

٣- شرح الواحدي ص ٢٨٥.

٤ – التبيان ٣ / ٧٢ .

فورجة فبين أن المتنبي أراد: "أنه إذا كان فضلك لا يرفعك عن شكر ناقص على إحسان منه إليك، فإن الفضل لمن شكرته لا لك، لإنك تحتاج اليه ». (١) ومثل قوله: (٢)

# فان طُبِعَتْ قبلَكَ المُرهَفاتُ فإنَّك من قَبْلِها المقصلُ

قال ابن جني: معنى البيت أنك لإفراط قطعك وظهوره على قطع جميع السيوف، كأنك أنت أول ما قطع، إذ لم يُرقبلك مثلك، وقال غيره: يريد أن قطع السببك ولولا قطعك ما قطع ، وكلا القولين ضعيف، والذي أراده المتنبي أن السيوف وإن سبقتك بأن طبعت قبلك، فإنك سبقتها بالقطع لأنك تقطع بعقلك ورأيك وحلمك ما لا تقطعه السيوف(٢). ورأي الواحدي هو الأقرب إلى الصواب.

وقد يعتمد شراح الديوان أحياناً على التأويل النحوي، واختلفوا لهذا في توضيح المعنى اختلافاً ظاهراً، من مثل قول المتنبى: (٤)

شيم الليالي أن تشكِّك ناقتي صدري بها أفضى أم البيداء؟

قال ابن جني: «من عادة الليالي أن توقع لناقتي الشك في: أصدري أوسع أم البيداء، لما ترى من سعة صدري وبعد مطلبي»، (٥) ورفض الواحدي ذلك وقال: «وهذا إنما يصبح لو لم يكن في البيت بها، وإذا أردت الكناية إلى الليالي بَطُّل ما قال، لأن المعنى: صدري بالليالي وحوادثها وما تورده علي من مشقة الأسفار، وقطع المفاوز أوسع من البيداء، وناقتي تشاهد ما أقاسي من السفر، وصبري عليه، فيقع لها

١- شرح الواحدي ص ٢٨٥ ، وجمع كل الشروح السابقة.

٧ - التبيان ٣ / ٧٧ .

٣- شرح الواحدي ص ٤٤٩.

٤- التبيان ١/١. ونقل شرح ابن جنى والواحدي لهذا البيت.

٥- الفسر ١/٧٧

الشك في أن صدري أوسع أم البيداء، وعلى هذا «أفضى» أفعل، كما يقال أوسع. وقال غيره: «أفضى يحتمل أن يكون اسماً وأن يكون فعلاً، فإن كان اسماً فهو على معنى التفضيل، أي أصدري بها أفضى أم البيداء، فإن كان فعلاً فمعناه أصدري يفضي، أي ينتهي بهذه الناقة ، إلى الفضاء أم البيداء، «وبها أفضى» للمبالغة ، وإن كان ماضيه قد تجاوز الثلاثة . وتشكك أي لا تدري هذه الناقة ، أصدري أوسع أم البيداء، وقال قوم الكناية تعود على الناقة ، ومعنى «أفضى بها» أي أدى بها إلى الهزال صدري أم البيداء. (١)

ومثل قوله: (٢)

وقد تبدِّلها بالقوم غيرهُم لكي تجِمَّ رؤوس القوم والقَصر ل

أي تعطي سيوفك بدلا بهؤلاء غيرهم، بالقوم الروم، «وغيرهم» بالنصب لأنه المفعول الثاني للتبديل، ومن روى «غيرهم» بالكسر فهو على نعت القوم، والمعنى: تعطي سيوفك بدلاً بقوم غير الروم، وعلى هذا قوله بالقوم غيرهم: في محل المفعول الثاني للتبديل، والقوم غير الروم، وهذا الكلام مبني على أن بدّلته كذا، أو بكذا بدلاً من شيء كان له قبل هذا، والصحيح في معنى هذا البيت أن الضمير في تبدّلها للروم، يقول تبدّل الروم بقوم غيرهم، أي تجعل غيرهم مكانهم في القتل والقتال، وعلى هذا صح اللفظ، وظهر المعنى» (٢) والأمثلة كثيرة نكتفي بما ذكرنا. يقول علي شلق: قرأت مختلف شروح الديوان المتنبوي، فرأيت المفسرين يتهربون من جلاء بعض أبياته، وهم معنورون، وربما قيض لنا أن نسأل المتنبي ذاته عما يريد؟ فلا يرد علينا بغير القهقهة ، أو سل السيف، أو غمز جواده ليطير به عنا» (٤).

١- شرح الواحدي ص ٣٦٥

٢- التبيان. ٢/ ٩٩.

۳ - شرح الواحدوى ص ٥٣٦ .

٤- المتنبي شاعر ألفاظه تتوهج فرساناً تأسر الزمان ص ٢٩٣.

إن في شعر المتنبي صعوبة ناتجة عن ثقافته اللغوية، وناتجة عن معرفته بجوانب الحياة التي أوحت إليه المعاني المتعددة والعميقة، ولقد اختلف الشراح – غير مرة في تحديد المعنى الدقيق لكثير من الأبيات عنده، وكانوا في بعض الأحيان يلجأون للتأويل والتفسير، وكانوا يعرضون غير وجهة نظر، وكانوا أحياناً يقدمون المعنى الظاهر، وفي أحيان أخرى لا يتفقون على معنى، لكن يبقى شعر المتنبي بحاجة إلى وقفات طويلة حتى نستطيع أن نفك بعض رموزه.

## ثالثاً: مطابقة الكلام لمقتضى الحال:

يُعَدّ هذا الموضوع مقياساً هاماً من مقاييس النقد الأدبى القديم، لهذا طالب النقاد بضرورة تحقيقه في الكلام، حتى يستطيع المتكلم أن يحدث الأثر الأكبر في نفس المتلقي، ويساعد على إغلاق الفجوة بينهما. وأول من أشار إلى هذا الموضوع بشر ابن المعتمر الذي طالب أن يكتب الشاعر ما يريد مراعياً ثقافة المتلقين ومستواهم العلمي، قال: «وينبغي أن تعرف أقدار المعاني، فتوازن بينها وبين أوزان المستمعين، وبين أقدار الحالات، فتجعل لكل طبقة كلاماً، ولكل حال مقاماً، حتى تقسم أقدار المعانى على أقدار المقامات ... وأقدار المستمعين على أقدار الحالات ، واعلم أن المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال، فأن كنت متكلماً أو احتجت إلى عمل خطبة لبعض ما تصلح له الخطب، أو قصيدة لبعض ما يراد له القصيد... فَتَخَطَّ ٱلفاظ المتكلمين ... مثل الجسم والعرض، والكون، والتأليف، والجوهر، فإن ذلك هجنةً»(١)، ثم جاء الجاحظ ليؤكد أنه من الخطأ على المتكلم «أن يجلب ألفاظ الأعراب، وألفاظ العامة، وهو في صناعة الكلام داخل، ولكل مقام مقال، ولكل صناعة شكل» (٢) ، ثم يقول في موضع آخر: «لقد أصاب كل الصواب الذي قال: «لكل مقام مقال» (7). وسار أبو هلال العسكري في الرأي نفسه عندما أعلن أنه من الضروري أن يتقيد الشاعر بالعلاقة بين المقال والمقام، فأول ما ينبغي أن تستعمله في كتابك ... مكاتبة كل فريق منهم على مقدار طبقتهم وقوتهم في المنطق»(٤). ثم أشار ابن رشيق إلى هذا الموضوع وأكد ضرورة مراعاة المقام عند

١- الصناعتين ص ٥٣ ١، وانظر العمدة ١/٢١٢.

٧- الحيوان ٣/٩/٣.

٣- المصدر نفسه ٣ / ٤٣ .

٤ - الصناعتين ١٧٢ .

القول، فما يقوله الشاعر في قضايا ذاتية من غزل ومجون وخمريات أو غيرها ، غير شعره الذي يقوله في قصائد الحفل، لأنه في الأولى: يكون الكلام عفو الخاطر، وبعيداً عن التكلف، أما في الثانية: فيكون الكلام فيه محكّكاً، قد أعاد النظر فيه جيداً ، لاغت فيه ولا ساقط ولا قلق، وشعره للأمير والقائد غير شعره للوزير والكاتب، ومخاطبته للقضاة والفقهاء بخلاف ما تقدم من هذه الأنواع »(١).

وقف بعض شراح ديوان المتنبي عند هذه القضية النقدية البلاغية، وأشاروا إشارات واضحات إليها أثناء تعرضهم لشعر المتنبي، فابن جني وضّح رأيه في هذه القضية عندما تصدى لشرح قصيدته في هجاء ضبّة بن يزيد العتبي، ونقل لنا عن أبي الفرج الأصبهاني أنه قيل لبشار: «يا أبا معاذ إنك لتجيء بالأمر المتفاوت، فمرة تثير العجاج بشعرك، فتقول» (٢)

هتكْنا حِجابَ الشَّمسِ أو قَطَرت دَما ذُرى منبر صلى علينا وسلّما

ثم تقول: (<sup>۲)</sup> (الهزج)

تصب بُ الخصل بالزيدة وديك حسسن المسوت

لها تسعُ دجاجات

ربابــــة ربــــة البــيــت

إذا ما غضبْنا غضبةً مضرَّيةً

إذا ما أعرنا سيداً من قبيلة

فقال: إنما أكلُّم كلِّ إنسان على قدر معرفته، فأنت وعِلْيَةُ الناس تستحسنون ذلك،

١- العمدة ١/ ١٩٩ .

٢-ديوان بشار ٤ / ١٨٤ ، والرواية: تمطر الدِّما

٣- المصدر نفسه ٤/ ٣٥. والرواية فيه:

ربابة ربـة البيت تصبّ الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن المدوت

فأما ربابة فهي جاريتي، وهي تربّي دجاجاً، وتجمع لي بيضَهن، فإذا أنشدتها هذا، حَزَمَتْ لي على جمع البيض، وأطعمتنيه، وهو أحسن عندها، وأنفق من شعري كله، ولو أنشدتها في النمط الأول ما فهمته، ولا انتفعت بها» (۱) . وعلق ابن جني على هذا القول قائلا: «فهذه صورة المتنبي في هذه القصيدة» (۲) ، وأيده الوحيد حيث قال: «والواجب هو أن يفعل الشاعر ذلك» (۱) . ورأي ابن جني عين الصواب، فلا تخاطب طبقات المثقفين والعلماء بلغة العامة، بل يجب أن تخاطب كل طبقة حسب ثقافتها ووعيها وإدراكها، ولا يخاطب العامة بلغة أهل العلم والمنطق والفلسفة ، فلن يفهموا شيئاً، ولن يدركوا ما يسمعون وسيضطرون بالتالي إلى الملل والانسحاب. أخذ القدماء من شراح ديوان المتنبي على المتنبي عدم مراعاته للموقف والمقام في مخاطبة المدوح، في مثل قوله: (٤)

يَعلَمْنَ حين تحيّي حُسْنَ مبسَمِها وليس يعلم إلا الله بالشّنب

استنكر ابن جني قول المتنبي هذا، واتهمه بالإساءة ، لأنه ذكر «حسن المبسم»، وبيَّن أن المتنبي كان يتجاسر في ألفاظه جداً ( $^{\circ}$ ) ، وأيده الواحدي ( $^{(7)}$ ) الذي طالب الشاعر أن يلتزم حدوداً معينة إذا أراد أن يتحدث في موضوع له حساسيته، فقد أساء — كما يرى — في حديثه عن أخت سيف الدولة، وخرج عن المألوف ، وعما هو معتاد في ذكر جمال النساء في مراثيهن . وأرى أن المتنبي لا يؤاخذ في هذا القول، فهو يتحدث عن عفة أخت سيف الدولة ، حتى أنهاء لا تبتسم الا لأترابها فيرين حسن أ

۱– الفسر ۲/ ۸۰.

٢- المصدر نفسه ٢/ ٨٠.

٣- المصدر نفسه ٢ / ٨١.

٤ - التبيان ١/ ٩٠ . الشنب: عدوبة في الأسنان .

٥- الفسر ٢ / ٢١٤.

٦- شرح ديوان المتنبي ص ٦٠٩.

وفي مثل قوله: (١)

سقاني الله قبل الموت يوماً دَمَ الأعداءِ من جوف الجروح

رفض الوحيد أن يقول المتنبي مثل هذا القول في مجالس الأنس مع الملوك ، لأنه «لكل مقام مقال ، وذكره الدم في جوف الجروح شيء غير ظريف ، ولا يطيب به وقت نديم ، والشعر ينبغي أن يعمل على حساب الأوقات ، ويتقرب به من القلوب  $(\Upsilon)$  والمتنبي لم يخرج — كما أرى — عن المقام في هذا البيت ، لأننا لو وقفنا على مناسبة المقطوعة وموضوعها لما حكمنا هذا الحكم الجائر على بيت المتنبي ، الذي راعى فيه المقام مراعاة كبيرة ، فمناسبة المقطوعة أنه ذكرت في مجلس أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج  $(\Upsilon)$  وقعة عظيمة استهولها بعض الحاضرين ، فأنشد المتنبي ثلاثة أبيات في الحماسة يخاطب فيها الممدوح يقول  $(\Upsilon)$ 

أباعث كل مكرمة طموح وفارس كل سلهبة سبوح وفارس كل سلهبة سبوح وطاعن كل أنجلاء غموس وعاصي كل عَذّال نصيح

حتى يقول:

ســقــاني الله قـبل الموت يومــاً دم الأعــداء من جــوف الجــروح فالحوار في مجلس المدوح يدور حول الحرب، ويتمنى المتنبي في هذا البيت أن يمكنه من الأعداء، ويسيّل دماءهم، وينكل بهم (٥).

١- التبيان ١/٨٥٢.

٢- الفسر ٢/ ١٩٥.

٣- كان صاحب الرملة، نزل أبو الطيب عنده في طريقه إلى مصر سنة (٣٤٦ هـ) ومدحه. انظر التبيان ٤: ١١٠ .

٤ - التبيان ١/ ٢٥٨ أباعث منادى مضاف الطموح: الشاخص البصر تكبراً السلهبة: الطويلة من الخيل .
 السبوح: الذي كأنه يسبح في جريه ، النجلاء: الواسعة ، الغموس : التي تغمس صاحبها في الدم .
 ١٠ المصدر نفسه ١/ ٨٥٨

وفى مثل قوله:(١)

فكيف ليل فتى الفتيان في حلب

أرى العراقَ طويلَ الليلِ من نُعِيَتْ

قال عنه ابن جني: «إنه من أعذب اللفظ وأحسنه»، لكن الوحيد رفض ما قال ابن جني، وعد هذه الكلمات لا تليق بملك عظيم، وعد ايضاً، تقصيراً في المدح، وأن هذه الألفاظ تليق برجل بدوي سوقي، وليس كل المدح – عنده – يصلح للملوك (٢). ولا أدري كيف حكم الوحيد هذا الحكم، فالشاعر لا يمدح سيف الدولة، وإنما يعزيه بوفاة اخته، ويشاركه آلامه. ويتحدث عن عمق المأساة التي يعيشها الشاعر، ويعيشها سيف الدولة، فالشاعر متألم حزين، وهو بعيد يسكن العراق، ويتساءل: إذا كان حالي من الحزن على هذه الشاكلة، فكيف حال سيف الدولة وهو القريب من الحدث وإلى الحدث؟ وقوله «فتى الفتيان» دلالة على عمق الصلة النفسية والشعورية التي تربط بين الشاعر وسيف الدولة، وتدل على مدى إعجاب المتنبي بفتوته، وبقدرته على مواجهة الصعاب.

وفي مثل قوله: (۲)

\_دُهُ إِذَا آخِتَاطْنَ وبعض العقل عُقَّالُ

وقد يلقب المجنون حاسدة

قال ابن جني: أو لا ترى كيف ذكر لقبة على قُبْحه، وتلقاه به، وسَلَمَ مع ذلك أحسن سلامة ، ولو لا جودة طبعه، وصحة صنعته ما تعرض لمثل هذا (٤). وقال عنه الوحيد: «هذا مدح غير شريف» (٥) وأرى أن ما قاله بن جني يحسب للشاعر لا عليه،

١- التبيان ١/٨٨ .

٢- الفسر ١/٢١٢ .

٣- التبيان ٢ / ٨٣ .

٤- الفسر ١/٥ ٢١.

٥- المصدر نفسه ١/٥ ٢١.

فلولا تمكنه من صنعته الشعرية لما استطاع أن يخاطب ممدوحه بصفة يكرهها، وهي الجنون دون أن يزعجه ، ومع ذلك فالاحتراز في هذا هو الأفضل. وفي مثل قوله (١)

بعييشك هل سلوت فإن قلبي وإن جانبتُ ارضَكِ غيرُ سالي

قال عنه أبو الفتح!

«هذا مما وضعه في غير موضعه، ولا يجوز أن يرثي بمثل هذا» (٢) ويزيد الواحدي المعنى تعقيداً وبعداً عما قصد المتنبي عندما يفسر البيت، فالشاعر – كما يرى الواحدي – يُقسمُ بحياة أم سيف الدولة التي يرثيها، ويقول: «هل سلوت عن النوال وحبه، فإن قلبي وأن بعدت عن أرضك غير سال عن نوالك» ؟ (٢) وأنا أقول إن أبا الفتح قد تجنّى على المتنبي عندما اعترض على طريقة رثاء أم سيف الدولة، وكان الواحدي أكثر تحيزاً عندما قصر معنى بيت المتنبي على النوال والعطاء. وظهر كره الصاحب بن عباد له عندما عد هذا البيت من فساد حس المتنبي ومن سوء أدبه، وهو الصاحب بن عباد له عندما عد هذا البيت من فساد حس المتنبي ومن سوء أدبه، وهو الشراح – الذين وقعت على شروحهم – وعياً لمعنى البيت، وفهماً لأبعاده، وما قصد الشراح – الذين وقعت على شروحهم – وعياً لمعنى البيت، وفهماً لأبعاده، وما قصد إليه الشاعر، فقد بين أنه كان يخاطب والدة سيف الدولة سائلاً إياها – متألماً حزيناً – هل سلوت عن الحياة؟ فان كنت سلوت فأنا غير سال، وأنني أذكرك وإن كنت بعيداً عن موقعك (٥).

١- التبيان ٣ / ٥ ١ .

٢-المصدر نفسه ٣/٥١.

٣- شرح ديوان المتنبي ص ٣٩١ .

٤ - الكشف عن مساوئ شعر المتنبى ص ٢٦.

٥ – التبيان ٣ / ١٥ .

### على شفة الأمير أبى الحسين

#### أغار من الزجاجة وهي تجري

رأى الواحدي أن المتنبي قد أساء في هذا البيت، «لأن الأمراء لا يغار على شفاهم» (٢) ، وعد صاحب التبيان هذا القول: «من الغيرة الباردة التي لا معنى لها» (٢) وقال الثعالبي: «إن هذه الغيرة إنما تكون بين الحب والمحبوب، وليس بين الشاعر والممدوح» (٤) ، وقد علق شعيب على هذا البيت قائلا: «إذ لا توحي إلينا كلمة الغيرة من الزجاجة حين جريانها على شفة الأمير إلا بمعان تتبرأ منها مواقف الصداقة والأصدقاء، ولا تقضي مقاييس الصداقة أن يخص الصديق صديقه باللثم والتقبيل، مما يجعله لغيرة المتنبي سبباً ومقتضياً» (٥) ، وأرى أن هذا البيت مما لا يؤاخذ عليه المتنبي خاصة إذا ما علمنا أنه يحب أن يسمو في معناه إلى أعلى غاية، وقد عرفنا أن من عادته أن يبالغ في شعره، وهنا يحاول الشاعر أن يقدم لنا أعلى صور الوفاء والمحبة للممدوح، حتى أنه يغار من زجاجة الخمرة التي يشربها، وهو لم يقصد واللثم والتقبيل كما توهم شعيب، وإنما يقصد الملامسة، فهو يغار عليه من أي كان. وقد سبقه إلى هذا أبو تمام (١) حيث يقول: (٧)

أغارً من القميص إذا علاه مذافة أن يلامسك القميص

١- الممدر نفسه ٤/١٩٣.

٢- شرح ديوان المتنبي ص ١٣٦.

٣- التبيان ٤ /١٩٣ .

٤- اليتيمة ٢١٢/١ .

٥- المتنبي بين ناقديه ص ٩٧.

٦- البيت غير موجود في ديوان أبي تمام. انظر الديوان: شرح الخطيب التبريزي وانظره بشرح
 د. شاهين عطية، وانظره مراجعة محمد عزت نصر الله.

٧- التبيان ٤ / ١٩٤ .

وسبقه الخبزأرزي (١) ، أيضاً ، في قوله: (٢)

من لطف إشفاقي ودقة غيرتي إني أخاف عليك من ملكيكا

ولو استطعت جرحت ألفاظك غيرة أنّي أراه مقبلاً شفتيكا

لقد رفض بعض الشراح بعض معاني شعر المتنبي، لأنه لم يراع فيها مقتضى الحال، ولم يراع أنه لكل مقام مقال، فتجرأ في شعره على الملوك وهو يمدحهم، وتحدث عن جمال النساء في مراثيهن، وجاء بمعان وصور وقف عندها الشراح ونقدوها، وعدوها من عيوبه، لكن من يدقق النظر، ويحاول أن يتمثل موقف الشاعر النفسي في التجربة الشعرية يلاحظ أنه لم يغرب في حديثه، ولم يخرج عن المقام في مقاله، بل التزم في كل ذلك، وراعى المقام، ولاحظه، ولم يخرج عنه.

١- الخبز أرزي: أبو القاسم نصر بن أحمد، كان أمياً لايقرأ ولايكتب، يكاد يكون شعره مقصوراً على الغزل، كان يخبز خبز الأرزفي البصرة، أقام في بغداد زمناً (٣٢٧)، انظر معجم الأدباء ٩ / ٢١٨، ويتيمة الدهر ٢ / ٢٨٤.

٢- التبيان ٤ / ١٩٤ .

## رابعاً: التجديد والابتكار:

«إذا كان الاهتداء إلى الجديد في محيط الحياة المادية من الصعوبة بحيث لا يتيسر إلا للقليل من الأفذاذ بعد الجهد المضني، والنصب الطويل، فإنه في مجال الخواطر الأدبية، وغيرها من سائر الدراسات الانسانية أشد صعوبة ، وأجل خطراً لعدم وجود شواهد مادية ترشد وتقود إليه، ولأنه كثيراً ما يكون فيضاً مفاجئاً من أعماق النفس الملهمة بعدما اعتملت فيها الانطباعات القوية للتجربة، وانبعاثاً لا شعورياً طارئاً يعز عليك تحديد أوانه، والتنبق بزمانه » (١). وقد اعترف غير دارس لشعر المتنبي ببراعته وسبقه وقدرته على التجديد والابتكار، قال السري (٢) الرفاء عن بيته:

قال: «هذا والله معنى ما قدر عليه المتقدمون، ثم أنه حُمحِمَ في الحال حسداً، وتحامل إلى منزله »، (7) ويبدو أن السري الرفاء لم يقع على قول بشار بن برد في قوله: (3)

فلحسنهن كأن العيون تكلّل وجوههن ورؤوسهن، لكن أبا الطيب نقله إلى الخصر نقل الإكليل إلى النطاق(°). أما أبو العباس (٦) النامي فقال (٧) «كان قد بقي

١ – المتنبى بين ناقدية ص ١١٤ .

٢- هو أبو الحسن السرّي بن أحمد الكندي الموصلي، عربي النسب، سمي بالرفّاء لأنه كان يرفو الثياب، التحق بسيف الدولة، (٣٦٢ / ٣٦٢ .

٣- الصبح المنبي ص ٨٠.

٤ - ديوانه ٤ / ٨٨

٥ -- التبيان ٢ / ٢٩٦ .

٢- هو أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي من خواص شعراء سيف الدولة، ولد في حدود سنة
 (٣٠٩هـ) في مدينة المصيصة قرب طرطوس في حلب سنة (٣٩٩هـ). وانظر اليتيمة ١/ ٢٧٩.

٧- الصبح المنبي ص ٨١.

في الشعر زاوية دخلها المتنبي، وكنت أشتهي أن أكون سبقته إلى معنيين قالهما ما سُبِق اليهما»، أما أحدهما فقوله: (١)

فقادي في غسساءٍ من نبال رماني الدهر بالأرزاء حتى تكسَّرت النَّصالُ على النَّصالِ فصرتُ إذا أصابتني سهامٌ

والآخر قوله:(٢)

فكأنما يبصرن بالآذان في جحفل ستر العيون غُبارهُ

وهذا البيت الذي تمنى أبو العباس النامي أن يسبق المتنبي إلى معناه سُبِقَ المتنبي إليه ، فقد اتّهمَّهُ صاحب التبيان (٢) أنه انظر في هذا البيت إلى قول البحتري: (٤)

بما يرى الشخص الذي لأمامه ومقدّمُ الأذنينِ تحسب بأنه

وما قاله صاحب التبيان صحيح، فمن يدقق في معنى البيتين يجد تشابها كبيراً بينهما، وخاصة ما أعجب أبا العباس النامي، وهو الرؤية بالأذن.

أشار بعض شراح ديوان المتنبي إلى ما عدّوه مما ابتكره من معان في شعره، قال الوحيد عن بيت المتنبي:<sup>(٥)</sup>

لا تضرج الأقسمار عن هالاتها أعيا زوالك عسن محلّ بلتّه

١- التبيان ٢/ ٩ .

٢- التبيان ٤ / ١٧٦ .

٣- المصدر نفسه ٤/ ١٧٦.

٤ - ديوانه ٣ / ١٩٩ .

٥-التبيان ١/٢٣٣.

«هذا من محاسن شعر المتنبي ومخترعاته، ولا أحسبه سبق إليه في هذا المعنى». (١) وقال عنه صاحب التبيان: «أحسن في التشبيه وأبدع ، لتشبيهه في علو المنزلة والشرف بالقمر» (٢) ومعناه: أنه لا يستطيع أحد أن يزيلك عن شرفك ومنزلتك، كما أن القمر لا يضرج عن هالته. ولم يشر الواحدي كثيراً إلى هذه الظاهرة، فكأنها لم تلفت انتباهه، ومما عدّه من ابتكاراته قول المتنبي: (٣)

أمِن ازديارِكَ في الدّجى الرقباء إذ حيث أنت من الظلام ضياءً.

وقال عنه: «وكان هذا البيت بكراً إلى هذا الوقت» (٤) ، وأرى أن حكمه كان متسرعاً ، لأن أبا نواس قد سبق المتنبي إلى هذا المعنى ، في قوله: (٥)

ترى حيثُما كانت من البيت مِشْرِقاً وما لم تكن فيه من البيت مَ غربا

فالمعنيان متشابهان إلى حد كبير، فالمحبوبة عندهما ضياء، فهي تضيء المكان الذي تكون فيه، لكن أبا الطيب المتنبي زاد على أبي نواس في استخدام هذا المعنى، وفي طريقة الاستخدام، فجعل المحبوبة لا تخرج في الليل لضيائها خوفاً من الرقباء، وقد أشار صاحب التبيان إلى أن معنى أبي الطيب منقول من قول أبي نواس المذكور. (١)

ومما عده الواحدي (٧) ابتكاراً، أيضاً، عبارة في بيت المتنبي:

قُصِدتَ من شرقها ومغربها حتى اشتكتكَ الرِّكاب والسُّبُلُ

١- الفسر ٢ / ١٤٤ .

٢-المصدر نفسه ١/٢٣٢.

٣- التبيان ١ / ١٢.

٤ - شرح الواحدي ص ١٩٢.

٥-ديوانه ص ٢٢.

٦- التبيان ١٢/١

٧- شرح ديوان المتنبي ص ٢١٤، وانظر رأي ابي الفتح في التبيان ٣ / ٢١٧.

فمعنى البيت طرقه غير شاعر، لكن الإبداع فيه هو أن تشتكي السبل والطرق كثرة القادمين إليه، والآيبين من عنده. ومما عُدَّ من ابتكارات المتنبي ونقله الواحدي قوله:(١)

رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في مُحالِ في النامَ وأنت منهُم في أن المسكَ بعض دم الغزالِ

«قال أبو الحسن محمد بن أحمد المعروف بالشاعر المغربي<sup>(٢)</sup> كان سيف الدولة يُسرُ بمن يحفظ شعر المتنبى وقد انشدته يوماً:

رأيتك في الذين أرى ملوكا....

وكان المتنبي حاضراً، فقلت : هذا البيت والذي يتلوه لم يسبق إليهما، فقال سيف الدولة : كان حدثني ثقة أن أبا الفضل محمد بن الحسين (٢) قال كما قلت : فأعجب المتنبي » (٤) ومعنى البيت: إن فقت الناس بالفضل، وأنت معهم، فقد يكون بعض الشيء أفضل من جملته، كالمسك يفضل باقي دم الغزال.

أما صاحب التبيان فقد ذكر في شرحه كثيراً من نوادر أبي الطيب وابتكاراته، ذكر بعضها مجملاً ليسهل حفظه وأَخْذَهُ كما يقول، (°)، و أشار إلى القليل في أثناء شرحه وهو يفسر الأبيات الشعرية، وقد أكد صاحب التبيان أن هذه النوادر التي ذكرها «لم تأت في شعر غيره، وهي مما تخرق العقول»(١)، لكننا إذا وقفنا عند بعض

١-شرح ديوان المتنبي ص ٥ ٣٩ . البيت في التبيان ٣ / ٢٠ .

٢- هو راوية المتنبي، وأحد أثمة الأدباء والأعيان الشعراء، خدم سيف الدولة ولقي المتنبي من تصانيفه «تذكرة النديم» و «الانتصار المنبي عن فضائل المتنبي». انظر معجم الادباء ١٨٧/١٧.
 ٣- الكاتب الوزير ابن العميد، عماد آل بويه، وصدر وزرائهم، يُدعى الجاحظ الأخير والأستاذ الرئيس، كان بليغاً ت (٣٦٠). انظر ترجمته في اليتيمة ٣/١٨٣.

٤- شرح الواحدى لديوان المتنبى ص ٣٩٥.

٥-التبيان ١/١٦١.

٦- التبيان ١/ ١٦١ .

الأبيات التي ذكرها، وجدنا أن الشارح قد ناقض نفسه مناقضة كبيرة، فهو حين يذكر أن هذه النوادر التي أجملها لم تأت في شعر غيره، أو هي مما لم يُسبَق إليه، نجده في تفسيره للأبيات في مواقعها من القصائد التي ذُكرتُ فيها ، يحاول أن يرد هذه المعانى إلى أصول سابقة، مع أنه لم يضف إليها جديداً، من مثل قوله: (١)

لولا المشقة سادَ الناسُ كلُّهم الجودُ يُفق والإقدام قتالُ

فهذا البيت من ابتكار وإبداع المتنبي كما ذكر صاحب التبيان ، لكننا عندما وقفنا على شرحه للبيت في أصل القصيدة ، وجدناه يقول (٢) «وهو من قول النّمري (٢)

الجود أخشن مسّاً يا بني مَطَرِ من أن تبزّكمو كفّ لمستلب ما أعلَمَ الناس أنّ الجودَ مكسَبَةٌ للمجد لكنّه يأتي على النّشب

ومن مثل قوله:(٥)

إنَّا لَفي زمنٍ تركُ القبيرِ بهِ من أكثر الناس إحسانٌ وإجمالُ

يقول الشارح: «وأصله من قول الحكيم: من لم يقدر على فعل الفضائل فليكن فضائله ترك الرذائل  $^{(7)}$ . ومن مثل قوله:  $^{(7)}$ 

١- ألمصدر نفسه ٣ / ٢٨٧ .

٢ – المصدر تفسه ٣ / ٢٨٧ .

٣ - هو منصور بن سلمه بن الزبرقان، يكنى أبا الفضل، كان عند الرشيد مقدماً، يعطيه فيجزل ت
 (٧٤٧). انظر الشعر والشعراء ٢ / ٧٣٧ ، وانظر طبقات ابن المعترض ٢٤٢ - ٢٤٨ .

٤ - النشب: القتال.

٥-التبيان ١٦٤/١.

٦- المصدر نفسه ٣ / ٢٨٨ .

٧- المصدر نفسه ١/٤٢١.

# إنّي لأخشى مِنْ فراق أحبّتي وتحسُّ نَفسي بالحِمام فأشجعُ

ومعناه: أنه يخاف عند فراق الأحبة أكثر من خوفه عند ملاقاة العدو، ويقول صاحب التبيان: (١) وهو كما قال حبيب: (٢)

جليد على عَتْبِ الخطوب إذا عَرَتْ وليس على عـتبِ الإخِلاءِ بالجَلْدِ

وهو مثله ، حقاً، وفي معناه .

ومن مثل قوله: (٢)

تصف والحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يُتوقع

ولمن يغالط في الحقائق نفسَّهُ ويسومُ ها طلبَ المحالِ فتطمعُ

ومعنى البيتين مأخوذ من قول أبى العتاهية :(٤)

إنما يغتر بالدنيا غفول أوجهول أ

ويظهر التناقض عند صاحب التبيان عندما يذكر هذا البيت مع الأبيات الكثيرة المبتكرة التي أجملها دفعة واحدة، وهو:(٥)

أفاضلُ الناسِ أغراض لذا الزّمنِ يخلو من الهمّ أخلاهُم من الفِطَنِ

فمعنى البيت أن فضلاء الناس في هذا الزمان يرميهم الزمن بنوائبه ومحنه وصروفه ، وعند تفسير البيت في موقع آخر ، يقول «وهذا من أحسن الكلام، وهو

١- المصدر بنفسه ٢ / ٢٦٩ .

٢- الديوان ٢/ ٥٠ . في الديوان «إذا التوت» ،بدل «إذا عرت».

 $<sup>^*</sup>$ التبيان  $^*$ /۲ .

٤- لم أجده في ديوان أبي العتاهية .

٥-التبيان ٤ / ٢٠٩ .

من كلام الحكيم: على قد الهمم تكون الهمم، وذلك أن العاقل يفكر في عواقب الأمور، فلا يزال مهموماً، وأما الجاهل فلا يفكر في شيء من هذا» (1)، ثم يقول: «وقد أكثر الشعراء فيه، قال ذو الأصبع: (1)

أطافَ بنا ريب بالزمان فَداسَنا له طائفٌ بالصالحين بصيرً

وقال البحتري:(٢)

ألم تر للنوائب كيف تسمو إلى أهل النوافل والفضول؟

ومثل قوله :(٤)

ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانا

يقول صاحب التبيان: «وهو من قول الحكيم: ليس الحزم إفناء النفوس في طلب الشهوات، بل في درك العالم العلوي ». (°) والسؤال، كيف عَدَّ صاحب التبيان ما ذكرت من أمثلة أنها مما ابتكر المتنبي، وهو نفسه يعود فيرجعها إلى مصادر سبقت، وأنه استفاد منها وأخذها، ولم يضف إليها شيئاً جديداً؟ على أننا لا نستطيع أن ننكر أن كثيراً من الأبيات التي ذكرها صاحب التبيان كانت من ابتكارات المتنبي ونوادره، ومما لم يسبقه إليها أحد، كقوله: (٦)

ويُطمِعُ الطيرَ فيهم طولُ أكلهم حتى تكادَ على أحيائهم تقعُ

١- المصدر نفسه ٤ / ٢٠٩ .

٢- ديوانه ص ٣٥ . هو حرثان بن عدوان بن قيس بن عيلان، كان جاهلياً، وسمي ذا الأصبع لأن
 حية نهشته في إصبعه فقطعته، (ت نحو ٢٢ او ٢٥ قبل الهجرة). انظر الشعر والشعراء ٢/٧٩٥ .
 ٣- ديوانه ٣/ ١٧٣٩ .

٤ - التبيان ١٦٣/١.

٥- التبيان ٤ / ٢٤١ . وهناك المزيد من الأمثلة . من أراد ان يستزيد فليرجع إلى الأبيات الشعرية التي عدّها من ابتكارات المتنبي، وهي مجموعة في التبيان (١/ ١٦١ وما بعدها) وقارن مع تفسير الأبيات في مواقعها.

٦- للصدر نفسه ٣/ ٣٨٠.

ومعنى البيت: ان سيف الدولة قد قتل الكثير من أعدائه ، وأطعم لحومهم للطير، ولأنه عودها على لحوم القتلى أرادت أن تأكل لحوم الأحياء من الأعداء، وهذا مما لم يُسبَق إليه، وهو أن يجعل الطير هي التي تهاجم الأعداء أحياء.

ومنها:<sup>(۱)</sup>

تضيق به البيداء من قبل نَشرِهِ وما فُضَّ بالبيداء عنه ختام

فالأرض تضيق بجيش المدوح قبل أن تُنشَرَ كتائبه، واستعار الفضّ للختم، وهما للكتاب والجواب، لماجعل الجيش كتاباً وجواباً، وقال عنه صاحب التبيان: «وقد أبدع في هذا غاية الإبداع »(٢).

ومنها:(٣)

أراك ظَنَنتِ السِّلك جسمي فَعُقتِهِ عليك بدرٌّ عن لقاء الترائب

يقول: « لعلّك حسبت السلك في دقته جسمي فعقته عن مباشرة ترائبك بأن سلكته في الدرّ» (٤)، وهذا ما لم أسمع به – على حد علمي – بأن يكون الجسم سلكاً، تسلكه المحبوبة بالدر خوفاً من متابعة أترابها.

وقف النقاد القدماء عند شعر المتنبي ، وعدوّا كثيراً من الأبيات الشعرية والمقطوعات التي صدرت عنه، من ابتكاراته ومحاسنه ، منهم القضاضي الجرجاني الذي يقول: «وليس من شرائط النّصَفَة أن تنعى على أبي الطيب بيتاً شذّ، وكلمة ندرت، وقصيدة لم يسعده فيها طبعه، ولفظة قصرت عنها غايته، وتُنْسى محاسنه وقد ملأت الأسماع، وروائعه وقد بهرت العقول»، (٥) ثم يتساءل: «وكيف أسقطته

١- المندر نفسه ٢/ ٣٩٧ .

٢- للصدر نقسه ٢/ ٣٩٧.

٣- المصدر نفسه ١٤٩١.

٤ – المصدر نفسه ١ / ٩٩١ .

٥ - الوساطة ص ١٠١.

عن طبقات الفحول أو أخرجته من ديوان المحسنين لهذه الأبيات التي أنكرتها، ولم تسلّم له قصب السبق، ونصال النضال، وتعنون باسمه صحيفة الاختيار لقوله: (٢)

وحتى يكونَ اليوم لليومُ سيّدا<sup>(۱)</sup>
ومن لك بالحرِّ الذي يحفظُ اليدا وإن أنت أكرمتَ اللئسيم تمردا فأنت الذي صيّرتَهُم لي حُسَّدا هو الجدّ حتى تفضل العينُ أختَها وما قَتَل الأحرار كالعفو عَنْهُمُ إذا أنت أكرمت الكريم ملكتَــهُ أزِلْ حَسَدَ الحُسَّادِ عنّي بكبتهم

### وقوله:<sup>(۲)</sup>

يا أعدل الناس إلا في معاملتي إذا رأيت نيسوب اللّيث بارزة ومهجة مهجتي من هم صاحبها رجلاه في الركض رجلٌ واليدان يد يا من يَعُسزٌ علينا أن نفارقهم

#### وقوله:<sup>(۳)</sup>

وزائرتَي كانٌ بها حسياءً بذلت لها المطارف والحشايا يضيق الجلد عن نفسي وعنها إذا ما فارقتني غسسٌ لتني كأن الصبح يطردها فت جري أراقب وقتها من غير شوق ويصدق وعدها والصدق شر

فيكَ الخصام وأنت الخصّمُ والحكمُ فلا تظن أن الليثَ يبستسمُ أدركتُ ها بجواد ظَهرُهُ حَرَمُ وفعلهُ ما تريدُ الكفّ والقَدمُ وجدانُنا كل شيء بعدكُم عَدمُ

فليس ترور إلا في الظلام فعافتها وباتت في عظامي فتوسعُه بأنواع السقام كأنا عاكفان على حرام مدامعُها بأربعة سجام مراقبة المشوق المستهام إذا ألقاك في الكُرَبِ العظام ويعقب على هذه الأبيات وأبيات كثيرة اختارها منها بقوله: «وهذه القصيدة كلها مختارة ، لا يعلم لأحد في معناها مثلها ،و الأبيات التي وصف فيها الحمى قد اخترع أكثر معانيها، وسهل في ألفاظها، فجاءت مطبوعة مصنوعة ».(١)

وممن اهتموا بمحاسن المتنبي وابتكاراته الثعالبي، الذي جمع ما أعجبه منها تحت عنوان «حسن التصرف في مدح سيف الدولة بجنس السيفية » $^{(7)}$ , واتسع حديث الثعالبي عن التجديد ليشمل شعره كله، وضعه تحت عنوان «ومنها الإبداع في سائر مدائحه» $^{(7)}$ . يقول باكثير الحضرمي عن مطلع إحدى القصائد، وهي:

أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي

يقول: «وهذا المطلع ما سمع بمثله، ومعنى تفرد بإبداعه، وهو من المطالع المضروب بها المثل في عذوبة اللفظ، وجودة السبك والمعنى، يقول لصاحبه: أتظنها لكثرة ما ترى الدمع في آماق عشاقها تتوسم أنه خلقه فيها ».(1)

إن بعض ما عُدَّ من تجديد المتنبي وابتكاره قد لا يكون كذلك، لأن الشاعر لم يضف شيئاً جديداً إلى ما قاله السابقون له، وأن بعض ما ذكر يعد إبداعاً لأن المتنبي قد أبدع في تقديمه ونسجه وابتكاره.

١- الوساطة ص ١٢١.

٧- يتيمة الدهر ١/ ٢٣٠.

٣- المصدر نفسه ١/ ٢٣٢ . انظر مزيداً من الأمثلة في المصدر السابق ٢٣٢/١ . وما بعد .

٤ - تنبيه الادبيب ص ١٦٩.

#### خامساً: المبالغة والغلو:

عرف النقاد العرب القدماء المبالغة بأنها الزيادة (1)، أما مصطلح الغلو فقد عدّه ابن رشيق أحد أنواع المبالغة (1)، وسماه ابن طباطبا «التشبيهات البعيدة» (1)، وعده أبو هلال العسكري: «تجاوز حد المعنى و الارتفاع منه إلى غاية لا يكاد يبلغها» (1) انشغل النقاد بهذه الظاهرة، واختلفوا حولها، قال القاضى الجرجانى:

«فأما الإفراط فمذهب عام في المحدثين، وموجود كثير في الأوائل، والناس فيه مختلفون، فمستحسن قابل، ومستقبح راد ( $^{\circ}$ ). ومن خلال استعراضنا لموقف غير ناقد من القدماء لمسنا اختلافهم في استحسان المبالغة والغلو، فابن قتيبة مثلاً ( $^{\circ}$ 777) تحدث عن المبالغة في الاستعارة، موضحاً أن بعض اللغويين كانوا يأخذون على الشعراء استخدامها، وينسبونها «إلى الإفراط، وبتجاوز المقدار، وما أرى ذلك إلا جائزاً حسناً على ما بينّاه في مذاهبهم »( $^{\circ}$ )، وعد عبد الله بن المعتز ( $^{\circ}$ 77 هـ) «الإفراط في الصنعة من محاسن الكلام »( $^{\circ}$ )، أما قدامة بن جعفر ( $^{\circ}$ 77 هـ) ، فقد استحسن المبالغة والغلو ودافع عنهما، يقول: «إن الغلو عندي أجود المذهبين، وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً » ( $^{\wedge}$ 1)، وجاء بعد قدامة القاضي الجرجاني ( $^{\circ}$ 77 هـ) الذي وقف موقفاً وسطاً، حيث حاول أن يجمع في وصفه بين القصد والاستيفاء شريطة ألاّ يصل به الأمر إلى الإحالة والإفراط، ويرى

١- المظفر العلوي: الطراز ٣ / ١١٦.

٧- العمدة ٢/ ١٦

٣- عيار الشعر ص١٢٢.

٤ - الصناعتين ٢٩٤.

٥ – الوساطة ص ٤٢٠ .

٦- تأويل مشكل القرآن ص ١٧٣.

٧- البديع ص ٦٥.

٨ – نقد الشعرصَ ٩٤ .

أنه ليس كل اغراق أو إفراط مقبولاً ، مركزاً على مصطلحين هما الإغراق الفاحش والمحال الفاسد، ووافق على استخدام الأول لكنه رفض بشدة المحال الفاسد الذي قد يصل بصاحبه إلى الإسراف» (١). والغلو عند أبي علي الحاتمي هو الإغراق، وذكر أن ابدع بيت قيل في الشعر كان في الإغراق، ثم قال إنما الغلو هو المبالغة والإفراط (٢)، وبين التنسي «أن للشعراء مبالغتين ممكنة ومستحيلة، والممكن أحسن عند كثير من الأدباء من المستحيل » (٢) ، أما أبو هلال العسكري (٣٥ ٩ هـ) فقد عد «من عيوب هذا الباب – يقصد الإفراط – أن يخرج فيه إلى المحال، ويشوبه بسوء الاستعارة، وقبع العبارة » (٤). واستحسن المظفر العلوي التميمي (٣٦٥ ٦ هـ) ، المبالغة إذا كانت معتدلة ، أما إذا أغرق الشاعر وغلا فهو يرفضها، ويعدها مذمومة، فهو يقف موقفا وسطا، يقول: «فقد أخطأ من عابها على الإطلاق، وأما من استجادها على الإطلاق فغير مصيب على الإطلاق أيضاً، لأن منها ما يخرج عن الحد فيعظم فيه الغلو والإغراق، فيكون مذموماً ... لكن خير الأمور أوساطها فما كان من الكلام جاريا على حد الإستقامة من غير إفراط ولا تفريط، فهو الحسن لا مراء فيه فيكون فيه نوع من المبالغة من غير خروج ولا تجاوز حد » (٥) . والكلام – عنده – إذا خلا من المبالغة كان لا قيمة له (١) .

نلاحظ من خلال ما قدمنا أن غالبية النقاد يفضلون المبالغة ، وهم يعجبون بالمبالغة الستساغة ، لكن بعضهم يستغرب المبالغة التي تصل إلى درجة الإحالة، لأن الشعر – في هذه الحالة – يكون فاسداً مرذولاً (٧)

١ – الوساطة ص ٤٢٠ .

٧- حلية المحاضرة ١٩٥١.

٣-المنصف ص٩٠.

٤- الصناعتين ص ٢٠٠ .

٥-الطراز ٣/ ١٢١.

٦-المصدرنفسه٣/ ١٢١

٧- الوساطة ص ٤٢٠.

تعقب نقاد و شراح ديوان المتنبي القدماء ظاهرة الغلو والمبالغة في شعره ، يقول ابن رشيق عن شعره : فإذا صرت إلى أبي الطيب صرت إلى أكثر الناس غلواً ، وأبعدهم فيه همة «حتى لو قدر ما أخلى منه بيتاً واحداً ، وحتى تبلغ به الحال إلى ما هو عنه غنى «وله في غيره مندوحة ، كقوله :(١)

يترشفن من فمي رَشَفات هنَّ فيه أحلى من التوحيد

وإن كان له في هذا تأويل ومخرج بجعله التوحيد غاية المثل في الحلاوة بفيه، وقوله: (٢)

لَّا أتى الظلمات صرنَ شُموسا في يوم معركة لأعياعيسى ما انشقَ حتى جاز فيه موسى

لو كان دو القرنين أعمل رأية أو كان صادف رأس عازر سيفه أو كان صادف رأس عازر سيفه أو كان لجُّ البحر مثل يمينه

«فما دعاه إلى هذا وفي الكلام عوض منه بلا تعلق عليه» ؟ (٢) ثم يقول: «إذا لم يجد الشاعر بداً من الإغراق - لحبّه ذلك، ونزوع طبعه إليه - فليكن منه في الندرة، وبيتاً في القصيدة إن أفرط » .(٤)

ونحن نؤيد القيرواني في أنه قد خرج في هذه الأبيات من المبالغة إلى الإفراط حتى الإحالة ، وقد جمع الثعالبي<sup>(٥)</sup> والجرجاني <sup>(١)</sup> مجموعة من الأبيات عدّاها من

١- التبيان ١/٥ ٢١ .

٢-المصدر نفسه ٢ / ١٩٨ .

٣- العمدة ٢ / ١٤.

٤ – المصدر نفسه ٢ / ٦٤ .

٥- اليتيمة ١/٤٠٢ .

٦- الوساطة ص ٢٦٦ وما بعد.

المبالغة المفرطة، وعدها الثعالبي مما عيب على أبي الطيب، وهي «مما يستهجن في صنعة الشعر، على أن كثيراً من النقدة لا يرتضون هذا الافراط كله» (١)

أما شراح ديوان المتنبي فقد اتفقوا أحياناً على استحسان المبالغة في بعض الأبيات، واختلفوا، أيضاً، في غير بيت من الأبيات الشعرية التي وقفوا عندها، ومنهم من كان يقبل المبالغة مرة، لكنه يرفض أخرى على الرغم من تشابههما. ومن مثل ما اتفقوا على استحسانه قول المتنبي: (٢)

أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام

اتفق ابن جني، وابن فورجة وأبو العلاء المعري والواحدي وصاحب التبيان على استحسان المبالغة، واتفقوا جميعاً على تفسير البيت. قال أبو الفتح: «المعهود في مثل هذا أن يقال: هم ملوك إلا أنهم في صورة الأرانب، فتزايد وعكس الكلام مبالغة، فجعل الأرانب حقيقة لهم، والملوك مستعارًا فيهم، وهذا عادة له يختص بها "(")، وقال ابن فورجة: «فقد جَمعت الأرانبُ أوصاف المذام كلها، من هرب وسرعة فرار،... وفتح العين مع النوم فجاد تشبيهه من كل الوجوه». (أ) وقال أبو العلاء المعري: «الأرانب تنام وعيناها مفتحتان، وشبه الناس بالأرنب لأن عيونهم مفتحة، وكأنهم مع ذلك نيام، ولم يُرد النوم الذي هو ضد اليقظة، وإنما أراد انهم بُله لا يفطنون لما هم فيه، والعرب تمدح بقلة النوم، وتذم إذا ألف الرجل ذلك "(°). أما الواحدي فقد نقل قول ابن جني حرفياً مما يدل على موافقته عليه (۱)، ونقل صاحب التبيان قول أبي الفتح، ولم يدل برأيه مما يدل على موافقته عليه (۱)، ونقل صاحب التبيان قول أبي الفتح، ولم يدل برأيه مما يدل على موافقته على ما جاء به ابن

١- اليتيمة ١/٥٠٧ .

٧٠/٤ التبيان ٤/٠٧.

٣- المصدر نفسه ٤ / ٧٠ ، وانظر شرح الواحدي ص ١٦١ .

٤ - الفتح على أبي الفتح ص ٣٠٧ .

٥- أبو المرشد المعري: تفسير أبيات المعاني ص ٢٦٠.

٦- شرح ديوان المتنبي ص ١٦١.

جني (١)، وأرى أنها مبالغة مستحسنة في المدح ، حاول فيها الشاعر أن يصور فيها مدوحيه بأحلى صورة مبتكرة. ومن مثل قوله :(٢)

أبلت موديَّها اللّيالي بعدنا ومشى عليها الدهرُّ وهو مقيَّد

اتفق شراح الديوان على أن في هذا البيت مبالغة مليحة . قال ان جني عنها: «هذا مثل واستعارة ، وذلك أن المقيد يتقارب خطوه فيريد أن الدهر دبً إليها فغيرها » (٢) ، أما الواحدي فقال: «أي أبلاها بعد العهد، وأنساها مودتها أياه .. وقوله: «ومشى عليها الدهر وهو مقيد مبالغة في الإبادة ، أي وطئها وطأ ثقيلا كوطء المقيد، وذلك أن المقيد لا يقدر على خفة المشي ورفع الرجلين فهو يطأ وطأ ثقيلا ». (٤) قال صاحب التبيان: وقوله «ومشى عليها»، مبالغة في الإبادة ، أي وطئها وطأ ثقيلاً كوطء المقيد» (٥) . وهي مبالغة مستحسنة فعلاً، وصورة جميلة رائعة في تقديم تصوير للدهر، وهو يسحق مودة الشاعر مع محبوبته ببطء كبير . ومن مثل قوله: (١)

أكره من ذباب السيف طعماً وأمضى في الأمور من القضاء

قال ابن جني: «ذباب السيف طرفه، واستعار له الطعم» (V)، وقال الواحدي: «وأكره طعماً على العدو من طرف السيف، وأنفذ فيما تريد من الأمور من القضاء، وهذا من مبالغة الشعراء، يقصدون بمثل هذا المبالغة لا التحقيق». (A) أما صاحب التبيان قد عدَّها «مبالغة ، يقصدون به المبالغة لا التحقيق، واستعار له الطعم » (A).

١- التبيان ٤ / ٧٠ .

٢- المصدر تقسه ١/ ٣٣٠.

٣- شرح الواحدي ص ٧٤.

٤ - المصدر نفسه ص ٧٤.

٥ – التبيان ١ / ٣٣٠ .

٦- المصدر نفسه ١٠/١ .

٧- الفسر ١/٦٢ .

٨- شرح الواحدي ص ١٢٨.

٩- التبيان ١٠/١

ومن مثله قوله:(١)

تماشي بأيد كلَّما وافت الصَّفا نَقَشْنَ به صدر البزاة حوافيا يرى الواحدي أن أيديهما: «إذا وطئت الحجارة أثَّرت فيها تأثير نقش صدور البزاة، وجعلها حوافي مبالغة في وصف حوافرها بالشدة والصلابة، يعني أنها بلا نعال تؤثر في الصخور بحوافرها »(٢). وعده صاحب التبيان من التشبيه الجيد، حيث وصف حوافرها بالشدة والصلابة، وأنها تؤثر في الصخر (٢).

أما ما اختلف الشراح القدماء فيه حول المبالغة في شعر المتنبي، فقد ظهر في تفسيرهم لبعض الأبيات الشعرية ، وناقشها كلًّ من وجهة نظره وحسب فهمه للمقصود، ولعل سبب تباين آرائهم يعود إلى مدى تمثلهم للمعنى في البيت الشعري، فقد يعد بعضهم البيت مبالغاً في معناه ، وقد يعده غيرهم بعيد عن المبالغة فأسلافنا القدماء لم يجتمعوا إلا نادراً على استحسان مبالغات معينة مثلما لم يجتمعوا على استقباح مبالغات معينة أيضاً، وما أكثر ما كان الناقد أو الشارح منهم منهم يستجيد مبالغة استقبحها غيره، بل ما أكثر ما كان الناقد أو الشارح منهم يستجيد المبالغة فإذا عرض لمبالغة أخرى تشبهها طعن فيها وردها (١٤). ومن أمثلة ما اختلف الشراح حوله قول المتنبى:

أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتلا والبين جار على ضعفي وما عدلا

اتفق أبو الفتح  $(^{\circ})$ ، والمعري  $(^{7})$ ، والشريف هبة الله بن علي الشجري  $(^{\lor})$ ،

١- المصدر نفسه ٤ / ٢٨٥ .

٢- شرح الواحدي ص ٦٢٥.

٣- التبيان ٤ / ٢٨٥ .

٤- حسين الواد: المتنبى والتجربة الجمالية ص ٢٥٤.

٥ - رأيه في التبيان ٣ / ١٦٢.

٦- المصدر نفسه ٣ / ١٦٢ .

٧- تفسير أبيات المعاني ص ٢٠٥.

والواحدي<sup>(۱)</sup>وصاحب التبيان<sup>(۲)</sup> على معنى واحد، وهو أن الشيء الذي يقتل هو أيسر وأحيا ما يلقاه الشاعر، وبصورة أوضح نقول: إن الشاعر قاسى كثيراً في حياته، وأقل مقاساته ومعاناته تقتل. وقد اختلف ابن سيدة في النظر إلى هذا البيت مع من ذكرت من الشرح السابق الذكر، حيث اتهم المتنبي بأنه قد غالى وأفرط في معنى هذا البيت، ثم قال: «إنه إذا كان ما قتله أثبت شيء في حياته لم يبق له ما يوجب الموت » (۲). أرى أن المتنبي لم يُفرط في المعنى، وإنما استطاع أن يقدم لنا صورة ضعفه بأقصى ما يستطيع، وهذه مبالغة مستحسنة في صنعة الشعر.

ومن مثل قوله :(٤)

إذا رأي غير شيء ظنَّهُ رَجُلا بالخيل في لهوات الطفل ما سعلا

وضاقت الأرض حتى كان هاربهم فبعده والى ذا اليوم لو ركضت

تناقضت النظرة إلى هذين البيتين من جهة الغلو والمبالغة ، آخذين بعين الاعتبار الموقف من الشاعر، فمنهم من كان يهاجمه، ومنهم من كان يشايعه ، ومنهم من قاس معنى هذين البيتين بما يمكن أن يكون ممكن الوقوع في الحياة اليومية، فمنهم من استنكر معناهما، ومنهم من ارتضاه ، فعن البيت الأول قال ابن وكيع التنيسي مستنكراً مبالغة الشاعر: «هذه مبالغة مستحيلة لأن غير شيء لا تقع عليه الرؤية .. وأبو الطيب يذكر أنهم إذا رأى هاربهم غير شيء ظنه رجلاً، والرؤية لا تقع إلا على مرئي (٥) لم يشر أحد ممن نقد هذا البيت إلى أن فيه مبالغة مستحيلة باستثناء التنيسي ، فأبو بكر الخوارزمي يرى أن الرؤية القلب وليس من رؤية العين، وغير التنيسي ، فأبو بكر الخوارزمي يرى أن الرؤية القلب وليس من رؤية العين، وغير

١- شرح ديوان المتنبي ص ٢٤.

٢-التبيان ٣/٢٢١.

٣- شرح المشكل من شعر المتنبي ص ٣٤.

٤- التبيان ٢ / ١٦٩ .

٥-المنصف ص ١٤٠.

الشيء يمكن أن يتوهم (١)، اما ابن القطاع فقد بين أن بعض النقاد قد آخذ المتنبي على معناه، ويرد قولهم قائلاً «وليس للآخر كما قالوا، بل أراد غير شيء يُعبأ به»، (٢) و والمعنى – عنده – أنه : «إذا رأى غير شيء يعبأ به، أو يفكر في مثله، ظنّه رجلاً يطلبه لأن خوفه من الإنسان » (٣)، وهذا هو رأي ابن سيدة (٤)، والواحدي (٥)، وصاحب التبيان (١).

أما بيت المتنبى الذي يقول فيه:(٧)

فبعده والى ذا اليوم لو ركضت بالخيل في لهوات الطفل ما سعلا فقد قال التنيسي فيه : «فأما أن تركض الخيل في لهوات بشر فهذا ما لا يجوز ... فبالغ وأتى بمحال» (^) ، وأيده – في قوله – ابن سيدة الأندلسي (<sup>9)</sup> ، وعدها الواحدي من المبالغة المستحيلة المستحسنة ('`) ، وأيده في ذلك صاحب التبيان ('`) ، أما أبو علي الصقلي المغربي ، فلم يشر إلى مبالغة من قريب أو من بعيد، قال في تفسيره :« فبعد اليوم الذي قاتلتهم وهزمتهم ، وإلى هذا اليوم لو ركضت «تميم » قبيلتك بخيلهم في ... لما جسر ذلك الطفل على أن يسعل من خوفه ومن هيبته » ('`) ، لكن الصقلي – على ما يبدو – لم يفهم البيت جيداً ، فكيف نفهم أن تركض تميم بخيل الأعداء ؟ والصواب هو أن عددهم قد قل وذلوا ، ولو أن الباقين منهم ركضوا بخيلهم في لهوات طفل لما سعل لأنهم صغار القدر ('`) . وهذه الصورة الفنية الجميلة تبين مدى

١- التبيان ٣ / ١٦٩ .

٢-المصدر نفسه ٣ / ١٦٩ .

٣- المصدر نفسه ٣ / ١٦٩ .

٤ - شرح المشكل من شعر المتنبي ص ٣٦ .

٥ - شرح ديوان المتنبى ص ٢٧.

٦- التبيان ٣ / ١٦٩ .

٧- المصدر نفسه ٣ / ١٦٩ .

٨- المنصف ١٤١.

٩- شرح المشكل ص ٣٦.

١٠- شرح ديوان المتنبى ص ٢٨.

١١- التبيان ٢ / ١٦٩ .

١٢- التكملة ١/ ٥٥.

۲۱-انظر شرح الواحدي ص ۲۸.

قدرة المتنبي على تمثل الحدث وتقديمه في أعمق تشكيل وأقصى بعد، ولا يستطيع هذا إلا المبدعون المتمرسون في الصنعة الشعرية. ومن مثل قوله: (١)

أنا مبيصر وأظن أني نائم من كان يحلم بالاله فأحلما

قال الواحدي عن هذا البيت: إن فيه مبالغة ، وافراطاً وتجاوز حد (۱) ومثله قال أبو علي الصقلي المغربي (۱) ومعنى البيت أن الشاعريرى المدوح، فلا يصدق ما يري استعظاماً، فيتساءل هل أنا في علم أم في حلم ؟، أي أن مثل هذا لا يرى في اليقظة . وصاحب التبيان لم يشر إلى إفراط أو مبالغة في هذا البيت مع أنه نقل تفسير الواحدي له، مما يدل على أنه لم يستغرب مثل هذه الصورة (١). وإنني أرى أنه خرج إلى غير المألوف في الصورة خاصة في الجزء الثاني منها، فقد شبه المدوح لعظمه بما لا يجوز التشبّه به، فهو لا يدرك كنه المدوح كما لا تدرك حقيقة الله تعالى (٥).

أما ما قلته من أن بعض شراح الديوان كانوا يقبلون المبالغة مرة ، ويرفضون أخرى على الرغم من تشابههما، فيظهر ذلك عند ابن فورجة، مثلاً، عندما تصدى لقول المتنبي: (٦)

إذا كان ما تنويه فعلاً مضارعاً مضى قبل أن تُلقى عليه الجوازمُ

فمعنى البيت عنده «معنى المثل المعروف سبق السيف العذل، أي أنك سبّاق بما

١- التبيان ٤ / ٣٢ .

٢- شرح ديوان المتنبى ص ٢٠.

٣- التكملة ١/١٥.

٤ - التبيان ٤ / ٣٢ .

٥- انظر التكملة ١/ ٥١ .

٦- التبيان ٣ / ٣٨٢ .

تهمّ للأعداء.. وذلك من مذهب الغلق والإفراط » (١)، فقد عد قول المتنبي السابق من الإفراط، لكنّ بيت المتنبى: (٢)

# أرانبُ غَيرَ أنَّهم ملوكٌ مُفَتَّحةٌ عيونُهُم نيامُ

- عنده - مما يستجاد، وتشبيه الملوك بالأرانب من أجود التشبيه (۱). وأرى أن الصورة الشعرية في دقتها وفي جدتها وفي قدرة صاحبها على رسم لوحة فنية في البيت واحدة، فلماذا عد الصورة الأولى إفراطاً، والثانية من أجود التشبيه، مع أن الصورتين قريبتان في إفراطهما وغلوهما ؟ وهاك مثالاً آخر من شرح ابن سيدة الأندلسي، فهو لا يستسيغ المبالغة في قول المتنبي: (١)

ومن بالشِّعب أحوج من حَمامٍ إذا غنَّى وناح إلى البيانِ

ويعني ان أهل بوان أعاجم لا يوضحون كلامهم كما أن الحمام كذلك، وجلهم أحوج إلى البيان من الحمام، مبالغة وإفراطاً في الكلام. (°) ويستسيغها في قول المتنبى: (١)

دون السهام ودون القُرِّ طافحة على نف وس هِم المُقَوَّرةُ المزُعُ

والمعنى أن الخيل قد تغشّت أعداء المدوح حتى صارت لسرعتها أقرب إليهم من السهام التي فيهم (v). وحقيقة الأمر أن الصورة في البيت الثاني قد تكون أكثر

١- الفتح على ابي الفتح ص ٢٨٨ .

٢- التبيان ٤ / ٧٠ .

٣- الفتح على أبي الفتح ص ٣٠٥.

٤ - التبيان ٤ / ٢٥٥ .

ه - شرح المشكل ص ٣٢٧.

٦- التبيان ٢/٧٢٧ . القر: البرد. طافحة: طفح يطفح إذا ذهب يعدو المقورة : الضامرة. المزع: السريعة

٧- شرح المشكل ص ١٦٤.

إفراطاً منها في البيت الأول، ولا أدري لماذا حكم على البيت الأول بالإفراط، ولم يحكم على الثاني بمثله، مع أنني أرى أن هذه المبالغة تعطينا دلالة أكيدة على قدرة الشاعر على التشكيل الشعرى، وتمثل التجربة الشعرية ؟

لقد تسابق الشعراء إلى المدح، وتسابقوا إلى إرضاء ممدوحيهم، وكان أبو الطيب منهم، تفنن كما تفننوا في تعظيمهم، وأبدع وأضفى على مبالغاته سحراً فنياً رائعاً، ولا ننسى أن نذكر أن المتنبي وعى الظروف التاريخية لأمته أنذاك، وما كانت تواجه من أخطار محتمة، تزداد فتكا يوماً بعد يوم، لهذا «فلا بد – من عذر الشاعر هنا – لبالغته، ففي زحمة الانفعالات، والإرهاص النفسي تنبعث المعاني دائماً في صورة مهولة كبيرة، فتتعاظم أمامنا الأشياء، وتتلقص الحقائق كما هي؛ دون أن يحلق بها إلى ما فوق المألوف فيبرزها في صورة هامة، وإن العواطف الجامحة هنا ما كانت إلا الزاد الرئيس للتجارب الشعرية» (١)

١- د. هاني نهر: مع المتنبي في شعره الحربي ص ٣١٣، وانظر طه حسين: مع الفكر المتنبي
 ١٧٦. وانظر سهيل عثمان ومنير كتعان: المحصول الفكري للمتنبي ص ٣١، وانظر د. أحمد مطلوب: اتجاهات النقد الادبي في القرن الرابع الهجري ص ٢٥٢ وما بعدها.

# القسم الثاني: نقد الألفاظ

# وقد وقف الشراح فيه عند القضايا التالية:

## أولاً: التكرار:

تقول نازك الملائكة عن التكرار: «هو إلحاح على جهة مهمة في العبارة يُعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها »(١) ، وهو عندها «يسلّط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام الكاتب بها، وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر، ويحلل نفسية حاكيه» (٢) ، وقال ابن رشيق عنه: «وللتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعا فذلك الخذلان بعينه ».(٢)

تناول القدماء ظاهرة التكرار في شعر المتنبي، واختلفوا حولها، فمنهم من رفض هذا التكرار، وعدوها من المآخذ عليه، وكان الحاتمي (٤) أول الذين عابوا شعر المتنبي لكثرة التكرار فيه، وذكر غير مثال يدلل على ما جاء به، وعابه، أيضا الصاحب بن عباد (٥). ولفتت هذه الظاهرة أنظار الثعالبي، حيث وضع أبيات المتنبي التي استخدم

١- قضايا الشعر المعاصر ص ٢٧٦.

٢- المرجع نفسه ص ٢٧٦.

٣- العمدة ٢/ ٧٣ .

٤-- الرسالة الموضحة ص ١٧٥ وما بعدها.

٥ -- الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ص ٦٨.

فيها التكرار تحت عنوان «معائب شعره ومقابحه»(۱) ، ومثله فعل يوسف البديعي الذي عدّ من المآخذ على شعره تكرار ألفاظه في أبياته (۲). وعد أبو هلال العسكري بيتى المتنبى في قوله:(۲)

ولا الضعفَ حتى يبتعَ الضعفَ ضعِفُه ولا ضعِفَ ضعِفَ الضّعفِ بل مثلَه الفُّ

وفي قوله:(٤)

فقلقلتُ بالهَمِّ الذي قلقل الحشا قلائلَ عيسٍ كلُّهنَّ قلائِلُ

من أقبح الأبيات التي قرأها في التكرار (°). أما ابن رشيق القيرواني فقد عد من أسباب وجود ظاهرة التكرار عند المتنبي أنه قد جعل ذلك نصب عينيه حتى مقته وزهد فيه، وحتى خرج به عن حد الشعر أحياناً (٦)، كما في قوله:(٧)

أسـد فرائسـها الأسـود يقودها أسـد تكون له الأسـود تعالبا

وقد اعترض د. شعيب على قول ابن رشيق متسائلاً: «ولسنا ندري من أين جاء

١- يتيمة الدهر ١/ ١٧١ .

٢- الصبح المنبي ص ٣٧٧ .

٣- التبيان ٢/ • ٢٩ الضعف : معطوفة على خبر ليس في البيت السابق، أي لست ضعف الورى،
 ومعناه: تزيد على الناس أضعافاً كثيرة.

٤- التبيان ٣ / ١٧٦ . قلقل: حرّك. وقلاقل عيس: جمع قلقل وهو الناقة السريعة. القلاقل الثانية:
 جمع قلقلة وهي الحركة، والمعنى: أنني لما ظهر عليّ الضيم والقلق حركت الإبل الخفيفة السريعة، فالذي حركها أصلاً ما حركني وأقلقني.

٥-الصناعتين ص ٣٦٩.

T−العمدة 1 / 270 .

٧- التبيان ٣ / ٣٧ .

القيرواني أن المتنبي جعل ذلك نصب عينيه حتى مقتّه وزّهد فيه، دون أن يمدنا بإحصاء ما ذكره المتنبي من أبيات تشتمل على هذا العيب، ولم يذكر لنا هذا الاحصاء سواه من النقاد» (۱)، وأرى ان اعتراض د. شعيب على القيرواني غير مقنع، وحجته كذلك، فليس من المعقول أن يصدر القيرواني حكمه ارتجالياً، فلا بدأنه أحصى، ودرس وأنعم النظر في ديوان المتنبي، وفي ما قاله السابقون حول هذه الظاهرة وغيرها، وهي لا تضفى على ناقد عارف كابن رشيق. وقد أشار باكشير الحضرمي(۲)، أيضاً، إلى هذه القضية، وعدها من عيوب شعر المتنبي، وقد ذكر بعض الأمثلة (۲) التي هي – عنده – من التكرار المستقل، قال عن بيت المتنبي: (٤)

فقلقات بالهَمِّ الذي قلقل الحشا قلائل عيس كلهن قلائل

«ولا يخفى ما في هذا البيت من ثقل الألفاظ، وسقوط المعنى، ولا يحمد مثله من أقل الشعراء، فكيف بمثل أبى الطيب »(°).

ومن القدماء من دافع عن وجود هذه الظاهرة في شعره قال ابن فورجة دافعاً عنه تهمة الإيطاء: «فكيف يوطيء وهو يتجنب في شعره تكرير اللفظة الواحدة في حشو البيت فضلاً عن القافية ؟ فلا تكاد تجد له لفظة مكررة في بيتين من قصيدة واحدة إلا القليل النزر، بل لا يتجنب مثل ذلك الطائيان، ومن لم يتمرس بالشعر تمرسه، فدواوين جميع الفحول مملوءة من التكرير ما خلا هذا الديوان ..... فإن التكرير عنده مستشنع، وفي دينه مسترذل»(١). وإنني استغرب هذا الحكم الذي

١- المتنبى بين ناقديه ص ١٠٨.

٢- تنبيه الأديب ص ٢٠٤.

٣- المصدر نفسه ص ٢٠٦.

٤ - التبيان ٢ / ١٧٦ .

٥- تنبيه الأديب ص ٢٠٦.

٦ – الفتح علي أبي الفتح ص ٥ ٨ .

أطلقه ابن فورجة، ويبدو للقارىء أنه لم يقرأ ديوان المتنبي، ألم يشعر بأنه ناقض نفسه عندما تعرض لبيت المتنبى الذي فسره، وهو:

وحمدان حمدون وحمدون حارث وحارث لقمان ولقمان راشد (۱)

وعد سبك البيت أحسن سبك ، ويقول في تفسيره: «أنت تشبه أباك، وأبوك كان يشبه أباه، وأبوه أباه فأنت أبوه، إذا كان فيك أخلاقه، وأبوك أبوه إلى آخر الآباء، فليت شعر ما الذي استقبحه، فأن استقبح قوله «وحمدان حمدون» ، فليس في حمدان ما يستقبح من حيث اللفظ بل والمعنى»(٢).

وأعجب من تعصب ابن فورجة الذي لا يقوم على دليل، وأين الجمال الفني والصورة الفنية ؟ بل أين المعنى في هذا البيت الذي عدّ سبكه أحسن سبك ؟ وماذا سبك في هذا البيت. ولماذا هذا التكرار ؟ إنه تعصب للمتنبى لا مبرر له.

ودافع صاحب التبيان، أيضاً ، عن التكرار في شعر المتنبي عندما ذكر قوله: (٣) العارضُ الهَتن ابنُ العارضِ الهِتن ابن العارضِ الهتن ابن العارض الهتن

وقال: «وعاب قوم هذا البيت عليه، وقالوا: من العي تكرار اللفظ» (أ)، ورفض التهمة الموجهة اليه، وعلل ذلك بحديث سمعه عن شيخه أبي الفتح نصر بن محمد الوزير الجزري (°) حيث قال: «إن كان هذا عياً فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم» (١)، وعزز صاحب التبيان رأي شيخه قائلاً: «إنما تكرّرُ الألفاظ لشرف

١- التبيان ١-/ ٢٧٧ .

٢– الفتح على أبي الفتح ص ١٠٢ .

٣- التبيان ٤ / ٢١٧ ، العارض: السحاب. الهتن: كثير المطر، والمعنى: هو جواد ابن جواد كالسحاب وجودهم يصيب كل الناس.

٤ – التبيان ٤ / ٢١٦ .

٥ -- هو ابن الأثير الكاتب، تعلم بالموصل، اتصل بخدمة صلاح الدين، من مؤلفاته «المثل السائر»، «وكفاية الطالب»، والاستدراك على ابن الدهان، وله ديوان رسائل (٣٦٦هـ). انظر وفيات الاعيان ٥ / ٥ ٢ .

<sup>7</sup> - يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، والحديث موجود في الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذي 97/7، وانظر مسند الامام أحمد بن حنبل 97/7.

الآباء»(۱). ولا أدري كيف عقد صاحب التبيان هذه المقارنة ؟! وكيف دافع عن ظاهرة ملحوظة في شعر المتنبي بدليل من الحديث الشريف، متناسباً الفارق الكبير بين الموقفين والماسبتين والهدفين؟ فالحديث الشريف يعبر عن موقف له دوافعه الدينية، والنفسية ، والحياتية، وبيت المتنبي هو تكرار للفظتين، أربع مرات كل لفظة، ولا ندري ماذا سنجني من فائدة، أو تجربة من هذا التكرار الذي يبعث الملل والسام عند القارئ نفسه ، ونسي صاحب التبيان وهو يدافع عن هذه الظاهرة عند المتنبي عندما شرح بيته: (۲)

فقلقات بالهَمّ الذي قلقل الحشا قلائِلَ عيس كلَّهُنّ قلقل الحشا

قال: «وعاب الصاحب بن عباد أبا الطيب بهذا البيت، وقال: ما له قلقل الله أحشاءه، وهذه القافات الباردة» ؟ قال صاحب التبيان: «ولا يلزمه من هذا عيب، فقد جرت العادة بذلك »(٢). ونقل أمثلة على ما جرت عادة الشعر عليه في التكرار – كما يرى – قال: «ثلاثة من الشعراء رؤساء: شلشل أحدهم، وسلسل الثاني، وقلقل الثالث»، فالذي شلشل الأعشى وهو من فحول الجاهلية في قوله: »(٤).

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شول

والذي سلسل مسلم بن الوليد، وهو من فحول المحدثين في قوله:  $(^{\circ})$ .

سُلَّتْ وسَلَّتْ ثم سَلَّ سَلِيلُها فأتى سليلُ سليلِها مسلولا

١- التبيان ٤ / ٢١٧ .

٢- المصدر نفسه ٣/ ١٧٦.

٣- المصدر نفسه ٣/ ١٧٦.

٤- ديوانه ص ١٤٧ . الحانوت: بيت الخمار. الشاوي: شواء اللحم. المشل: سواق الإبل. الشلول: الخفيف، الشلشل: المتحرك. الشول: الذي يحمل الشيء.

٥-ديوانه ص ٥٧ . رِّققتُ بطول القدم، ثم رق رقيقها ، فأتي رقيق رقيقها مسلولا.

وأما الذي قلقل فالمتنبي في قوله:

## قلاقل عيس كُلُهن قلاقلُ

فقلقلتُ بالهُمِّ الذي قلقل الحشا

وعلق صاحب التبيان بعد ذلك بقوله: «وفي هذا الذي ذكرناه ما يرد قول ابن عباد، ويبطله ما جاء مثله عن رؤساء الشعراء».(١)

وأرى أنه قد جانب الصواب في دفاعه الضعيف عن المتنبى، ولا أدرى كيف قبل صاحب التبيان مقياسه «العادة»، في تصريف أمور الشعر، وطبقه عليه؟ وكيف حكم بالقبول والإقرار لهذه الظاهرة عند المتنبى، وأيدها ودافع عنها، وأنه لا يلزمه عيب لاستعمالها. وحجته في ذلك أن شاعرين اثنين قالا بيتين من الشعر كررا فيهما اللفظ تكريراً ممجوجاً، الأول: جاهلي وهو الأعشى، والثاني: محدث هو مسلم بن الوليد، وعد هذين البيتين عادة عن عادات الشعراء، والذي أقوله أن صاحب التبيان قد غض الطرف كثيراً عن هذا العيب في شعر التنبي، وحاول أن يُخضع ظاهرة واضحة لا تخفى على قارئ شعر المتنبي امتدت طيلة حياته الشعرية، لبيتين من الشعر قالهما شاعر في الجاهلية وآخر في العصر العباسي، ولنفرض أن عادة الشعراء القدماء أن يكرروا مثل هذه الألفاظ فهل وجودها عندهم بكل صورها المقبولة وغير المقبولة تقتضى أن نجد العذر للمتنبى فيها؟ وهل كل ما جاء به القدماء، أو من سبق من الشعراء - وإن كان رديئاً - نجد العذر فيه لمن تأخر أن جاء بمثله؟ لقد جانب صاحب التبيان الحقيقة في رفضه ما عيب على المتنبي في ظاهرة التكرار، يقوده في ذلك تعصبه الذي لا يرى إلا الصواب. ويعترف إبراهيم عوض أن ظاهرة التكرار سمة بارزة في شعر المتنبي، لكنه يدافع عن وجود هذه الظاهرة في شعره، حيث يرى أنه كان يسعى لتحقيق قيمة فنية من وراء هذا التكرار، يقول: «إنه فيما يبدو لى كان يتلذذ في المديح والفخر والغزل بترديد اللفظة، ويريد للسامع والقارئ أن يتلذذا هما أيضاً بهذا الترديد، كما يتلذذ الواحد منا بتقليب قطعة من الحلوى في فمه، ومصَّها، خذ هذا البيت مثلاً:

١- التبيان ٢ / ١٧٦ .

# قبيل أنتَ أنتَ وأنتَ منهُمُ وجدُّكَ بِشرٌ اللَّكِ الهمامُ(١)

الست تدري أنها تقع في أذن المدوح ونفسه موقع قطعة السكر في الفم؟ (٢). ويستشهد إبراهيم عوض بأمثلة أخرى كثيرة (٢)، ثم يقول بعد ذلك معلقاً: «فانظر إلى هذه المراقي من العظمة، كل مرقاة ترتفع بالممدوح في أجواز الفضاء... وذلك كله بغضل تكرار ألفاظ .. في البيت، فكأن كل لفظة منها طبقة في الفضاء تسلم إلى ما فوقها »(٤)

لقد دفع التعصب لأبي الطيب والإعجاب بشعره غير ناقد من المعاصرين إلى محاولة إيجاد العذر للمتنبي في كثرة تكراره فمنهم من عد هذه الظاهرة متعة يستمتع بها القارئ والمتلقي، ومنهم من عدها استجابة لنزعة الشاعر الفنية للتفوق على منافسيه (°)، وأرى أنه قد يكون باعث التكرار نفسياً، لكن هذا الباعث يخضع لطبيعة السياق، فقد يكون حسناً في موقع وفي تجارب شعرية معينة ، وقد يكون قبيحاً ثقيلاً في مواقع أخرى، لكن ما هو هدف الشاعر النفسي أو غير النفسي من تكرار الألفاظ في الأبيات التالية:

الفاعلُ الفعلَ لم يُفعل لشدته والقائلُ القولَ لم يترك ولمَ يُقلِ (١)

١- تقديره: قبيل أنت منهم، وأنت أنت، أي المشهور، ولك المكانة العالية، أي أنت من قبيلة أنت المشهور فيها، ولك المكانة العالية، وجدّك بشر الملك الهمام، فكفاهم شرفاً أن تكون أنت وجدك منهم، البيت في التبيان ٤ / ٧٩ .

٢- لغة المتنبى ص ٢٥٦.

٣- المرجع نفسه ص ٢٥٦ وما بعدها.

٤- لغة المتنبى ص ٢٥٧ .

٥- انظر ابراهيم العريض: فن المتنبي بعد ألف عام ص ١٢٩، وانظر لغة المتنبي ص ٢٥٦. ود. ماهر هلال: جرس الألفاظ ودلالتها ص ٢٦٣.

٦- التبيان ٢ / ٣٧ .

فقد تكون غاية الشاعر إرضاء ممدوحه بأية طريقة، لكننا نلمس في هذا البيت التعقيد والغموض والإغراب، وفساد المعنى لتكراره مثل هذه الألفاظ. وما هي الدلالات العميقة والتجربة الفريدة التي يمكن أن نشعر بها أو يشعر الآخرون بها أو شعر المتنبي نفسه بها حتى نعد قوله كقعطة الحلوى – كما يرى إبراهيم عوض في قوله: (١)

جواب مسائلي: ألَّه نظير؟ ولا شك في سلطالك لا ، ألا ، لا

أو في قوله: (٢)

ومن جاهل بي ، وهو يجهل جهلة ويجهل علمي أنه بي جهاهل

أو في قوله: (٢)

فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلقل عيس كلّهن قلقلُ

أو في قوله:(٤)

العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العار الهتن

وقد عدّ ابن سنان الخفاجي الأبيات السابقة من أقبح ما يكون التكرار (٥)، قال!

١- المصدر نفسه ٣ / ٢٢٩ . والمعنى: من يسألني هل هناك شبيه لهذا الرجل؟ جوابي له: لا، ولا
 لك نظير في سؤالك هذا، لأننا جميعا نعلم أنه لا يشبهه أحد، وكرر تأكيده بتكرار «لا» تأكيداً له، فكأنه يقول: لا، لا، أمّا ألا فقد افتتح بها الكلام لتأكيد لا الأولى والثانية.

٢- المصدر نفسه ٣ / ١٧٤ . ومعناه: الخسيس من الناس من تجتمع فيه الصفات التالية: جهله بقدري بين الناس، وجهله بأني جاهل لقدري، والشيء الثالث: جهله بأني عالم بجهله وبقدري.

٣- المصدر نفسه ٣ / ١٧٦.

٤ - التبيان ٤ / ٢١٧ .

٥- سر الفصاحة ص ٩٢.

«وإذا كان يقبح تكرار الحروف المتقاربة المخارج، فتكرار الكلمة بعينها أقبح وأشنع».(١)

إن إعجابنا بالمتنبي وشعره لا يعني أن نفتش له عن العذر دائماً، وأن نبحث له عن مخرج، محاولين إثبات تفوقه في كل شيء، إن إعجابنا به يقتضي أن ندرس شعره دراسة موضوعية متأنية نبين فيها الجوانب المضيئة المشرقة، ونبين فيها جوانب الضعف، والمآخذ التي يجب أن نعترف بها حتى نكون منصفين بعيدين عن أحكام الهوى خدمة للأجيال في تقديم الحقيقة لها، ولا بد من أن نعترف أنه لا يمكن أن يكون الإنسان كاملاً، وأنه لا بد من أن يكتنف عمله بعض القصور، فهناك أبيات في شعر المتنبي يزعجنا التكرار فيها، لأنه ليس فيها أية قيمة فنية، بل أثر التكرار على العنى، واستحوذ على كل ما فيه، وقد لا نستطيع مناقشة البيت من الجوانب الجمالية والأمثلة على ذلك ما ذكرت أثناء الصفحات السابقة. وفي مقابل ذلك فهناك أبيات تفرض نفسها على القارئ وتجبره على الإعجاب بها على الرغم من تكرار الألفاظ فيها، لأنها قد تعبر عن تجربة شعورية عميقة، استطاع الشاعر أن يوظفها التوظيف المقبول الذي لا يؤثر على المعنى والصياغة الفنية، من مثل قوله: (٢)

حبيبٌ إلى قلبي حبيبُ حبيبي

وإني وإن كان الدفينُ حبيَبهُ

ومثله (۲):

وطعن كان الطعن لا طعن عنده ومثله: (٤)

ولولا تولّي نَفسِ مُملَ حلمِ فَ

عن الأرض لانهدّت وناء بها الحملُ

وضرب كأن النار من حرِّه بردُ

١- المصدر نفسه ص ٩٢ :

٢- التبيان ١/ ٤٩.

٣- المصدر نفسه ١/ ٣٧٤ .

٤-المصدر نفسه ٣ / ١٨٨.

#### ثانياً: التصغير:

تنبه القدماء إلى ظاهرة التصغير في شعر المتنبي، وكان ابن القارح  $^{(1)}$  أول من أشار إلى هذه الظاهرة في رسالته الموجهة إلى المعري  $^{(7)}$ ، وقال معلقاً على تصغير كلمة «أهيله» في قول المتنبى:

أدّم إلى هذا الزمان أهيلَهُ (٢)

إنه: «صغرهم تصغير تحقير غير تكبير وتقليل غير تكثير». (1) وعد التصغير سائغاً «في مجاز الشعر، وقائله غير ممنوع من النظم والنثر» ( $^{\circ}$ ), وقد رد المعري على ملاحظة ابن القارح حول التصغير في شعر المتنبي ، وذكر أنه كان «مولعا بالتصغير، لا يقنع من ذلك بخلسة المغير» ( $^{(7)}$ ), ولا يلومه المعري على ذلك، وكيف يلومه وهو المعجب بشعره المدافع عنه دائما ؟ يقول: «ولا ملامة عليه، إنما هي عادة صارت كالطبع، فما حسن بها مألوف الربع، ولكنها تغتَفَرُ مع المحاسن  $^{(Y)}$ . وقد أورد المعري بعض أمثلة التصغير من شعر المتنبي  $^{(A)}$ ، ونقل البديعي رأي المعري وأمثلته في هذا الموضوع  $^{(P)}$ .

١- هو أبو الحسن علي بن منصور الحلبي، المعروف بابن القارح، له رسالة مشهورة وجهها إلى
 أبي العلاء تُعرف «برسالة ابن القارح»، كان حافظاً للأخبار وراوياً لها، عالماً باللغة والأدب والنحو (ت ٤٢٣هـ). انظر معجم الأدباء « ١ / ٨٣/ .

٢ – رسالة الغفران ص ٥١.

٣- التبيان ١/ ٣٧٤ . وتتمة البيت «فأعْلَمُهُمْ فَدْم وأحزمُهُمْ وغُد» .

٤ – رسالة الغفران ص ٥٠٠.

٥-المصدر نفسه ص ٥١.

٦- المصدر نفسه ص ٢٥٤.

٧- المصدر نفسه ص ٢٥٤ .

٨- المصدر نفسه ص ٢٥٤ ..

٩- الصبح المنبي ص ٢٩٠.

وقف بعض المعاصرين عند ظاهرة التصغير في شعر المتنبي، وكان أولهم عباس العقاد الذي يرى أن المتنبي كان مولعاً بالتصغير لأنه يعبر عن نفسيته التي خُلِقت لتكون في مراكز الحكم، وليس لقول الشعر، يقول عنه «لقد كان في خلقه وتفكيره استعداد عظماء الرجال، ولكن بغير أداة العظمة «فخرجت عظمته هذه في عالم الفنون، ولم تخرج في عالم الحوادث، وأظهر مظاهر شعوره بالعظمة في سمات شعره في التهويل والتفخيم من جهة، وهذا الولع بالتصغير من جهة اخرى» (۱). ويرى العقاد أن المتنبي «أكثر ما يكون مصغراً في شعره إذا كان هاجياً حانقاً على مهجوه أو مستخفاً ومتعالياً على غيره» (۲). واستشهد العقاد بأمثلة على التصغير، وكانت كلها في التحقير، ليدعم الفكرة التي نادى بها (۲)، ومنها قوله: (٤)

أولى اللئامِ «كويفيّر» بمعذرةً في كل لؤم وبعض العذر تَفنيدُ

وقوله: <sup>(٥)</sup> إ

وقدنام قبل عمى لاكرى

ونام «الخويدم» عن ليلنا

وقوله: (٦)

أخذت بمدحه فرأيت لهواً مقالي للأحميق يا حليم.

وقوله: (<sup>٧)</sup>

يا ابن «الأعيِّر» وهي منك تكرمُ

أترى القيادة في سيواك تكسباً

١-مقال «ولع المتنبي بالتصغير» في كتاب »مطالعات في الأدب والحياة» ص ١٢٤.

٢- المرجع نفسه ص ١٢٨.

٣- المرجع نفسه ص ١٢٨.

٤- التبيان ٢ / ٢٦ .

٥-المصدر نفسه ١/٢٤.

٦-المصدر نفسه ٤/ ١٥٢.

٧- للصدر نفسه ٤ / ١٢٠.

وقول:(١)

ضعيف يقاويني قصير يطاول

أفى كل يوم تحت ضبنى شويعر

وقوله: (۲)

فأعلمهم فَدُمٌ وأحزمهم وَغدد

أذمّ إلى هذا الزمــان أهيلَهُ

وقد رفض محمد مندور ما حاول العقاد أن يعلله في ربطه لظاهرة التصغير في شعر المتنبي بتكبر الشاعر، ويرى أن الظاهرة معروفة عند الشعراء العرب وغير العرب، وهي من أدوات الهجاء، «وهي أداة لصيقة بفن أدبي بذاته، لا وليدة لطبيعة نفسية عندما يستخدمها ، وليست هناك رابطة تلازم بين التكبر والتصغير حتى ولا في شعر المتنبي نفسه». (٢) ويأتي محمد مندور بمثال من شعر المتنبي يبين فيه أنه استخدم التصغير للتعظيم في قوله: (١)

ليلتنا المنوطة بالتناد

أحــاد أم ســداس في أحــاد

فالليلة طويل .... ويتساءل مندور، «إذا كان هذا طولها، فيكف يصغرها فيقول لييلتنا»؟ (٥). واستغرب د. يوسف بكار ما ذهب إليه العقاد في إرجاعه لظاهرة التصغير عند المتنبي إلى عادة في طبعه وخلقه معاً، وإلى ربط هذه الظاهرة بنفسية المتنبي وشعوره بالعظمة التي استنتجها العقاد من شعره (٦). وقد رد د. بكار على ما

١- المصدر نفسه ٤/٧١ .

٧- المصدر نفسه ١/ ٣٧٤.

٣- في الميزان الجديد ١٨٤.

٤-التبيان ١/٣٥٣.

٥ - في الميزان الجديد ص ١٨٤.

٦- مقال: «حقيقة التصغير في شعر المتنبي» في كتاب قضايا في النقد والشعر» ص ١٢٤.

جاء في مقالة العقاد بأن قسم التصغير عند المتنبي أربعة أقسام ، وجاء بأمثلة على كل صنف (١) .

وأنني لأستغرب أن يؤيد العقاد بعض النقاد المعاصرين في الوقت الذي أشار بعض شراح ديوان المتنبي القدماء إلى هذه القضية، الذي يتضح منها أنهم على خلاف مع رأي العقاد كما سنرى بعد قليل، فالدكتور إبراهيم عوض يقول: «والذي أراه أن رأي المرحوم العقاد أقرب إلى الصواب والإقناع، والدكتور مندور يكاد يسلم بهذا من غير قصد حين قال إن التصغير هو أداة فنية لصيقة بفن الهجاء، أفليس الهجاء هو تحقير الخصم والتعالي عليه ؟. ثم لقد فات الدكتور أن المتنبي يتميز عن غيره من الشعراء بإكثاره من التصغير، وهذا هو مربط الفرس كما يقال؟ (أله)، أما الدكتور محمد فتوح فإنه يرى أنه «قد يكون لهذه الظاهرة جذورها من الناحية النفسية فيما يتسم به تكوين المتنبي من إحساس بالعظمة ، وتوكيد الذات، وقد تكون لها — أيضاً — وشائح بموقفه من خصومة ومنافسيه على الصدارة الشعرية ». (ألم الدكتورة سعاد المانع فتؤيد ما جاء به الدكتور يوسف بكار من أن التصغير عند المتنبي لا يقتصر على تعظيم النفس، وتضرب لذلك أمثلة (أ) من شعر المتنبي من المتنبي لا يقتصر على تعظيم النفس، وتضرب لذلك أمثلة (أ) من شعر المتنبي من

وأفَجَعُ مَنْ فَقَدْنا مَنْ وَجَدْنا قُبَيْلَ الفَقْدِ مَفقُودَ المثالِ

١- المرجع نفسه ص ١٣١ .

٢- لغة المتنبي ص ٢٤٢، وانظر د. محمود الشلبي: الصورة الفنية في شعر المتنبي، رسالة
 دكتوراه مخطوطة ص ٣٥٦.

٣- شعر المتنبى، قراءة أخرى ص ٤١ .

٤- سيفيات المتنبى ص ٢٣٥.

٥- التبيان ٢ / ١٨.

فلفظ «قبيل» المصغر هنا يشير إلى زمن مقارب إلى زمن الفقد، $^{(1)}$  واللفظ «أصيحابي» يشير إلى القلة  $^{(7)}$  في قوله  $^{(7)}$ 

ظللت بين «أصيحابي» أكفكفُهُ وظل يسفح بين العذر والعَذَل

لقد جانب العقاد الصواب عندما قرر أن التصغير عند المتنبي جاء لتكبّره، وجاء بسبب قضايا نفسية يعيشها الشاعر، فينظر إلى الآخرين نظرة استعلائية فوقية، ومثله فعل الدكتور إبراهيم عوض الذي عد التصغير — عنده مرتبطاً بالتعالي على الآخرين، ولا أدري كيف يمكن أن أفسر موقف المتنبي من كافور، وأربطه بتعاليه عليه، فهو المادح له الذي يرجوه أن يعطيه الولاية، ويمدحه وهو بحضرته، وعندما يهرب من مصر دون تحقيق أهدافه يهجوه فيقول: (١)

أولى اللئام كويفير بمعذرة في كل لُؤم وبعض العذر تفنيد

فقد صغر كافور إلى «كويفير» ، هل للتعالي عليه ؟ أم غيضاً وحقداً وهزيمة وخيبة أمل؟ والأمر الآخر الذي أحب أن أشير إليه ، والذي يرفض ما جاء به العقاد، ومن أيد وجهة نظره ، أن شروح ديوان المتنبي القديمة من مثل شرح ابن جني والواحدي، وصاحب التبيان، قد دحضت هذا القول، وقد أشاروا إلى ظاهرة التصغير ، وظهرت – عندهم – أنها تأتي في غير معنى، فمنها ما جاء للتحبب والتقريب من مثل:

إذا عـــذلــوا أجـــبتُ بأنـــة «حبيبتا» قلْبا فؤادا هــيا جُمْـلُ

١- سيفيات المتنبي: ص ٢٣٦، وانظر أيضاً، علي بن سفيان الحيدرة اليمني: كشف المشكل في
 النحو ٢ / ٦٦ .

٢- المصدر تفسه ص ٢٣٦ .

٣- التبيان ٣/ ٧٤.

٤- التبيان ٢/ ٤٦ . التنفنيد: اللوم وتشعيف الرأي.

يقول ابن جني الحبيبة: «تصغير الحبيبة .. وأراد يا حبيبي ، يا قلبي، يا فؤادي يا جمل ... والمراد بالتصغير التقريب من قلبه (1) ، ووافقه صاحب التبيان في ذلك (1) ، ومن مثل:

أذا الغُصْن أم ذا الدِّعصِ أم أنتِ فتنةً و«ذيا» الذي قبلتُه البرقُ أم ثغرُ (٢)

يقول الواحدي: «وذيا: تصغير ذا ، ومعنى التصغير هاهنا إرادة صغر أسنانها ، أو لأن ثغرها محبوب عنده قريب من قلبه  $(^3)$  وعده صاحب التبيان تصغير محبة وإشفاق  $(^0)$  ، ومن مثل:

أيا ما «أحيْسَنها» مقلة ولولا الملاحة لم أعجب

ومعنى التصغير هذا للمبالغة في الاستحسان(٦). ومن مثل:

قطعتُ ذيَّاك الخُمارُ بسكرة وأدرتِ من خَمرِ الفراقِ كؤوسا

ذياك: تصغير ذاك، والتصغير للخمار «لأنه لمّا قايسه بالسكر صغر عنده». (٧) والتصغير هنا للتقريب. (٨)

١- شرح الواحدي ص ٦٧ .

٢ – التبيان ٢ / ١٨٢ .

٣- الدّعص: الكثيب الصغير. يريد: أن قوامها غصن، وردفها كثيب، وهي فتنة للناس، وتغرها
 درق لنقائه.

٤ - شرح الديوان المتنبى ص ١٠١.

٥ – التبيان ٢ / ١٣٢ .

٦- شرح الواحدي ص ٣٢٦ ، وانظر التبيان ١٤٧/١ .

٧- شرح الواحدي ص ٩٣، وانظر التبيان ٢/٩٣/٠.

٨- التبيان ٢/ ١٩٣/ .

ومنها ما جاء تصغيراً للتحقير من مثل قوله:

يستعظمون أبيّاتاً نأمْتُ بِها لا تحسدُنَّ على أن يَنتِم الأسَدا

فصغر «أبياتا هنا، وقد جاء للتحقير، فهم يستعظمون أبياتاً، وهو يحتقرها». (١) وقوله:

من لي بف هيل يدعى أن يحسب الهندَّي فيهم باقل (٢)

صغر الأهل تحقيراً لهم (٢) . وقوله:

أذم إلى هذا الزمان «أهيله» فأعلمهم فدم، و أحزمهم وغدراً)

صغر الأهل تحقيرًا لهم (٥)، وقوله:

أترى القيادة في سواك تكسّبا يا ابن «الأعيّر»، وهي فيك تكرّم (١)

أعير: تحقير أعور، ويجوز أعيور. (٧)

ومنها ما جاء تصغيراً للتعظيم من مثل قوله:

أحادٌ أم سداسٌ في أحادٍ ليتيلتنا المنوطة بالتناد

١- شرح الواحدي ص ٢٦٤ ، والتبيان ١/ ٢٧٢ . نأم الأسد: إذا زأر .

٢- بأقل: رجل يوصف بالحمق من العرب، يضرب به المثل، ويريد أنهم جهال لا يعرفون الجاهل
 من العاقل، ولا الناقص من الفاضل. التبيان ٢٦٠/٣.

٣- شرح الواحدي ص ٢٧ ، والتبيان ٣ / ٢٦٠ .

٤- قدم: العي من الرجال، الوغد: اللئيم الضعيف.

٥ - شرح الواحدي ص ٢٩٨ ، وانظر التبيان ١/ ٣٧٤ .

٦- يخاطب الممدوح بأن القيادة عند غيره كسب، لكن المدوح يتكرم بها ولا تتكرم به.

٧ - شرح الواحدي ص ٣٤٤، وانظر التبيان ٤/ ١٣٠.

قال الواحدي: تصغير لييلتنا هنا للتعظيم والتكبير (١)، وأيده صاحب التبيان. (٢) وقوله:

ظللت بين «أصيْ حابى» أكفكف وظلّ يسفح بين العدر والعدل

فكلمة أصيحابي جاءت للتعظيم (٣). والمعنى: أنه كان يكفكف دمعه، لما كان يبكي على آثار محبوبته، وظل يسفح وأنا أبدي العذر لهم على ما أفعله، وهم يعذلونني على بكائى. (٤) وقوله:

فتى ألف جزء رأيه في زمانه أقل جزيء بعضه الرأي أجمَعُ (٥)

صغر جزىء للتعظيم. (١)

فالتصغير عند المتنبي جاء لتقريب بعيد، أو إدناء حبيب ، أو تحقير عظيم، أو للتعظيم، وهذه هي حالات التصغير. والتصغير – عنده – أحد الأدوات الفنية التي استخدمها في الوقت المناسب، تعظيماً أو تحقيراً أو تحبباً ، أو تملحاً.

١- شرح الواحدي ص ١٣٧.

٢- التبيان ١/٣٥٣ .

٣- المصدر نفسه ٣ / ٧٤.

٤- المصدر نفسه ٣ / ٧٤ .

ه – معنى البيت: فتى رأيه ألف جزء، أقل جزئ من هذه الألف يساوي الذي عند الناس جميعاً.

٦- التبيان ٢ / ٢٤٢ .

#### ثالثاً: استعمال الألفاظ الأعجمية:

يفرض منطق العلاقات الإنسانية بين الأمم والشعوب أن تستفيد الأمم من لغات بعضها البعض، «حدث هذا بين اللغات القديمة، وما يزال يحدث بين اللغات الحديثة» (١)، وقد عزا إبراهيم أنيس هذه الاستعانة والاستفادة من ألفاظ اللغات الأخرى إلى الحاجة أولاً، وإلى الإعجاب ثانياً، لأن لصاحب اللغة حكما يرى – الحق في الزيادة عليها ما يشاء من ألفاظ اللغات الأخرى (٢)، فالتأثر والتأثير بين اللغات «قانون اجتماعي إنساني، وأن اقتراض بعض اللغات من بعض ظاهرة إنسانية أقام عليها فقهاء اللغة المحدثون أدلة لا تحصى» (٢)، ومقدرة أية لغة على استيعاب الألفاظ الأجنبية يعد من مميزاتها وخصائصها شريطة أن تُخضعَ هذا الاستيعاب وهذا التمثل إلى أوزانها وأحكامها، لتصبح بالتالي من عناصر التعبير فيها .(١)

اختلط العرب قبل الإسلام بالأمم الأخرى، وقد نقلوا غير لفظة من لغاتهم إلى اللغة العربية ، وكان لتجاور العرب والفرس في أرض العراق دور كبير في نقل كثير من الألفاظ من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية ، ونحن نستطيع أن نقول باطمئنان إن هذا التجاوز كان سبيلاً إلى أنواع من الصلات اللغوية : صلة التعاون ، وصلة التبادل، وصلة الاقتباس<sup>(٥)</sup>، وقد سلك العرب في تعاملهم مع الألفاظ الأعجمية طريقين، الأول: أنهم غيروا في اللفظة لتصبح مشابهة للفظة العربية في أوزانها وخصائصها ، وسمّوها معربة ، والثاني: تركوها كما هي فسموها دخيلة (١)

١- إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة ص ١٠٢.

٢- المرجع نفسه ص ١٠٢.

٣- صبحي الصالح : فقه اللغة ص ٣٦٧ .

٤- المرجع نفسه ص ٣٦٦ .

٥-د. شكري فيصل: المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ص ١٠٨، وانظر صبحي الصالح:
 فقة اللغة ص ٣٦٦، وانظر د. نعمة رحيم العزاوي: النقد اللغوي عند العرب ص ٩٩، وانظر
 أدي شير: معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ٣٠.

٦- من أسرار اللغة ص ١٢٥، وانظر موهوب الجواليقى: المعرّب من الكلام الأعجمي ص ٩٨.

وأرى أنه لا يمكن للّغة أن تعيش بمنأى عن التفاعل مع اللغات الأخرى، فمن المفروض أن تساير اللغة منطق الحياة المتجددة، ولا بد أن تفتح اللغة ذراعيها للألفاظ من الأمم الأخرى خاصة إذا كانت بحاجة إلى ذلك، ومن يرم العربية مقصورة على الإعراب محبوسة عن التعريب، ويزعم أنها بصيغها وأنواع اشتقاقها وحدها أعربت عن خصائصها الذاتية، وأنها إن أدخلت على نفسها -بالتعريب مصطلحات الحضارة شوهت محاسنها، وفقدت خصائصها، وانكرت نفسها بنفسها، فليس يريد لهذه العربية إلا الموت .(١)

وقد تحدث اللغويون عن تأثر اللغة العربية بألفاظ غيرها من اللغات الأخرى، وأشار غالبيتهم إلى أن اللغة الفارسية كانت من أكثر اللغات التي استوعبت العربية كثيراً من ألفاظها ، يقول الأزهري: «ومن كلام الفرس ما لا يحصى مما قد قد عربته العرب». (٢) ويقول أدي شير: «ولكن اللغة التي حازت قصب السبق في إعارتها اللغة العربية ألفاظاً كثيرة هي الفارسية» (٣). ولو وقفنا عند شعر المتنبي من خلال العربية ألفاظاً كثيرة هي الفارسية» (١). ولو وقفنا عند شعر المتنبي من خلال تشعره وكأنه قد تأثر بروح الاستيعاب التي عاشتها اللغة العربية – وخاصة في العصر العباسي – من اللغة الفارسية، وهذا ليس محظوراً على الشاعر إذا احتاج اليها. ومما يبعث على الاستغراب أن يقرر محمد عبد الرحمن شعيب «أن المتنبي لم يستعمل لفظا أعجمياً سوى هذا اللفظ – يقصد كلمة مخشلبا – ولم يذكر النقاد له لفظا أعجميا سواه، ولعل الضرورة ألجأته إلى استعماله فارتكبها مسايرة لغيره من الشعراء». (٤) وما سأعرضه بعد قليل من كلمات أعجمية استخدمها في ديوانه وأشار

<sup>1-</sup> د. صبحي الصالح: فقه اللغة ص ٣٦٧ .

الصالح ( المراكب ١٠ / ٥٨٥ . ٢- التهنيب ٢٠ / ٥٨٥ . ١٤- و دغار العرب عر ١٩٠ و دغار ٢- معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص٣ .

ع – المتنبي بين ناقديه ص ٥٦ . ه

اليها نقاده القدماء، خير دليل على أن ما قرره شعيب لا أساس له من الصحة، والشيء الآخر الذي لا بد من الإشارة اليه، التناقض الذي يبدو في كلامه جلياً واضحاً، فهو يقول بأن الضرورة دفعته إلى استعمال هذه الكلمة، ولا أدري ما نوع هذه الضرورة، فهل تخلو اللغة العربية من كلمة تنتهي مكانها؟ وما هي الضرورة التي اضطرت المتنبي لاستعمال هذه الكلمة مسايرة للشعراء الآخرين؟؟ وهل هناك ضرورة شعرية نساير فيها الشعراء الآخرين؟ لم أسمع هذا إلا في قول شعيب، فلقد استخدم المتنبي غير كلمة في شعره من الكلام الأعجمي أشار إليه شراح ديوانه القدماء، من هذه الألفاظ:

١- الملاب، في قوله: (١) فَعُدْنَ كَما أَخِذْنَ مُكَرَّماتِ عليهنِّ القلائدُ والمَالبُ

قال ابن جني: «الملاب ضرب من الطيب، وهو فارسي معرب»(٢)، وذكر أن غير شاعر قد تعرض لهذه اللفظة واستخدمها منهم جرير في قوله:

تطلّى وهي سيئة المُعررَّى بصن لوبر تحسبه مالبا (٢) وصاحب التبيان (٤) إلى ما ذهب إليه ابن جني، وذكرا بيت جرير الذي استخدمه أيضاً، ولم يختلف القدماء على أن هذه اللفظة أعجمية، وأجمعوا على أن اللفظة تعني ضرباً من الطيب، وهي فارسية معربة تكلم بها العرب (٥). وقد بين أدي شير أن الكلمة الفارسية لأصل هذه الكلمة هو «مُلاب»، وتعنى عنده كل عطر مائع (٢)

١- التبيان ١/ ٧٨ .

٢- القسر ١/٥٥١.

٣- شرح ديوان المتنبى ص ٥٤٥.

٤ - التبيان ١ / ٧٨ .

٥- الجمهرة ٣/ ٢١١ ، وانظر الصحاح ١/ ٢٢١ ، وانظر القاموس المحيط ١/ ١٣٤ ، وانظر معجم الألفاظ الأعجمية المعربة ص ٥٨٤ ، وانظر تاج العروس ٢/ ٤٧٣ ، وأنظر شفاء الغليل ص ٢٣٩ ، وانظر لسان العرب باب لوب.

٦- معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ١٤٦.

٧- التبيان ١/٢٦١.

## وفديكَ تأمُّلي ولكَ انتصابي

وأوهِم أن في الشَّطَرَنج همي

ذكر ابن جني أن كلمة «الشطرنج» أعجمية ، ولو كسرت الشين لكان أشبه ، ليكون من باب جِرْدَحل ، والجِرْدَحل : الضخم من الإبل(٢) . وذهب الواحدي إلى أنه قد قيل «إنه معرب من سدرنج» وهي فارسية (٢) ، وكرر صاحب التبيان (٤) ما ذهب إليه الواحدي ، وقد أكد غير واحد من القدماء أن هذه الكلمة فارسية معربة (٥) ، «وبعضهم يكسر شينه ، ليكون على مثال من أمثلة العرب كجرد حُل ، لأنه ليس في الكلام أصل فعلل بفتح الفاء» (١) وأكدت المعجمات بين اللغتين العربية والفارسية أن الكلمة معربة (١) ، يقول أدي شير: «وعندي أن الفارسي شترنك ، أصله شاه ترنك أي الشاه لطيف أو الشاه اللطيف ، أو مركب من شتر ، وهو العدو باللغة الهندية ، ومن رنك ومعناه الحيلة أو المشية ، أي حيلة العدو أو مشيته ، (٨) وذكر بطرس البستاني أن معناها لعبة مشهورة وهي فارسية لا يفتح أولها ، وهي عنده لفظة معربة من شتر رنك بالفارسية ، وتعنى ستة ألوان ، لأن له ستة أصناف من القطع يلعب بها (١) .

١- التبيان ١/ ٢٦ ١ .

٢-المصدر نفسه ١/ ٣٠١.

٣ - شرح ديوان المتنبي ص ٢٤٢.

٤ – التبيان ١/ ٢٦ ١ .

٥- المعرب من الكلام الأعجمي ص ٤١٤، وانظر شفاء الغليل ٥٩، او وانظر معجم لسان العرب
 «باب الجيم فصل الشين».

٦- العرب من الكلام الاعجمي ص ٤١٤.

٧- د. محمد التوتنجي: المعجم الذهبي ص ٢٧٢ ، وانظر معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ١٠٠٠.

٨- معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ١٠٠ .

٩- محيط المحيط ص ٤٦٦ .

٣- الطراز، في قوله:<sup>(١)</sup>

فعوق مسثل الملاء مسثل الطراز

صفّها السير في العراء فكانت

قال الواحدي عن هذا اللفظ إنه فارسي معرب،  $^{(7)}$  و أيده صاحب التبيان  $^{(7)}$  وهو يعني — عندهما — ما يكون في الثوب. وقد أكد ابن منظور أن الكلمة تعني علّم الثوب، وهي فارسية معربة  $^{(3)}$ , ويبدو من حديث الجواليقي  $^{(9)}$  عنها — بعد أن يقرر أنها فارسية معربة — أنها دخلت إلى اللغة العربية قبل الإسلام، بدليل استشهاده ببيت لحسان بن ثابت يذكر فيه الكلمة، يقول:  $^{(7)}$ 

بيض الوجوه كريمة أحسابهم شمّ الأنوف من الطّواز الأول

وهذا جائز ، خاصة إذا ما علمنا أن الصلات اللغوية بين اللغة العربية وغيرها من اللغات لم تكن مقطوعة قبل الاسلام، وذلك بسبب التجارة والحروب والمجاورة. وبين الخفاجي أن هذه الكلمة معربة وتعني الجيد من لك شيء. (٧)

3 - الجآذر، في قوله: <sup>(^)</sup>

مَن الجاَّذر في زي الأعاريبِ حمر الحلى والمطايا والجالابيبِ

١- التبيان ٢/ ١٨٢ . يقصد الإبل. العراء: الأرض الواسعة . الملاء: جمع ملاءة، وهي الإزار،
 والمعنى سير الأبل الكرام يكون مستوياً في الأرض المستوية، كالطراز على الإزار.

٢- شرح ديوان المتنبى ص ٣٠٨.

٣- التبيان ٢/ ١٨٢.

٤- اللسان باب الزاي فصل الطاء.

٥- المعرب ص ٤٤١.

٦- ديوانه ص ١٢٣.

٧- شفاء الغليل ص ١٧٥ .

٨- التبيان ١/٩٥١.

قال عنه ابن جني: الجآدر جمع جؤدر ، وتعني عنده البقرة الوحشية ، وفيه لغات: جَوْذَر ، وجؤذر ، وجوْدر بالتالي أنه أعجمي معرب (١) ، مبيناً أن ذا الرمة قد استخدم هذه اللفظة في شعره فيقول: (٢)

وتحت العوالي والقنا مستظلة ظباء أعارتها العيون الجآذر

وأكد الجواليقي أنها فارسية عربت، وأن العرب تكلمت بها قديماً (7)، وذكرها ابن منظور وبين أن معناها هو ولد البقرة الوحشية (3)، وأما أدي شير فبين أنها معرب لكلمة «كودر» بالفارسية (6)، وأيده محمد التوتنجي (7)

٥ – الآجر ، في قوله: <sup>(٧)</sup>

مُسْتَقِلً لك الديارَ ولوْ كان نجوماً آجر هذا البناء

قِـال ابن جني «هو اسـم أعـجمي فـيـه خـمـس لـغـات: أجُـر، وآجـور، وياجـور، وآجـور، وياجـور، وآجـور، وياجـور، وآجـور، (٬٬۰) وقد ذكر الجواليقي (٩) هذه الكلمة وابن منظور (٬۰)، وبينا أنها كلمة

١- المصدر نفسه ١/ ٣٥٤.

٢- ديوانه ٢/ ٢٠٢٤ ، العوالي: عوالي الهوادج. القنا: عيدان الهودج.

٣- المعرب ص ٢٤٦.

٤ – اللسان باب الراء فصل الجيم.

٥ – معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ٣٩ .

٦- المعجم الذهبي ٤٨٣ .

٧- التبيان ١/ ٣٢ .

۸- القسر ۱/۰۱۱.

٩- للعرب ص ١١٨.

١٠- اللسان، باب الراء فصل الهمزة .

فارسية معربة ،وفيها لغات: آجر بالتشديد، وآجر بالتخفيف، وأجور، وياجور وآجرون وآجرون وأجرون وبين أدي شير أن الآجور ، والياجور ، والأجور ، والآجر، والآجرون تعريب «اكور» ، ومعناه تراب يعجن جيداً ثم يحرق ليستخدم في البناء (۱).

وهناك غير مثال على استعمال المتنبي للألفاظ الأعجمية غير ما ذكرت، أشار إليها شراح ديوانه، من مثل: الزردق، في قول الشاعر: (٢)

لقد وردوا ورد القطاشف راتها ومرّوا عليها زردقاً بعد زردق (۱) وتعنى: الصف من الناس.

ومن مثل: الفرند، في قوله:(٤)

أرى من فرندي قطعة من فرندم وجودة ضرب الهام في جودة الصقل (<sup>()</sup> وتعني: جوهر السيف.

ومن مثل: (٦) أبرواز، في قوله:

فارسي له من المجد تاج كان من جوهر على أبرواز

١- معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ٧.

٢- الواحدى ٥٠٣ ، وانظر التبيان ٢ / ٢ ٣١ .

٣- لقد وردت الاعداء سيوف الممدوح كما ترد القطا الينابيع العذبة، صفاً صفاً.

٤- الواحدي ص ٢٢، وانظر التبيان ٣ / ١٦٠.

٥ - الهام: الرأس. النصل: السيف، يقول: أرى جودة الضرب في جودة صقله، أي قد أجيد صقله ليجود به الضرب.

٦- التبيان ٢/ ٧٩.

وأبرويز: أحد ملوك العجم، وغيّر المتنبي اسمه، لأن العرب إذا تكلمت بالعجمية تصرفت فيها كما تريد. (١)

ومن مثل: المهارق، في قوله: (٢)

كقَشْرِكَ الحبرَ من المهارق أروده منه بكالشو ذانق (٦)

وهي جمع مهرق، وهي الصحيفة التي يكتب فيها، وهو معرب «مهركرده». (<sup>٣)</sup>

لقد استخدم المتنبي في شعره غير كلمة أعجمية معربة، وهذا أمر مألوف لشاعر اطلع على اللغة فأخذ كل ما راق له، عربياً كان أم معرباً، ولا ننسى أن نذكر أن العصر الذي عاش فيه المتنبي كانت اللغة الفارسية فيه من أكثر اللغات التي نقلت عنها اللغة العربية ألفاظها، فاستوعبتها، واستخدموها استخدام الكلمات العربية.

١- الواحدي ص ٣٣٤، والتبيان ٢/ ٩٧١.

٢- الحبر: هو الذي يكتب به. والشوذانق: معرب، وهو نصف درهم، هذا البيت مرتبط بسابقه:
 شبه البيت القصير اللاصق بالأرض يرعى فرسه فيه، كالحبر يُقشر عن الصحيفة التبيان
 ٢ / ٣٥٣/٢

٣- التبيان ٢/٣٥٣.

### رابعاً: استخدام ألفاظ الغزل في الحرب:

قال عنه ابن جني: «كان المتنبي يتجاسر في ألفاظه جداً». (١) وقد رافقت ظاهرة استخدام ألفاظ الغزل في الحرب الشاعر منذ طفولته، واشتدت مع مرور الأيام حتى بلغت عنفوانها عندما شارك سيف الدولة مواقعه مع الروم، فأخذ يتغنى بالحرب والرماح، والسيوف والخيول، ويصور الدم والدمار والجثث والأشلاء تصويراً يدل على عشق هذا الشاعر لهذه المناظر وارتباطه بها، فإذا قرأنا له شيئاً من مواقفه الغرامية سمعنا صليل السيوف، وهز الرماح، وشاهدنا الدماء، واندفاع الخيول، قال الشاعر في صباه:

ببياض الطلى، وورد الخدود تشق القلوب قصبل الجلود (٢)

كم قتيلٍ كما قتلت شهيد

راميات بأسهم ريشها الهدب

وقف القدماء عند هذه الظاهرة ، وتحدثوا عن مدى ما لاء مة ألفاظ المتنبي لموضوعاته ، وكان تناولهم لهذه الظاهرة سريعاً ، والشعالبي أول من نبه إلى وجودها في شعر المتنبي ، ووضعها تحت باب «استعمال ألفاظ الغزل والنسيب في أوصاف الحرب والجد». (٢) وبين الشعالبي أن هذا « مما لم يسبق إليه ، وتفرد به ، وأظهر فيه الحذق بحسن النقل ، وأعرب عن جودة التصرف ، والتلعب بالكلام ». (٤)

وذكر بعض الأمثلة  $^{(\circ)}$  على ذلك، منها قوله  $^{(1)}$ 

١- القسر ١/٥ ٢١ .

٧- د. عبد الفتاح نافع: لغة الحب عند المتنبي ص ١١٤. الأبيات في التبيان ١/١٣.

٣- اليتيمة ١/٢٣٩.

٤ – المصدر نفسه ١/ ٢٣٩.

٥- المصدر نقسه ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠.

٦- التبيان ٣ / ٣٤ .

والطعنُّ عند محبِّيهنّ كالقبلِ

أعلى المسالكِ ما يَبنى على الأسلِ
وقوله:(١)

إذا زارها فدّته بالخسيل والرّجل

شجاعٌ كأن الحربَ عاشقةٌ لَهُ

وقوله: (۲)

وكم رجال بلا أرض لكثرتهم وقوله: (۲)

والطعن شررٌ والأرض واجفة قد صبغت خدّها الدماء كما والخيل تبكي جلودها عرقاً وقوله:

فإذا الحَمائِل ما يَخِدْنَ بِنَفْنَفِ فَاللَّهُ الدُّمُا لَكُمُا لَا ظُلِّ كَانَما

تركتَ جمعَهُمُ أرضاً بلا رجل

ك أنما في ف قادها وَهَلُ يَصْ بِغُ ذَدَّ الذريدةِ الذَجَلُ بأدمعٍ ما تسدُّها مُقَلُ

إلا شَ قَ قُنَ عليه ثوباً أخضرا (٤) حَذِيَت قوائمُها العقيقَ الأحمرا (٥)

١ – المصدر نفسه ٣ / ٢٩٨ .

٧- المصدر نفسه ٣ / ٤١ .

٣-التبيان ٣ / ٢١٤. الشرز: الطعن يميناً وشمالاً. واجفه: مضطربة. الوهل: الفزع. الخريدة:
 المرأة الناعمة الحبيبة.

٤- التبيان ٢ / ١٦٢ . الحمائل : الإبل التي يحمل عليها. . الوحد: ضرب من السير. نفنف: الأرض
 الواسعة أو الصحراء.

٥-الأظلّ: باطن الخفّ. والمعنى : أن خفاف هذه الناقة قد دميت لطول سيرها، كما خُضبت أيدي الجواري.

ويقرر د. محمد شعيب أنه لم يجد من القدماء من أشار إلى هذه الخاصية باستثناء الثعالبي كما يقول (۱)، ويبدو أنه لم يطلع على نسخة الصبح المنبي أو على اللمحات القليلة والسريعة التي أشار إليها بعض شراح ديوان المتنبي القدماء، وقد نقل البديعي ما قال الثعالبي في هذا الموضوع ، ونقل أكثر شواهده أيضاً ، وعدها من بدائع أبي الطيب (۲)، لكن تناول الثعالبي والبديعي لهذه الظاهرة كان غير معلل ، حيث أكثرا من ذكر الشواهد، ولم يعللا سبب نشوئها في شعره، فالثعالبي مثلا «لم يحاول أن يتقدم أكثر من ذلك ، فيكشف لنا عن منابع هذه الخاصية في نفس المتنبي، ومدى ما أصاب الشاعر من نجاح في هذا النقل بالألفاظ في مجال إلى مجال ، ومدى قدرته على خلق المناسبة التي تستدعيها في مجالها الجديد بحيث لا تشعر بالغربة، وتحس بالنفور »(۲). ولو وقفنا عند الشروح لوجدنا أن ابن جني قد سبق الثعالبي في الإشارة إلى هذه الظاهرة عندما فسر بيت المتنبي: (١٤)

الموت أقسرب من من بينكم والعيش أبعد منكم لا تبعدوا

قال ابن جني في تفسير هذا البيت: «إذا بعدتم كان العيش أبعد منكم، لأنه يعدم البتة ، وأنتم موجودون ، وإن كنتم بعداء عني فالعيش إذاً أبعد منكم عني، لأن بكم الحياة ، وذكره المخلب واستعارته إياه للموت في ألفاظ الغزل يدل على قوة طبعه»(٥)، وأرى ان ابن جني لم يستطع أن يفسر البيت، ويوصله إلى ذهن القارئ بل عقده، والمعنى كما أرى: أن الفراق صعب، وأن الحياة بعيداً عن الأحبة تعني الموت، لكن ذكره المخلب في ألفاظ الغزل تدل على عمق تجربته الشعرية، واستطاع بقوة

۱ – المتنبى بين ناقديه ص ۱۰۰ .

٢- الصبح المنبي ص ٤٣٢ ، ٤٣٣ .

٣- المتنبي بين ناقديه ص ١٠٠ .

٤- التبيان ١/ ٣٢٨ .

٥- الفسر ٢ / ٢٢٢ .

طبعه أن يعبر عن عمق محبته الشديدة، ومدى تأثره عند الوداع حتى أحسّ بقرب منبته.

قال ابن جني في تفسير بيت المتنبي: (١) ومن خُلِقَتْ عديناك بين جفونِهِ أصاب الحدور السُّهلَ في المرتقى الصعب

«يملك قلوب الرجال حتى يقتلهم بأيسر سعي» (١)، وعلق الوحيد قائلاً: «لو كان المصراع الثاني من هذا البيت مدحاً لسيف الدولة، كان أليق بذلك لان للكلام مواضعه، وألفاظ الغزل غير ألفاظ الجد، وليس يليق هذا المصراع بالغزل (١).

والوحيد - على ما أرى - لم يفهم المعنى ، كما لم يفهمه ابن جني قبله ، فلقد فصل الوحيد بين المصراع الأول والثاني في المعنى ، ويرى أن المصراع الثاني لا ينفع في الغزل ، وكأنه يريد أن يقول إن ألفاظ الغزل في الشطر الثاني لا تتواءم ومدح الممدوح في الشطر الأول ، ولم يقنعنا ابن جني ، أيضاً ، في تفسيره لهذا البيت ، قال: «يملك قلوب الرجال حتى يقتلهم بأيسر سعي» ، وهذا كلام بعيد عن مرامي الشاعر ، فالشاعر لم يتغزل أصلاً ، والمعنى كما أرى : أنّ من خُلِقت له عيون كعيونك ، فإنه يرى فيها الصواب ، ويستطيع أن يحدد فيها الطريق الصحيح ، وأن يحقق ما يريد ، ويسهل عليه ما يشق على الآخرين ، وهذا يعني أن ملاحظة الوحيد صدرت عن عدم فهم لمغزى قول المتنبي .

أشار صاحب التبيان إلى هذه الظاهرة عند تفسير بيت المتنبي الثاني من الأبيات التالية:(٤)

١- التبيان ١/ ٤٩ .

٢- الفسر ١/٢٤١.

٣- المصدر نفسه ١ / ١٤٢.

٤ - التبيان ٣ / ١١٤.

والطعن شيزر والأرض واجفة قد صبغت خدّها الدماء كما والخيل تبكي جلودها عَرقا

كانما في فصوَّادها وَهَلُ يصبغ خد الخريدة الخَجَلُ بأدمع ما تسحّها مُقُلُ

قال: «شبه خدّ الأرض ملطّخاً بالدماء بخدّ الجارية إذا خجلت ، وأحمر وجهها، واستعمل ألفاظ الغزل في وقت الشدة والحماسة ثقافة منه واقتدارًا في الكلام » (۱)، وهذا صحيح ، لكنني أرى أن صورة المشبه أقوى من صورة المشبه به ، ففي الحالة الأولى يكون الطعن يميناً وشمالاً ، ينتشر بسببه الخوف والرعب، وتهتز الأرض من هول الموقف ، ملطخة بدماء الأعداء، هذا كله يشبهه الشاعر بالحمرة على خد فتاة جميلة أصابها الحياء، فالصورة الأولى أصلاً لا تتطابق مع الصورة الثانية، والموقف في الصورة الثانية، فقد والموقف في الصورة الأولى يختلف كثيراً عن الموقف في الصورة الثانية، فقد يصطبغ خد الفتاة الجميلة من غزل أو كلمة لطيفة أو خجل في جو يكون مريحاً في أغلب الأحيان، لكن صورة المعركة مع الأهوال والدماء التي تدوم طويلاً لا يمكن أن تتطابق مع المشبه، لهذا استطيع أن أقرر أن الشاعر لم يوفق في هذا التصوير.

إن استخدام المتنبي ألفاظ الغزل في مواقف الجد والحرب أمر طبيعي ، فلقد شهد الحرب وعشقها، ووصفها كما رآها، فمزج الحب بالحماسة، وصور الحرب تصوير عاشق محب، لأنها رمز البطولة عنده، فقد «كان يستسهل خوض المعارك، كما كان يستطيبها ويلتذ بها، فتغنيه بها وخلعه عليها ألفاظ الغزل والهيام بالنسبة لذلك أمر طبيعي إلى حد كبير» (٢).

١- التبيان ٣ / ٢١٤ .

٢- المتنبى بين ناقديه ص ١٠١، وانظر لغة الحب عن المتنبى ص ٢١٦.

#### خامساً: استعمال الغريب:

أشار القدماء إلى مسألة الإغراب في اللفظ، والقصد إلى النادر المهجور، فسيدنا عمر - رضي الله عنه - عدَّ الغرابة مُخِلَّةً بالجودة والفصاحة، قال عن زهير ابن أبي سلمى معجباً «كان لا يتتبع حوشي الكلام» (١)، وقال الجاحظ في هذه المسألة: «لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياً سوقياً، .... ولا ينبغي أن يكون غريباً وحشياً »(٢)، أما أبو هلال العسكري فيرى أن «الاستعانة بالغريب عجز»، (١) وهو - عنده وفيه دلالة الاستكراه والتكلف »(١).

لقد استخدم المتنبي الغريب في شعره، لكن هذا الاستخدام لم يكن إلا نتيجة طبيعية لآثار تعلمه اللغة العربية في البادية في مرحلة مبكرة من حياته، حتى قال عنه الوحيد: «كان المتنبي يتبادى حتى تحسب مولده ولعان (٥) » أو رمل (٢) الحومان» (٧) . وأكد الصاحب بن عباد ما جاء به الوحيد حيث يقول: «ومن أهم ما يتعاطاه التفاصح بالألفاظ النافرة، والكلمات الشاذة، حتى كأنه وليد خباء ء أو غذي لبن، ولم يطأ الحضر، ولم يعرف المدر» (٨) . وقد تكون ثقافة المتنبي اللغوية الواسعة من أسباب لجوئه إلى استعمال الغريب، فقد «كان من المكثرين من نقل اللغة، والمطلعين على غريبها، ولا يسأل عن شيء الا استشهد بكلام العرب من النظم والنثر» (٩) ، وقد دفعته ثقافته إلى أن يستخدم أية لفظة يراها تؤدي المعنى الذي

١- الموازنة ص ٢٥٨.

٢- البيان والتبين ٢/ ٩٠.

٣- الصناعتين ص ١٢.

٤ – المصدر نقسه ص ١١.

٥ - وَلِعان: بفتح أوله، وكسر ثانيه، عَلَم لموضع من أرض تهامة. معجم البلدان ٥ /٣٩٣ .

٦- رمل الحومان: موضع في بلاد عامر بن صعصعة. معجم البلدان ٢ / ٣٥٢ .

٧- القسر ١/٧٥٣ .

 $<sup>\</sup>Lambda$  الكشف عن مساوئ شعر المتنبى ص  $\Lambda$  .

٩- الصبح المنبى ص ١٤٣.

يريده، سواء آكانت من أعماق البادية أم من حياة المدر. وإنني لا أوافق صاحب التبيان في أن المتنبي «كان يستخدم الألفاظ غير المألوفة ، ليلفت أنظار العلماء والأدباء لشعره، ولا يبالي بالمدوحين  $(^{(1)})$ , ولا أوافق على ما قاله ابن رشيق  $(^{(7)})$  من أنه كان يتعمد الغريب تعمداً، لأن هذا الغريب من نتاج ثقافته اللغوية العميقة .

يقول ابن رشيق عن المتنبي: «أبو الطيب كالملك الجبار يأخذ ما حوله قهراً وعنوة، أو كالشجاع الجريء يهجم على ما يراه لا يبالي ما لقي، ولا حيث وقع »(٢). وأرى أنه لا ينبغي للشاعر أن يستخدم في شعره كل ما جاء عن العرب من ألفاظ، فاللغة في تطور مستمر، ولغة البادية غير لغة الحضر، ولا بد للشاعر أن يراعي ثقافة المتلقي وبيئته حتى يستطيع أن يتفاعل مع تجربته الشعرية، لكن المتنبي لم يكن يهمه هذا الجانب، بل كان يقول القول معتمداً على ثقافة واعية عميقة للغة، وعلى القارئ أن يفكر، ويفتش، ويفسر كيفما شاء. قيل عنه: «إنه خالف أهل الزمان لأنه أتى لأهل هذا الزمان بالغريب الوحشي، وكمّن المعاني وأغلقها»(٤). وكأن المتنبي هو الشاعر الوحيد الذي برزت في شعره ظاهرة الغريب، ونسي بعض النقاد أن غير شاعر قد استخدم الغريب في شعره في هذه الفترة، لكنهم لم يواجَهوا بالنقد والتجريح مثلما حصل للمتنبي، يقول ان رشيق: «فمن الشعراء من يؤثر المعنى على اللفظ، فيطلب صحته، ولا يبالي حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته، كابن الرومي والمتنبي ومن شاكلها ... وكذلك أبو تمام يأتي بالوحشي كثيراً، ويتكلف، وكذلك أبو الطيب كان يأتى بالمستغرب ليدلل على معرفته»(٥).

١- التبيان ٢ / ٢ ، وأيده في ذلك ابراهيم عوض في كتابه «لغة الشعر» ص ١٤ .

٢- العمدة ١/٣٣١.

٣- العمدة ١ / ١٣٣ .

٤ – الفسر ٢ / ٨١ .

٥- العمدة ٢/٢٢٢.

إن الألفاظ التي عدها نقاد شعر المتنبي غريبة، ليست عسيرة الفهم، لكنها «نادرة الاستعمال... وذلك سبب ما فيها من غرابة ونفور (1), والمتنبي عندما استعمل هذا الغريب لم يكن يجهل معناه ، أو الوجه العروف لدى الناس ، وإنما استخدم الغريب عن معرفة ووعي تامين، تدفعه إلى ذلك ثقافته اللغوية ، واللافت للنظر أن شراح ديوانه القدماء الذين وقفت على شروحهم لم يعلقوا أو يشيروا إلى غرابة ألفاظ شعر المتنبي، إذا ما استثنينا إشارات سريعة في «الفسر»، صدرت أكثرها عن الوحيد الذي كان يعلق على تفسير ابن جني لديوان المتنبي . فقد ذكر الوحيد أن المتنبي قد استعمل الغريب في غير موضع ، يقول معلقاً على لفظة «غلت» في قول المتنبي (7):

غَلِتَ الذي حسب العشور بآية ترتيك السورات من آياتِها(١)

«فجاء بالغلوت في القول لا في الحساب، والمتنبي كان يحب الإغراب، ليعلم الناس أنه لغوي، ولزوم المسهور إذا كان حسناً أفضل في النظم والنثر» (3)، وقال عنه الوحيد: «ما أكثر ما يتطلب النادر الشاذ فيقرنه بالمشهور المستعمل إغراباً على الناس » (6)، ويقرر: «أنه مات وما اهتدى إلى طريق الشعر الفاخر في الصناعة، بل هو متحيّر في طريقه يخبط فيها » (7) . أما النقاد من غير شراح الديوان فقد أشار والى هذه الظاهرة وتحدثوا فيها، ورفضوا مثل هذا الغريب في شعره، وكان على رأسهم الحاتمي الذي آخذه على استخدامه للفظتي «ربحلة» و «سبحلة» في قوله (7)

١- المتنبى بين ناقديه ص ٨٧.

٢- التبيان ١/٢٣٢ .

٣- غلط . العشور: أعشار القرآن . الترتيل: التحسين . والمعنى: ترتيل القرآن معجز وترتيلك
 أنضاً .

٤- الفسر ٢/ ١٤٢.

٥-الفسر ١/٥٠٧ .

**٦-المصدر نفسه ٢/٤٠١.** 

٧- التبيان ١/ ٢٩٨ .

## سبحلّة أبيضٌ مُجَرّدُها (١)

## ربحلَةُ أسمرٌ مقبّلها

وقال: «تُسْتَهَجُن هاتان اللفظتان في ألفاظ المدثين، لأنهما من ألفاظ العرب الجافية» (٢). وقال عنه الصاحب بن عباد: «إنه ربما يأتي بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء»، (٢) ويضرب مثلاً قول الشاعر يرثى طفلا (٤):

أيفطِمُ التواربُ قبلَ فِطامِ فِ ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل

وعلق قائلاً: «وما أدري كيف عشق «التوارب» حتى جعله عوذة شعره، وليس ذلك سائغا لمثله» ( $^{\circ}$ ), وعابها عليه النقاد مع أنها سليمة ، لكن سبب عدها من الغريب هو قلة استخدامها، يقول صاحب التبيان عنها »والتوارب: لغة في التراب، ومنه لغات: تراب، وتورب، وتورب وترب، وترب ، وتربة ، وترباء ، وتيراب ، وتريب، وجمع التراب: أتربة ، وتربان ، والترباء: الأرض نفسها »( $^{(1)}$ ). وقال الصاحب عن لفظة «المتديريها» في قول المتنبي:( $^{(4)}$ )

فـمـا تدري، ولا تُذري دمـوعـا (^)

أسائلها عن المتديريها

١- ربحلة: طويلة ممتلئة. ومثلها سبحلة.

٢- الرسالة الحاتمية ص ٢٦.

٣- الكشف عن مساوئ شعر المتنبى ص ٣٠ .

٤ – التبيان ٣ / ٥٠ .

٥ - الكشف عن مساوئ المتنبى ص ٣٠ .

٦- التبيان ٣ / ٥٠ .

٧- المصدر نفسه ٢/ ٢٥٠.

٨- المتديريها: اي متخذيها داراً .

« لو وقعت في بحر صاف لكدّرته، ولو ألقي ثقلها على جبل سام لهدّه » (١) ، وقال عن المتنبى أيضاً: و«مما يدلنا على حفظه الغريب قوله: (٢)

جَفَذَتُ وهِ و يَجْفَذُونَ بِهِا، بهم شيمٌ على الحسب الأغرُّ دلائلً

«وعلق ابن الأثير على هذا البيت قائلاً: فان لفظة جفخ مرة الطعم، وإذا مرت على السمع أقشعر بها»، ولامه على استخدامها قائلاً: «ولو استعمل عوضاً عن «جفخت» «فخرت» لاستقام وزن البيت وحظى في استعماله بالأحسن »(٦).

أما الثعالبي فعد من مساوئه أنه «تعاطى الغريب الوحشي، والشاذ البدوي، بل ربما زاد في ذلك على أقحاح المتقدمين » (3) ، وذكر أمثلة رأى فيها أنها من الغريب في لفظ المتنبى ، من مثل كلمة (يلل) في قول المتنبى يمدح عضد الدولة ((0)

وإلى حصى أرضٍ أقام بها بالناس من تقبيلها يلَلُ (١)

قال التعالبي: « ولم أسمعه في غير شعره »  $(\lor)$  ، ويبدو أن التعالبي لم يطلع على بيت لبيد الذي استخدم فيه هذه الكلمة في قوله  $(\land)$ 

رقميات عليها ناهض تُكلحُ الأروقَ منهم والأيلُ (٩)

ويقال: رجل أيلٌ، وأمرأة يلاء، ورجال يُلٌّ، ونساء يلٌّ. (١٠)

١-- الكشف عن مساوئ شعر المتنبى ص ٦٣ .

٢ – التبيان ٣ / ٢٥٨ .

٣ – المثل السائر ١٨٢/١.

٤ -- يتيمة الدهر ١٩٦/١.

٥- التبيان ٣/٣٠٦.

٦- اليلل: قصر الأسنان العليا.

٧- يتيمة الدهر ١٩٦/١ .

٨- ديوانه ص ٧٤٧ ، وانظر التبيان ٣ / ٣٠٦ .

٩- رقميان: منسوبة الى الرقم، وهو موضع دون المدينة. ناهض : ريش فرخ النسر. الأروق:
 طويل الأسنان. الأيل : الذي لزقت أسنانه باللثة .

١٠- التبيان ٣/٢٠٦ .

أشار العميدي مرة واحدة إلى استخدام المتنبي للغريب، وذلك لان موضوع كتابه في السرقات، لكنه تنبّه إلى أن الشاعر استخدم كلمة «القنديد» على عادة الجاهليين في قوله:(١)

وعندها لَذَّ طَعم الموت شاربُهُ إِن المنية عند الذلّ قنديد ُ

يقول: «قد أنصف المتنبي في إبدال المدام بالقنديد، ليُعدّ بسبب هذه الفصاحة من شعراء الجاهلية عند استعماله الألفاظ الغريبة، والقنديد: نبيذ يعمل من القند». (٢)

ويبدو من ظاهر الكلام أن العميدي اتهم المتنبي باستعمال الغريب عن عمد، حتى لا يقال عنه إنه من الفحول، وقد بينا رأينا في هذا الموضوع فيما سبق. ومن أراد أن يطلع على نماذج متعددة مما أسماه القدماء بالغريب فليرجع إلى الديوان، أو إلى يتيمة الدهر (٢)، أو إلى الصبح المنبي (٤) من كتب القدماء.

لقد استخدم المتنبي الغريب في شعره ولم يكن ذلك إلا نتيجة طبيعية لثقافته اللغوية التي أخذها عن البادية في بداية حياته، وعن قراءاته المختلفة، وعن اختلاطه بعلماء اللغة، وهذه الألفاظ التي استخدمها لم تكن عسيرة الفهم، وإنما نادرة الاستعمال ومع هذا ، كان لا بدله من مسايرة طبيعة العصر وتطور اللغة .

١ – المصدر نفسه ٢/ ٤٦ .

٢- الإبائة ص ١٦٥.

۳- ۱/۱۹۱ وما بعدها .

٤ – ص ٣٦٦ .

#### سادساً: استخدام الألفاظ الصوفية:

أشار الدارسون القدماء إلى استخدام المتنبي الفاظاً وتراكيب صوفية في شعره، وقد هاجمه الوحيد على هذا الاستخدام، قال: «ليس يلجأ إلى كلام المتصوفة أو غيرهم من أهل الكلام أو الطب أو الفلاسفة ، فيدخله في الشعر إلا ضيق العطن في كلام العرب ، وذلك أن كلام هذه الطبقات ينبو عن السمع في الشعر، ويكون البيت كأنه ثوب من ألوان ، فيدل على العجز، ولو قدر صاحبه لكان من لون واحد » (۱) ، وقول الوحيد يجانب الصواب في هذه المسألة ، فمن حق الشاعر أن يستخدم ألفاظ اللغة ليعبر عن تجربته الشعرية ، « وإذا احتاج الأديب إلى اللفظة لم يصرفه عنها ارتباطها بمجال معين، وانتماؤها لطائفة معينة ، وليس من حق الناقد أن يرد اللفظة لجرد أنها ألفاظ الفلاسفة .... وإنما عليه أن ينظمها في ضوء حاجة المنشئ إليها، وعلاقتها بتجربته ، وصلتها بالفكرة المراد إيضاحها ، والتعبير عنها ». (٢)

وكان ابن جني أول من أشار من شراح ديوان المتنبي القدماء إلى استخدام الشاعر لألفاظ الصوفية عندما فسر قوله: (٢)

وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد

قال ابن جني: «وقوله لها منها عليها شواهد من كلام المتصوفة» (٤) ، وأشار في موقع آخر إلى استخدام المتنبي لألفاظ الصوفية في قوله: (٥)

إذا ما الكأس أرعشت اليدين صحوت فلم تحل بيني وبيني

١-الفسر ٢/ ٢٢٩.

٢- د. نعمة العزاوى: النقد اللغوى عند العرب حتى القرن السابع الهجرى ص ٢٩٠.

٣- التبيان ١/٢٧٠.

٤- الفسر ٢/٨/٢ .والمعنى: لها شواهد من خلقها على كرمها.

٥- التبيان ٤ /١٩٣

قال أبو الفتح: «وجاء من طرز كلام الصوفية ». (١)

لم يشر أحد من شراح الديوان – التي بين يدي – إلى هذه الظاهرة باستثناء ابن جني، وكان الثعالبي من النقاد الذين عدوا المتنبي أنه قد امتثل لألفاظ المتصوفة، وهو من المآخذ على شعره – كما يرى – ولم يتحدث عن عوامل وجودها وروافدها، ولم يبد رأيه هو في هذه الظاهرة، وإنما قدم لنا الأمثلة من شعر الشاعر (7) ، من مثل قوله: (7)

وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهدً وقوله: (٤)

إذا ما الكأس ارعشت اليدين صحوتٌ فلم تحل بيني وبيني وقوله: (٥)

كبر العيانُ عليّ حتى أنه صار اليقينُ من العيانِ توهُّما وقوله: (٦)

نال الذي نطب منه مني للبه ما تصنعُ الخمورُ وقوله: (۷)

ولكنسّكِ الدنسيا إلى حبيبة فماعنكِ لي إلا اليكِ ذهابُ

١- المصدر نفسه ١٩٣/٤.

٧-اليتيمة ١٢٣١.

٣- التبيان ١/ ٢٧٠ . الغمرة: الشدة . السبوح: الفرس الشديد الجري.

٤ - التبيان ٤ / ١٩٣ .

٥- المصدر نفسه ٤ / ٣٢ . والمعنى : عظم علي ما أعانيه من المدوح حتى شككت ،إذ لم أر مثله.

٦-المصدر نفسه ٢/ ١٣٨ . والمعنى : الذي نلت منه بشربه، نال منى بتغير أعضائي.

٧- المصدر نفسه ١/ ٢٠١. والمعنى: أنت جميع الدنيا، فإن ذهبت عنك عدت إليك.

ونقل البديعي ما قاله الثعالبي من هذه الأمثلة دون أن يبدي رأيه <sup>(١)</sup>

وقد أيد محمود شاكر (٢) وشوقي ضيف (٣) تأثر المتنبي في شعره بألفاظ المتصوفة ،ويأتي هذا التأثر «من استعارته لطريقتهم في التعبير، وما يتصل بها من ظروفها وأحوالها الخاصة ، فإن المتنبي حين عدل بشعره إلى العبارة الصوفية ، كان قد أسلم هذا الشعر إلى صعوبات في التركيب، وهي صعوبات كانت تميز أساليب المتصوفة في هذه العصور ... ومن أجل ذلك كنا نجد عند المتنبي ما يميز تعبير المتصوفة من انحرافات والتواءات ، كأن يكثر من الضمائر أو أسماء الإشارة أو من المتصوفة من النداء ، أو من التصغير ، في بعث في التعبير حالاً غريبة من التعقيد» (١٠) . ويستغرب الباحث مما جاء به القدماء والمحدثون في تقريرهم أن المتنبي قد امتثل لألفاظ المصوفية لمجرد أنه استخدم الحروف الرابطة في شعره ، وما أشار اليه ابن جني والثعالبي لا يدل على امتثال المتنبي لألفاظ المتصوفة ، فما الذي يمكن أن نقع عليه من ألفاظهم في قوله: (٥)

وتسعدني في غمرة بعد غمرة سَبوح لها منها عليها شواهِدُ

فأين لفظ المتصوفة في قول الشاعر (لها منها عليها شواهد)؟ إننا لا نستفيد من هذا القول إلا التعقيد وإعمال الفكر. وفي قوله:(٦)

إذا ما الكأسُ أرعشت اليدين صحوتُ فلم تُحل بيني وبيني

١- الصبح المنبي ص ٢٨٥ .

۲-المتنبی ۱/۹۸۱.

٣- الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ٢١٨.

٤ - المرجع نفسه ص ٣١٨ .

٥-التبيان ١/٢٧٠.

٦- التبيان ٤ / ١٩٣ .

وهل لفظة (بيني وبيني) من مصطلحات الصوفية وألفاظها ، ولا يجوز لنا أن نستخدمها ؟ وما يريده الشاعر أن الخمرة قد أخذت عقل من يجالسه ، وهو حريص على ألا يتناولها خوفاً من أن يفقد عقله . وفي قوله:(١)

نال الذي نلت منه مني لله ما تصنع الخصور

فلا أدري كيف عد الثعالبي والبديعي هذا البيت وأمثاله مليئاً بالفاظ المتصوفة، وخاصة في شطره الأول، التي عقدها المتنبي، حيث قدم وأخر في الألفاظ، «وهي نال مني الذي نلت منه»، ويقصد الخمرة، فما علاقة المتصوفة فيما قال المتنبي؟ لا أرى في ذلك رابطاً.

إن الألفاظ التي أشار إليها الثعالبي في أمثلته، ليست مقصورة على المتصوفة ، وإنما هي مشاع ما دامت تفي بالغرض، «فمن حق الشاعر أن يستعمل أي لفظ يحدد الفكرة التي يريد التعبير عنها ، ويوضح التجربة الفنية التي انفعل بها، ما دام ذلك اللفظ من مقتضيات المقام، ومستلزمات الحال، وما دام اللفظ لم يشتمل على عيب من تلك العيوب التي اشترط النقاد سلامته منها، وما دام ذكره في مساق الكلام لم يؤد إلى خلل في الأسلوب، أو اضطراب في التركيب»(٢) . وقد تشترك التجربة الشعرية والتجربة الصوفية في محاولة كل منهما الاقتراب إلى سكون النفس، وطمأنينتها عن طريق الوصول إلى الحقيقة، فالشعر معاناة واضطراب ، والتجربة والمشاهدة واليقين ، مثلما يتشابهان في تأملهما بالوجدان والقلب، ومع ذلك فما ذكره القدماء من استخدامه لألفاظ الصوفية مجانب للحقيقة، لأنه لا يوجد دليل على ذكره القدماء من استخدامه لألفاظ الصوفية مجانب للحقيقة، لأنه لا يوجد دليل على ذلك، والأمثلة الشعرية التي ذكروها بعيدة كل البعد عن المتصوفة وألفاظهم .

١- المصدر نفسه ٢/ ١٨٠.

٢- المتنبى بين ناقديه ص ٩١ .

# سابعاً: استخدام ذا الإشارية :

ومن خصائص ألفاظه أنه كان يكثر من استخدام ذا الإشارية في شعره، قال عنه القاضي الجرجاني: «وهو أكثر الشعراء استخداماً لذا التي هي للإشارة، وهي ضعيفة في صنعه الشعر، دالة إلى التكلف وربما وافقت موضعاً يليق بها، فاكتسبت قبولاً». (١) وقد عرض أمثلة كثيرة يرى «ذا» جاءت فيها غير مقبولة وغير مستساغة، وهي أربعة عشر شاهداً منها: (٢)

لولم تكن من «ذا» الورى اللّذ منك هُوَ عَقِمَتْ بِمِوَلِدِ نسلِها حَوّاءُ وقوله: (٣)

عن «ذا» الذي حُرِمَ الليوث كما لَه يُنسي الفريسةَ خوفَهُ بجمالِهِ وقوله:(٤)

وإن جَـــزَعنا له فــــلا عـــجب «ذا» الجزر في البحرِ غيرُ معهودِ وقوله: (٥)

«ذا» الذي أنت جَـــدّه وأبوه دِنيــة دون جَـده وأبيــه

١- الوساطة ص ٩٢.

٢- التبيان ١/ ٣١ . اللّذ: لغة في الذي، والمعنى: لو لم تكن من الناس، الذي هو منك لأنك جميل وشريف لكانت حواء عقيماً لاتلد، ولكنها صارت ذات ولد بك.

٣- المصدر نفسه ٣/٥٥. الليوث: الأسود. والمعنى: أنه لايكون كالأسود كمالاً، فهو يفوقها بجمال ببأسه، وحسنه وجماله، فهي منسوبة إلى القبح، وهو لحسنه ينسي فريسته خوفها بجمال وجهه، ويشغلها ببهائه.

٤- المصدر نفسه ١٦٢/١ ، الجزر : رجوع الماء الى الخلف، وهو أمر عظيم ، فشبه موت المدوح بجزر البحر.

المصدر نفسه ٤ /٣٢٣. دنية: القريب. يخاطب سيف الدولة، فأبو العشائر الذي هو ربيب نعمتك أنت جدّه وأبو دنية، لا أبواه اللذان ولداه، واتصاله بك بالقرابة يغنيه عن ذكر الام والأب.

وقوله:(١)

قفاه على الإقدام للوجه لائم

أفي كل يوم «ذا» الدمستُق مقدم

وقوله :<sup>(۲)</sup>

أبا المسك «ذا» الوجهُ الذي كنت تائقاً إليه، وذا الوقتُ الذي كنت راجيا

وعلّق على مثل هذه الأمثلة قائلا: «فهو كما تراه سخافة وضعفاً، ولو تصفحت شعره لوجدت فيه أضعاف ما ذكره من هذه الإشارة ، وأنت لا تجد منها في عدة دواوين جاهلية حرفاً، والمحدثون أكثر استعانة بها ، لكن في الفرط والندرة أو على سبيل الغلط والفلتة» (۱۳). وأشار ابن رشيق إلى أن المتنبي كان مكثراً في شعره منها ، وأنه كان مولعاً بها، وعدها مما يكره استعماله (٤).

انتبه ابن جني إلى هذه الظاهرة عندما سمع بيتي المتنبي:

ماذا يقول الذي يغنني ياخير من تحت ذي السماء شغلت بلحظ عيني إليك عدن ذا الغناء(٥)

قال: «قلت له في بعض ما كان يجري بيني وبينه: تستعمل ذا وذي في شعرك كثراً، فأمسك قليلاً، ثم قال: إن هذا الشعر كله لم يعمل في وقت واحد، قلت له: صدقت الا أن المادة واحدة فأمسك ». (١) وقد علق الوحيد على عبارة ابن جني قائلاً:

١- المصدر نفسه ٣ / ٣٨٩ . الدمستق : قائد جيش الروم. والمعنى: يتساءل الشاعر يقول: أكل يوم
 يهاجمك وينهزم فيلوم قفاه وجهه على أقدامه ثم هزيمته لأنه يعرضه للإصابة.

٢-المصدر نفسه ٤ / ٢٨٩ .

٣- الوساطة ص ٩٧.

٤-- العمدة: ٢/ ٢١ .

التبيان ٢ / ٣٢ . والمعنى: أن الشاعر لايشغله غناء المغني، لأن قلبه مشغول بالمدوح وبالنظر
 اليه، وانشغل بحسنه عن حسن غناء هذا المغنى.

٦-القسر ١/٨٠١.

«قول المتنبي أن هذا الشعر لم يُعمل في وقت واحد يحتمل معنيين: أحدهما: أنه عمل في طول الزمان، وذكرت هذه الألفاظ فاجتمعت فيها، على غير قصد لاجتماعها، كأنها عن غفلة ، والآخر: أني الآن أعلم مما كنت، وأن الرجل يزداد كل يوم علماً، وهو جواب صحيح على وجهته »(۱) ، والتفسير الأول الذي أورده الوحيد لكلام المتنبي أقرب إلى الصواب، فقد استخدم المتنبي هذه اللفظة غير مرة على طول عهده حتى أواخر أيامه، حيث وردت في شعره عندما مدح ابن العميد وعضد الدولة(۱)، فالمتنبي لم يكن يقصد الإكثار من هذه اللفظة كما زعم الجرجاني، فقد «حاول .. أن يعتذر عن تكرير الاشارة ، ويبرر كثرتها في شعره باختلاف الزمن الذي أنشده فيه، مما انساه أنه أفرط في استعمال الإشارة، ولو كان يتعمد أمثال ذلك لسمعنا منه تدعيماً لوجهة نظره في هذا التكرير إن كان يقصد إليه، ويتعمده، أو يتعمد سواه من سائر السمات الأسلوبية التي تعرضنا لها»(۱)، وأرى أن أسماء الإشارة لا يمكن أن تكون قبيحة دائماً، ولا حسنة دائماً، فقد تأتي مقبولة مستساغة كما جاءت قبيحة ، وذلك حسب موقعها في التركيب، وقد جاءت مقبولة مي قوله: (٤)

وأعجب من «ذا» الهجر والوصل أعجبُ

أغالب فيك الشوق والشوق أغلب

وفي قوله: (<sup>٥)</sup>.

بالخيل في لَهُوات الطفل ما سَعَلا

فبعدَه وإلى «ذِا» اليوم لو ركضت

١-المصدر نقسه ١٠٨/١.

٢- شرح الواحدي ص ٢٠٨، وص ٥٥٨.

٣- المتنبي بين ناقديه ص ٩٤ .

٤- التبيأن ١/٦/١.

٥ – التبيان ٢ / ١٦٩ .

وفي قوله: (١)

ما ليس يَبِلُغُهُ عن نفسِه الزَّمَنُ

أريد من زمني «ذا» أن يُبَلِّغني

لقد استخدم المتنبي «ذا »الإشارية في شعره بصورة لفتت انتباه بعض القدماء، لكن هذا الاستخدام لم يكن مقصوداً، وإنما جاء عفو الخاطر، وهو في استخدامها ليس مكثراً إذا ما عرفنا أنه قال ما يزيد على خمسة آلاف بيت من الشعر، ومع ذلك فقد يكون استخدامها قبيحاً أحياناً، ومستحسناً في أحيان أخرى، يعتمد ذلك على قدرة الشاعر على نظمها في السياق.

١- المصدر نفسه ٤ / ٢٣٤ . يطلب الشاعر من الزمن أن يتركه في وضع مستقر هادئ على الرغم من تغيره.

# ثامنًا: ما وقع في شعره من الركاكة والسفسفة بألفاظ العامة والسوقة:

تحدث النقاد القدماء عن استعمال الشعراء للكلام المبتذل والسوقي، فقد قال الجاحظ: «كما لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياً، ولا ساقطاً سوقياً، فكذلك لا ينبغي أن يكون وحشياً» (١)، واقتفى الآمدي أثره في هذا الموضوع (١)، أما أبو هلال العسكري، فيرى: «أن المختار من الكلام ما كان سهلاً جزلاً لا يشوبه شيء من كلام العامة، وألفاظ الحوشية، وما لم يخالف فيه وجه الاستعمال» (7)

يلاحظ قارئ المتنبي أنه لا يتورع عن استخدام ألفاظ غير شعرية ، «وقد سجل القدماء في هذا الجانب مآخذ على المتنبي لا تزال بعد هذه القرون الممتدة نشاركهم فيها، أو في أغلبها الرأي والموقف، واحصوا عليه ألفاظاً لا يمكن قبولها في معجم الألفاظ الشعرية إن صحّت العبارة»(٤)

وقف شراح ديوان المتنبي القدماء عند هذه الظاهرة، وأشاروا اليها اشارات سريعة ، قال ابن جني عن المتنبي: «كان قليل التخيّر للكلام إذا عبر عن المعنى الذي في نفسه بأي كلام حضره، فقد بلغ غايته، والكلام يُختار كما يختار الجوهر» (°).

يمكن أن نقسم ما تحدث فيه القدماء في هذا الموضع قسمين:

أ- ما انتقدوه على المتنبي باستخدامه اللفظ العامي، من مثل قوله  $^{(7)}$ 

أرى مرهفاً مدهس الصيقلين وبابة كُللٌ غسلام عستا(٧)

١ – البيان والتبين ١/ ٩٠.

٧- الموازنة ١/٢٢٧.

٣- المناعتين ص ١٦٧ .

٤ - صاحب ابو جناح: مقال «المتنبي والمشكلة اللغوية». مجلة المورد ، م٦ ، ع٣ ، بغداد ١٩٧٧ ، ص٣٣ .

٥-القسر ١٢٠/١.

٦- التبيان ١/ ٣٦ .

٧- المرهف: السيف. الصيقل: شفرة السيف، بابة: غاية. عتا: ابتعد عن الحق، ومعنى البيت: أن سيفه حاد مصقول، يستعمله صاحبه لكل من يبتعد عن الحق.

قال ابن جني عنه: وفي البيت كلمتان اجتمعتا فيه (الصيقلون) و (بابة)، وليستا من حلو الكلام، ولا من مطهّمه، ولا من عذبه. (١) وأرى رأي ابن جني في هذا، فقد كان بمقدور الشاعر أن يختار غير هاتين الكلمتين تدلان على المعنى بصورة أجمل، وأوضح، وأقرب إلى الذهن، فكان يمكن للشاعر أن يستخدم «الشفرتين» بدلاً من «الصيقلين»، وكان بإمكانه أن يستعمل كلمة «غاية» بدل «بابة» وهي ما تنطق بها العامة.

ومن مثل قوله: (٢)

ولقد أفنت المفاور خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي

قال عنه ابن جني: «لفظه خلق»، (٣) وأرى أن ابن جني قد أصاب في قوله ، فألفاظ هذا البيت مما تستخدمه العامة، فما هي البراعة الفنية في استخدام ألفاظ «أفنت المفاوز خيلي وزادي ومائي» ؟ على أنه قد يستخدم الشاعر بعض الألفاظ العامية، لكنه لا بد من أن يعطيها مدلولات عميقة ، واستعمالات بعيدة ، فتصبح بالتالي إضافة جديدة إلى اللغة .

ومن مثل قوله: (٤).

ومــا طربي لما رأيتك بدعــة لقدكنت أرجو أن أراك فأطرب

عَدّه ابن جني من الكلام العامي (°)، وهذا صحيح، فالشطر الثاني هو الذي أضفى على هذا البيت صفة الكلام العامي، لأن أي إنسان يمكن أن يتحدث بهذه الألفاظ للتعبير عن معنى الاستهزاء دون أن يقف على بيت المتنبى .

١- القسر ١/٠٢٠ .

٢- التبيان ١/٢٦ .

٣- الفسر ١١٨/١. وترتيب البيت، ولقد أفنت المفاور خيلي وزادي ومائي قبل أن نلتقي.

٤- التبيان ١/١٨٦.

٥-الفسر ٢/ ٤١ .

ومن مثل قوله:(١)

هما الطالبان الرزقَ من سوء مَطلَب (٢)

أهذا اللذيّا بنتُ وردانُ بنتُ له

قال عنه الوحيد: «ألفاظ هذا البيت خاسئة ، تترك الإنسان مفكرًا فيها لإهياً عن الهجو ، وإنما الهجو المليح ما أضحك، فإذا اشتغل الإنسان باستقباح ألفاظ البيت تخلص إلى عرض المهجو ، وقد ذكر فيه بنت وردان، وهو لفظ دنيء، ومعنى ساقط» (٢) . فهذا كلام عامى كله ، وليس فيه قيمة جمالية فنية .

ومن مثل قوله في وصف دمية كانت ترقص بحركات!

الأدَبِ سيدنا وابنَ سيد العَربِ العَربِ صدرة ولو سيألنا سواك لم يجب من التعب أم رفعت رجلها من التعب

يا ذا المعالي ومَعْدَنِ الأدَبِ أنت عليم بكل معجدزة أهذه قابلتك راقصة

قال صاحب التبيان : «هذه كلها أبيات رديئة، عملها ارتجالاً في معان ناقصة »(٤)، وهذا صحيح، ففيها من الكلمات التي يمكن أن تؤول إلى معنى عامي ساقط بذيء

ب - ما انتقدوه على المتنبي باستخدامه كلمات غير شعرية توحي في دلالتها القيح من مثل:(٥)

لاعف عما في سراويلاتها

إني على شـخفي بما خُـمــرها

١- التبيان ١/ ٢١٩ .

٢- اللذيا: تصغير الذي والمقطوعة في هجاء وردان بن ربيعة من طيء والمعنى: الشاعر يستفهم
 محقراً فيقول: أهذا الذي تنسب اليه بنت وردان؟ ويتهمهما بأنهما يطلبان الرزق من المخازي
 وأماكن الخبث

٣- الفسر ١/٩٠١.

٤- التبيان ١/١٣٦ .

٥- المصدرنفسه ١/٢٢٦، الخُمُر: جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها .

نقل صاحب التبيان قول الصاحب بن عباد: «كانت الشعراء تصف المآزر تنزيهاً لألفاظها عما يستشنع حتى تخطّى هذا الشاعر – يقصد المتنبي – المطبوع إلى التصريح»، (۱) ثم يقول الصاحب بعد هذا عن البيت السابق: «وكثير من العهر أحسن من هذا العفاف الذي لم يهتد له غيره» (۲)

ومن مثل قوله (۳)

وملم ومة سيفية ربعيّة يصيح الحصافيها صياح اللقالق

قال ابن سيدة عنها: «واستعار الصياح للحصى ، وإنما الصياح للحيوان»  $^{(2)}$  . ونكر ابن الأثير أن كلمة اللقالق «مبتذلة بين العامة جداً» $^{(9)}$ .

وقد عدَّ الثعالبي هذه الظاهرة عند المتنبي من باب «إساءة الأدب بالأدب»، (٦) ووضعها في عنوان منفصل، وهو مما يعاب على الشاعر عنده، وقد ذكر بعض الأمثلة.

منها قوله: <sup>(٧)</sup>

فغدا أسيراً قد بلَلتَ ثيابَهُ بدم، وبل ببوله الأفضادا

ومنها قوله:(^)

ومابين كاذتي المستغير كمابين كاذتي البائل

١- المصدرنفسه ١/ ٢٢٧ .

٧- الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ص ٥٧، وانظر التبيان ١/٢٢٧.

٣٦ - التبيان ٢ / ٣٢٥ . الملمومة: الكتيبة المجتمعة. سيفية: منسوبة الى سيف الدولة. ربعية:
 منسوبة إلى ربيعة، وهي قبيلة سيف الدولة. اللقالق: جمع لقلق، وهو طائر كبير.

٤ – شرح المشكل ص ٢٣١.

٥-المثل السائر ١٨٢/١

٦- يتيمة الدهر ١/٨٠٢ .

٧- التبيان ٢ / ٨٤ . القصيدة في المدح، أي أن قائد جيش الروم صار أسيرا جريحاً، قد امتلأت ثيابه دما، وبل أفخاده ببوله، خوفاً منك وفرعاً .

٨- المصدر نفسه ٣ / ٢٠ . الكاذة: لحم مؤخر الفخذ. البائل: الذي يتفحجُ ليبول. المستغير به: الذي يطلب الغارة، والمعنى: أن الفرس التي تطلب الغارة قد اتسع مابين فخذيه من شدة العدو، مثل مابينهما إذا أراد أن يبول.

ومنها قوله:(١)

فان لحت حاضت في الخدور العواتق

خف الله واستر ذا الجمال ببرقع

وانني لأستغرب كيف يقول المتنبي هذه الأبيات في المدح، وهي مما يعاب أن يخاطب بها ممدوح؟ ففي البيت الأول: «وبلّ ببوله الأفخادا»، وفي البيت الثاني: «كما بين كاذتي البائل»، وفي البيت الثالث: «فإن لحت حاضت في الخدور العواتق»، وهذه عبارات لا يجوز أن يخاطب بها ممدوح لقبحها في لفظها وفي مكانها وفي معناها، فهو يتغزل به في البيت الثالث بأن يستر جماله ببرقع وهذا للنساء، ومما لا يجوز في مدح الرجال.

إن إيراد هذه الألفاظ يظل ماخذاً على الشاعر، وكان عليه أن يتجنب هذه السقطات في شعره.

١- المصدر نفسه ٢/ ٣٤٩ . البرقع: نقاب للعرب يغطى به الجبين والوجه . العواتق: جمع عاتق ،
 وهي الجارية المقاربة للإحتلام . الخدور: البيت الذي يستر منه العواتق .

### القسم الثالث: بناء القصيدة:

واشتمل على القضايا التالية!

### أولاً: وحدة البيت :

يعد هذا المصطلح مقياساً هاماً من مقاييس النقد الأدبي عند العرب القدماء، «لكنه ليس له وجود بلفظه على الحقيقة، وإنما الذي أثر عنهم هو استحسان لبعض الأبيات مفردة، ومستقلة بمبناها ومعناها عما قبلها، وما بعدها من أبيات القصائد التي وردت منها » (۱)، وقد أشار شراح ديوان المتنبي من القدماء إلى هذا المصطلح بطريقة غير مباشرة ، فقد أشاروا إلى ما سماه القدماء «بالتضمين» ، الذي يعني « أن تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها »، وقد عدّه الواحدي عيباً في الشعر، فكأنه يريد أن يقول — هو ومن أيده — : «أن خير الشعر ما قام بنفسه ، وكمل معناه في بيته، وقامت أجزاء قسمته بأنفسها، واستغنى ببعضها..عن بعض» (٢).

قال الواحدي عن بيت المتنبي: (٣)

أهلاً بدارٍ سباكَ أغيدُها أبعَدَ ما بانَ عنكَ خُرَّدُها

«فيه ضربان من الفساد، أحدهما في اللفظ، وهو أن تمام الكلام يكون في البيت الذي بعده وذلك عيب عند الرواة ، ويسمونه المبتور والمضمّن » (٤). فقد يُعَدّ تعلق

<sup>(</sup>١) د. بدوي طبانة: قضايا النقد الأدبي ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو أحمد العسكري: المصون في الأدب ص ٩

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/ ٤ ٩ ٢ . الأغيد: الناعم . الخريدة: وهي البكر التي لم تمس . الخلّب: غشاء الكبد. أهلاً: نصبت بفعل مضمر تقديره: جعل الله تعالى أهلاً بتلك الدار لتكون مأهولة ، ولا تكون مأهولة إلا إذا ستُقيت الغيث، وهو في الحقيقة دعاء لها بالسقيا. انظر التبيان ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان المتنبي ص ٦، ونقله ضاحب التبيان ١/ ٢٩٤، وانظر ابن سيدة: شرح المشكل ص ٢٧.

البيت السابق بالبيت الذي يليه فساداً، لأنه لا يكتمل معناه إلا إذا اقترن به التالي له، وهو:

ظلْت بها تَنْطُوي على كَبِد نضيجة فوق خلِبها يَدُها فكأنه يريد أن يقول: إنك ظلَلت منطوياً على كبد متوجعة مفجوعة بعد رحيل الأهل والأحبة. ويجوز أن يكون البيت الأول قائماً بذاته في معناه ولفظه عما تلاه ، ولا نعده في هذه الحالة «تضميناً» ، ويكون تفسيره: «أنه لما دعا للدار بالسقيا ورجوع الأهل إليها بكي، وقال: هذه الدار أبعد شيء فارقك، وبان عنك جواريها الناعمات الأبكار»(۱). ويكون تفسير البيت الثاني : «وقفت بتلك الدار واضعاً يدي على كبدي، والمحزون يفعل ذلك كثيراً لما يجده في كبده من حرارة الشوق والوجد»(٢)

وأشار الواحدي إلى التضمين في قول المتنبي: (٦)

لجياد يدخُلنَ في الحرب أعرا عُويَ خَرَجنَ من دَمٍ في جَلل

وهو مضمن بما قبله وهو:

واغتفارٌ لوغيّر السُّخطُ منه جُعِلَت هامُ هم نِعالٌ النِّعالِ (٤)

فالمتنبي يقول - مخاطباً ممدوحه - إنه لو حَمَلْتَ عليهم ودفعوك إلى ألا تغفر لهم لأهلكتهم ، ولدست رؤوسهم بحوافر خيلك حتى تصبح هذه الرؤوس نعالاً لنعل جياد، تدخل إلى الحرب عارية وتعود مكسوة بالدم. وذكر صاحب التبيان أنه

<sup>(</sup>١) التبيان ١/ ٢٩٤

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان المتنبي ص١٩٠. والبيت في التبيان ٣ / ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) «واغتفار عطف على قوله : «عيش شانيك» في قوله .

ذاك شيء كفاكه عيش شانيك ذليلا وقلة الأشكال

تضمين، وبين أن بعضهم قد عابه على المتنبي، وعدّوه تضميناً فاحشاً، « لأن الأول لم يكن شديد الحاجة البيت لم يكن شديد الحاجة إلى الثاني». (١) وأرى أنه إذا لم يكن الأول شديد الحاجة للبيت الثاني، فالبيت الثاني محتاج للأول، وعلى هذا لا يمكن أن نفصل بينهما.

أما صاحب التبيان فقد أشار صراحة إلى أن التضمين عيب، مما يؤكد تأييده لما أسميناه «وحدة البيت» قال معلقاً على بيت المتنبى:

على فتى معتقل صَعدَةً يُعلّها من كل وافي السَّبال(٢) «فعلى تتعلق بمنشورة، وهو عيب في صناعة الشعر يسمى التضمين (٢)، وأقول: إنه لا يتضح معنى هذا البيت الا اذا وقعنا على سابقه لأنهما مرتبطان لفظا ومعنى، والبيت هو:

لا تحسن الوفرة حتى تُرى منشورة الضّفريْن يوم القتال (٤)

معنى البيتين يكون - وقد تعجّب أحدهم من شعره - أن هذا الشعر لا يكون جميلاً إلا إذا انتشر على كتف فتى وهو يعتقل رمحاً يوم القتال، ويهجم على كل رجل يروّي رمحه منه.

أشار صاحب التبيان إلى التضمين في شعر المتنبي في غير موقع في ديوانه، من مثل قوله: (°)

وأكره من ذباب السيف طمعاً وأمضى في الأمور من القضاء وهذا البيت مرتبط بسابقه ، فكلمة «أكره» وكلمة «أمضى» معطوفتان على خبر أن في البيت الذي قبله، وهو:

أأنطق فيك هُجراً بعد علمي بأنك خير من تحت السماء(١)

<sup>(</sup>١) التبيان ٣ / ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) معتقل صعدة: حمل رمحا، يعلها: يسقيها. وافي السّبال: الرجل التام اللحية وهي الطويلة.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٣/ ٩٥١.

<sup>(</sup>٤) الوفرة: الشعر التام على الرأس. الضفرين: ذوائب الشعر.

<sup>(</sup>٥) التبيان ١٠٠/١

<sup>(</sup>٦) الهجر: الكلام القبيح والفاحش.

ويكون المعنى: يتساءل الشاعر مخاطباً المدوح قائلاً: كيف أهجوك وقد بلغك أنني هجوتك، وأنا أعلم أنك أفضل مخلوق على الأرض، وأنك أكره طعماً على العدو من طرف السيف، وأنفذ فيما تريد من القضاء؟

ومثله قوله: (۱)

عن مسئله ترى صسدراً عن ورود ورودا

إلى الهام تَصدُرُ عن مِسثلِهِ

هذا البيت مرتبط بسابقه وهو:

بهجر سيوفك أغمادها

تمتّى الطّلى أن تكون الغمسودا (٢)

تقديره: بهجر سيوفك أغمادها إلى الهام. وما ذكرناه رأي صاحب التبيان، وذكر تفسيراً آخر لآخرين قولهم أنهما ليسا متعلقين مع بعضهما، وإنما «إلى الهام» متعلق ب«تصدر» في البيت نفسه. وأنا أرجح الرأي الثاني، إذا أردنا ان تكتمل الصورة من جميع جوانبها، فالمعنى في البيت:

به جر سيوفك أغمادها تمنّى الطّلى أن تكون الغمودا

يكون: إذا فارقت سيوفك أغمادها فإنها لا تعود، فهي أبداً تنتقل من هام إلى هام من رقاب أعدائك، وتتمنى رقاب أعدائك أن تكون من جملة قتلاك لتكسب بذلك فخراً، أما البيت الثانى فهو:

إلى إلهام تصدر عن مسئله ترى صسدراً عن ورود ورودا

فمعناه أن سيوف المدوح ترد الهام بعد صدورها عن هام آخر، فسيوفه دائما

<sup>(</sup>١) التبيان ١/ ٣٧٠ . الورود: الإتيان . الصدور: الرجوع.

<sup>(</sup>٢) الطلى: جمع طلية، وهي صفحة العنق.

تقطع رؤوس الأعداء في الصدور والورود. ومثله قوله: (١)

السنّ مسن المدام الخَندَريسِ وأحْلى من معاطاة الكئُّوسِ

وهذا البيت مضمن بالبيت الذي يليه كما أشار صاحب التبيان، وكما نلاحظ نحن أيضاً: فهذا البيت لا يكتمل معناه إلا باقترانه بالبيت الذي يليه، وهو مرتبط به ارتباطاً عضوياً لا نستطيع أن نقف عند بيت دون الآخر، فخبر المبتدأ «ألذ» هو في البيت الثاني، وهو:

معاطاة الصفائح والعوالي وإقحامي خميساً في خميس (٢)

ويكون المعنى « الذي عندي أشهى من الخمر. وأحلى من مناولة الأقداح، مناولة الصفائح والرماح إلى الأقران .. بالطعن والضرب ». (٣)

أشار ابن سيدة الأندلسي (ت ٥٨ ٤ هـ) إلى التضمين في قول المتنبى: (٤)

وتركك في الدنيا دوّياً كأنما تداول سمع المرءِ أنملُهُ العشرُ(٥)

وقال: «وهذا البيت مضمّن بما قبله » (٦) ، وكان من المفروض من ابن سيدة أن يذكر ما سبق هذا البيت لتكتمل الصورة للقارىء ،ويشير بعد ذلك أنه يريد أن يقف

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/ ١٩١. الخندريس: من أسماء الخمر ، وهي المعتّقة .

<sup>(</sup>٢) الصفائح: جمع صحيفة، وهو السيف العريض . العوالي: الرماح الطوال. الخميس: الجيش العظيم .

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢/ ١٩١

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/ ٩٤١

<sup>(</sup>٥) أنمله: أصابعه

<sup>(</sup>٦) شرح المشكل من شعر المتنبى ص ١١٨.

عند البيت المشكل الذي يريده، والبيت الذي ذكره لا يمكن أن يتضح معناه دون ذكر سابقيه وهما:

فما المجدُ الا السيفُ والفتكةُ البكرُ لك الهبواتُ السُّودُ والعَسكَرُ المجرُ (١) ولا تحسس بَنَ المجد زقاً وقينة وتضريب أعناق الملوك وأن ترى

ويكون المعنى أن المجد يتحقق بالسيف وليس باللهو والطرب والمجون، ويتحقق المجد بالبطولة وتجريد الجيوش، وبقتل الأعداء، وتتحقق البطولة ، أيضاً ، بترك الذكر الحسن الذي يدوي في الآفاق ، ولا يستطيع الإنسان إلا أن يسمعه مجبراً .

والذي لاحظناه أن الذين أشاروا إلى التضمين من الشراح ذكروا أنهم لم يشرحوا البيت وأخاه، وإنما فصلوا بين البيتين، فشرحوا الأول منفصلاً عن الثاني، وهذا في رأيي يعزز ما قلت من اهتمامهم بوحدة البيت، وكان المفروض أن لا يفصلوا هذا الفصل غير المقبول الذي يؤدي بالتالي إلى ضعف الربط بين البيت الأول وما يليه كما بدالي من خلال استعراض شروح الأبيات في القصائد المختلفة.

نقلنا عن بدوي طبانة أن مصطلح وحدة البيت لم يكن موجوداً بلفظه عند القدماء، وأن ما أثر عنهم هو استحسانهم للبيت المفرد المستقل بمعناه ومبناه، ولو تتبعنا بعض شروح ديوان المتنبي عند القدماء، لوجدنا اهتماماً كبيراً بوحدة البيت يؤكد موقفهم من التضمين، فقد بدا أنهم كانوا يستحسنون بعض الأبيات المفردة المستقلة بمعناها ومبناها، وكانوا يقفون معجبين ببعض الأبيات الشعرية، متحدثين عن تفردها في معناها، أو أنهم اعتبروا بعضها واسطة عقد القصيدة، فلم ينظروا إلى القصيدة أو إلى الصورة في القصيدة باعتبارها وحدة فنية متكاملة متجانسة تعبر عن تجربة شعرية عميقة واحدة قد تطول الوثبة فيها، وقد تقصر في القصيدة، مما يجعلها تتجاوز محيط البيت الواحد، فالأصبهاني قال — مثلاً — عن بيت المتنبي: (۱)

<sup>(</sup>١) الهبوات: جمع هبوة ، وهي الغبرة العظيمة . المجر: الجيش العظيم .

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/ ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) يردي: ضرب من العدو. ومعنى البيت: أن الأعداء إذا راقبوا الصبح خائفين من غارات جيش ابن العميد فانهم يرون كتائب تردي من قبل انفجار الصبح.

«ليس بين البيت وبين ما تقدمه من مناسبة، بل كل واحد منفرد بذاته قائم بمعناه».(١)

أشار الواحدي إلى أبيات هي من بدائع أبي الطيب، ولم يشر إلى بيتين أو ثلاثة مجتمعة، أو إلى قصيدة، وانما كان يعجب بالبيت الشعري مما يؤكد اهتمامه بوحدة البيت، قال عن بيت المتنبى: (٢)

شجاع كأن الحرب عاشقة له إذا زارها فدته بالخيل والرَّجل

« وهذا من بدائع أبي الطيب، ومما لم يُسبق إليه » (٢) . وعند صاحب التبيان نلحظ إشارات غير قليلة إلى البيت المفرد، فبيت المتنبي التالي هو من أحسن أبيات المدح وهو (٤) : كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نوراً ثاقبا

ومثله وهو «من أحسن المدح» قول المتنبي: (°)

تجاوز قدر المدح حتى كأنه بأحسن ما يثنى عليه يعاب

ونقل قول هبة الله بن الشجري (٦) عن قول المتنبي:

رماني الدهر بالأرزاء حاتى فوادي في غهاء من نبال

 $^{(v)}$  هذا البيت من أحسن ما قيل، وهو من نوادر أبي الطيب وحكمه  $^{(v)}$ 

<sup>(</sup>١) الواضح ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ٣ / ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان المتنبي ص ٧٣١ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/ ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) التبيان ١٩/١.

<sup>(</sup>٦) هو أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحَسنَيّ، قرأ على الخطيب التبريزي، من تصانيفه: الأمالي، (ولد سنة ٥٠٠ هـ توفي ٢٥٠ هـ).انظر معجم الأدباء ٢٨٢/١٩.

<sup>(</sup>V) التبيان ٣ / ٩ -

وقال صاحب اليتيمة عن بيت المتنبى (١):

وأنثنى وبياض الصبح يغري بى

أزورهم وسواد الليل يشفع لى

«هذا البيت أمير شعره ». (٢)

لم يقتصر اهتمام شراح ديوان المتنبي من القدماء على الإشارات المختلفة إلى وحدة البيت من خلال الوقوف عند أمدحها أو أهجاها أو أفخرها، أو أنها متفردة في معناها فكانت حكمة أو مثلاً ، أو إلى الإشارة إلى التضمين واعتباره عيباً، وإنما يظهر اهتمامهم بالبيت المفرد من خلال شروحهم، ومناهجهم فيها، فهم غالباً ما كانوا يقفون عند القصيدة، يفسرون أبياتها واحداً واحداً، وقد يجتمع بيتان أو ثلاثة، وقد كانوا أحياناً يفسرون بيتاً من هذه الأبيات التي جُمعت، فهم لم يقفوا عند مجموعة أبيات – مثلاً – من قصيدة يفسرونها دفعة واحدة على اعتبار أن بينها رابطاً معنوياً أو لفظياً. ولا ننسى أن نذكر بالشروح الكثيرة التي صدرت عن الشراح القدماء وجاءت – فقط – لشرح أبيات المعاني أو الأبيات المشكلة في شعر المتنبي، فقد كانوا ينتخبون أبياتاً مختلفة من القصيدة، وقد لا تكون متسلسلة في غالب الأحيان، ويفسرونها، ويبينون ما فيها من مشكل، لكن ما هو موقف النقاد العرب القدماء من «البيت المفرد» ؟ لقد نصوا صراحة على استجادتهم للبيت المفرد، فالحطيئة وهو على فراش الموت يقول: (٢) «أبلغوا الأنصار أن أخاهم – حسان بن فالحطيئة وهو على فراش الموت يقول: (٢) «أبلغوا الأنصار أن أخاهم – حسان بن فالحصيئة وهو على فراش الموت يقول: (١) «أبلغوا الأنصار أن أخاهم – حسان بن فالحصيئة وهو على فراش الموت يقول: (١) «أبلغوا الأنصار أن أخاهم – حسان بن

لا يسالون عن السّواد المقبل (٥)

يُغشَوْنَ حتى ما تهرّ كلابُهم

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) لم يذكره التُعالبي في اليتيمة .

<sup>(</sup>٣) العمدة ٢/ ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) هم في سعة لا يخيفهم كثرة الضيوف.

وذُكِر <sup>(١)</sup> أن أمدح بيت قول زهير <sup>(٢)</sup>:

تراه إذا ما جئته متهلاً كأنك معطيه الذي أنت سائلة

وبيت النابغة <sup>(٣)</sup>

بأنك شهمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب

وبيت جرير : (٤)

الستم خير من ركب المطايا وأندى العالمية بطون راح

وهناك كثير من الأمثلة تتحدث عن استحسان البيت المفرد (°). مما يدلل على أن وحدة البيت عند النقاد القدماء كانت تتمثل في «أن كل بيت من أبيات القصيدة يجب أن يكرن مستقلاً بمعناه، كما هو مستقل في تفعيلاته وموسيقاه. وموسيقى الشعر الكلية إنما تتمثل في تكرار الموسيقى الجزئية الممثلة في كل بيت من الأبيات، ومعنى ذلك أنهم ينشدون المتعة الفنية في كل بيت على حده، ويرون تبعاً لذلك أنه لا تتوافر تلك المتعة إلا بتوافر الاستقلال في مبنى البيت ومعناه، وقد تتوالى الأبيات وتتابع في علاج غرض واحد، ولكنك على الرغم من ذلك واجد في كل بيت ما تنشد من إمكان استقلاله هذا الاستقلال »(٢).

وإذا ما وصلنا إلى القرن الثالث الهجري نجد الموضوع أكثر نضجاً، فابن سلام

<sup>(</sup>١) المصون في الأدب ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٤٧ . ورواية الديوان «فإنك» .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٩٨.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلا العمدة ٢/ ٢١ .

<sup>(</sup>٦) التيارات المعاصرة في النقد الأدبي ص ٤٢٣.

(ت ٢٣١ هـ) - تحدث عن الأبيات «المقلّدات»، وعرّف البيت المقلّد بأنه: «البيت المستغني بنفسه، والمشهور الذي يضرب به المثل »(١). وذكر أن الفرزدق كان من أكثر الشعراء بيتاً مقلداً، وقد اختار له ستة عشر بيتاً (٢)، ومنها قوله: (٣)

فياعجباً حتى كليب تسبني كأن أباها نه شل أو مجاشع وقوله:(١)

وكنا إذا الجبار صعر خَدّه ضربناه حتى يستقيم الأخادع وكنا إذا الجبر مجموعة من الأبيات المقلدات (°)، أولها: (٢)

وليست لسيفي في العظام بقية ولَلسّيفُ أشوى وقعة من لسانيا

ومنها:<sup>(٧)</sup>

لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ليلٌ يكرعليهم ونهار

ومنها <sup>(^)</sup>

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سلام ١/٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) للصدر نفسه ١/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٦٢ . صعر خده ، أماله زهواً . الأخادع : الأخدعان : عرقان في صفحة العنق .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سلام ١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>١) ديوان جرير ص ٢٠١.

<sup>(</sup>۷) ديوانه ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٨) ديوانه ص ٣٤٨ . مربع: راوية جرير.

<sup>-</sup> TVT -

وقد وصل عدد اختياراته من شعر جرير إلى واحد وثلاثين بيتاً، وقد لاحظنا أن هناك تناقضاً واضحاً في اختيارات ابن سلام للفرزدق ولجرير، مع أن اختياراته للفرزدق كانت ستة عشر بيتاً، وكانت لجرير واحداً وثلاثين بيتاً، وقد تنبه إلى هذا التناقض الدكتور يوسف بكار في كتابه «بناء القصيدة العربية»، وأشار إلى أن القدماء أنفسهم قد لاحظوا هذا التناقض، ونقل خبراً عن ثعلب من المرزباني أنه قال: «فأخرج بيوتهما المقلّدة فلم يجد للفرزدق ما وجد لجرير، فجاء للفرزدق ببيوت النحو التي أخطأ فيها» (١)

وعد على بن هارون (٢) قول النابغة (٣):

وهم وردوا الجفار على تميم شهدت لهم مواطن صالحات

وهم أصحابُ يوم عكاظ أنِّي (٤) أتينُهُم بحسسن الودّ منيِّ

عده عيباً من عيوب القافية ، وهو قبيح عنده، لأن البيت الأول كان متصلاً اتصالاً عضوياً في معناه ومبناه مع البيت الثاني<sup>(٥)</sup>، وعد أبو بكر الصولي (٣٣٥ أو ٣٣٦هـ) أبيات أبى العتاهية:<sup>(١)</sup>

يا ذا الذي في الحب يلحى أمسا كلّفتُ من حبِّ رخسيم، لما ألقى ، فساني لست أدري بما أنا بباب القصر في بعض ما قلبي غنزال بسهام، فما سهماه عينان له، كلما

والله لو كُلِّفتَ منه كـــمــا لمت على الحبِّ، فــنرني ومـا بليت إلا أنني بينمــا أطوف في قــصـرهم إذ رمى اخطأ بهـا قلبي، ولكنمـا أراد قــتلى بهــمـا سلمـا

<sup>(</sup>١) الموشح ص ١٠٦، وانظر بناء القصيدة العربية ص ٤٥٠ – ٤٥١.

 <sup>(</sup>٢) هو المنجم أبو الحسن ، كان راوية ، وشاعراً أديباً متعلماً (ت ٣٥٢ هـ) انظر معجم الأدباء = ١١٢/١.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ص ۱۹۱.

ر (٤) الجفار: ماء لبني تميم.

<sup>(</sup>٥) الموشح ص ٣٧.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ۲۳۸ .

بأنها عيب شديد في الشعر لأنها مضمنة، وخير الشعر عنده «ما قام بنفسه، وخير الأبيات عندهم ما كفي بعضه دون بعض، مثل قول النابغة:(١)

ولست بمستبق أخاً لا تلمُّهُ على شعث ، أيُّ الرَّجالِ المهذَّبُ؟

فلو تمثل انسان ببعضه لكفاه، أن قال « أيّ الرجال المهذب » كفاه، وإن قال: «ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث لكفاه». (٢)

وبين القاضي الجرجاني أنه قد نعجب ببيت أو ببيتين من قصيدة طويلة لابن الرومي أو للمتنبي مشلاً، نعجب بها ونرددها (٢). وعد أبو هلال العسكري (ت ٥ ٣٩هـ) التضمين قبيحا لأن المعنى في البيت الأول لا يكتمل إلا بالبيت الثاني (١). أما المرزوقي (ت ٤٢١ هـ) فقد سار على نهج العسكري في رفضه التضمين، وعده عيبا من عيوب الشعر، يقول: «ومبنى الشعر مبني على أوزان متعددة وحدود مقسمة، وقواف ما قبلها إليها مهيأة ، وعلى أن يقوم كل بيت بنفسه غير مفتقر إلى غيره إلا ما يكون مضمنا بأخيه وهو عيب فيه ، فلما كان مداه لا يمتد بأكثر من مقدار عروضه وضربه، وكلاهما قليل، وكان الشاعر يعمل قصيدته بيتاً بيتاً، وكل بيت يتقاضاه بالاتحاد، وجب أن يكون الفضل في أكثر الأحوال في المعني ». (٥)

أما ابن رشيق القيرواني (ت ٤٥٦) فقد عد التضمين عيباً، لكنه كان يرى فيه

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الموشح ص ٢٣٧، وانظر نقد الشعر ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>T) الوساطة ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) الصناعتين ص ٤٧ .

<sup>(°)</sup> شرح ديوان الحماسة ، المقدمة ١٩/١. وانظر ما كتبه د. يوسف بكار حول مناقضة المرزوقي نفسه في هذه القضية . بناء القصيدة ص ٤٥٣ .

حسناً أحياناً، وذلك إذا كان الفاصل بين البيت الأول والثاني من بيتي التضمين أبياتاً كثيرة، فلا يضير الشاعر ذلك شريطة الإجادة (١).

إن شراح ديوان المتنبي القدماء لم يكونوا بعيدين عن الاتجاهات والمقاييس النقدية التي كانت موجودة في تلك الفترة ، ومنها وحدة البيت، بل استوعبوها ، و لاحظنا ، تأييداً كاملاً لوحدة البيت عندهم نظرية وتطبيقاً ، وقد يتساءل القارىء ، هل في حديثنا عن وحدة البيت نفي لوجود إشارات عن الوحدة العضوية في النقد العربي القديم ؟ ، لا أظن ذلك ، فإننا «نخطئ أشد الخطأ إذا تصورنا أن هذه الفكرة وحدها في وحدة البيت، واستقلاله هو المقياس الأوحد عند عامة النقاد العرب، وأنه لا رأي عندهم سوى القول بوحدة البيت، فقد أثر عن كثير من نقادهم كثير من الأحزاء أو الأقوال الصريحة التي يبدو فيها الحرص على الوحدة ، والتماسك بين الأجزاء أو الوحدات التي يتألف منها العمل الأدبي». (٢)

<sup>(</sup>١) العمدة ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) التيارات المعاصرة في النقد الأدبي ص ٥ ٢٤ ، وانظر بناء القصيدة ص ٤٧١.

# ثانياً: المطلع:

لاقى المطلع في القصيدة العربية القديمة اهتماماً واسعاً من النقاد، وكانوا يطلبون من الشعراء ضرورة الاهتمام به، يقول أبو هلال العسكري: «أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات، فانهن دلائل الإعجاز»، (٢) وعد بعض النقاد « الشاعر الحاذق مَن يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص، وبعدهما الخاتمة، لأنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم إلى الإصغاء» (٢).

وضع القدماء شروطاً للمطالع الجيدة، لأن الشعر، عندهم: «قفل أوله مفتاحه وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره، فإنه أول ما يقرع السمع، وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة (٢) ومن هذه المعايير:

١- أن يكون المطلع حلواً سهلاً وفخماً جزلاً<sup>(3)</sup>، وقد ذكر ابن رشيق عدداً من ابتداءات أبى تمام الجيدة منها:<sup>(9)</sup>

الحق أبلج والسيدوف عدوار فحذار من أسد العري حذار

وقوله:(٦)

السيف أصدق أنباء من الكتب في حدّه الدّد بين الجد واللعب

Y أن يكون المطلع بعيداً عن التعقيد، «لأنه أول العي». (Y) وينقل لنا ابن رشيق خبر (Y)

<sup>(</sup>١) الصناعتين ٤٨٩ .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الوساطة ص ٤٨. وانظر الصناعتين ص ٤٩٦، وانظر العمدة  $(\Upsilon)$  ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) العمدة ١/٨١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/ ٢١٨، وانظر يتيمة الدهر ١/ ٣٨١، وانظر الصناعتين ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) العمدة ١/ ٢١٩.

لقاء دعبل الخزاعي مع عبد السلام بن رغبان (ديك الجن)، حيث تناشدا الشعر فبدأ ديك الجن قصيدته: (١)

كأنَّها ما كأنَّه خلل الخُلَّة وَقفُ الهلوك إذ بَغَما

«فقال له دعبل: أمسك ، فوالله ما ظننتك تتم البيت إلا وقد غُشي عليك، ولكأنك في جهنم تخاطب الزبانية، أو قد تخبطك الشيطان من المس، وإنما اراد «الديك» أن يهول عليه، ويقرع سمعه ، عسى أن يروعه ويردعه، فسمع منه ما كره أن يسمعه (٢)، وعلق ابن رشيق بعد ذلك قائلا: « ولعمري ما ظلمه دعبل، ولقد أبعد مسافة الكلام، وخالف العادة، وهذا بيت قبيح من جهات: منها إضمار ما لم يذكر قبل، ولا جرت العادة بمثله فيعذر، ولا كثر استعماله فيشتهر، مع إحالة تشبيه على تشبيه، وثقل تجانسه الذي هو حشو فارغ ولو طرح من البيت لكان أحزم، واستدعى قافيته لا لشيء إلا لفساد المعنى، واستحالة التشبيه، ما الذي يريد بـ «بغمامة» في تشبهه الموقف – وهو السوار – ولم كان وقف الهلوك خاصة ؟ ومعنى البيت أن عشيقته لك كأنها في جيدها وعينها الغزال الذي كأنه بين بنات الخلة سوار الجارية الحسنة المشي المتهالكة فيه، وقيل : الهلوك البغي الفاجرة – فما هذا كله ؟ وأي شيء تحته» (٢)

7- أن يحترز الشاعر مما يُتَطيّر منه ، يقول أبو هلاك العسكري: «ينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره، ومفتتح أقواله مما يتطير منه، ويستجفي من الكلام والمخاطبة والبكاء، ووصف اقتفار الديار، وتشتيت الألاف ، ونعي الشباب وذم الزمان .. لا سيما في القصائد التي تتضمن المدائح والتهاني، ويستعمل ذلك في

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٨٧، والتقدير: كأنها الذي كأنه في حال وجوده خلل الخلة وقت بغامه. وقف الهلوك: الهلوك: الهلوك: الهلوك: الهلوك: الهلوك عني الفاجرة .

<sup>(</sup>٢) العمدة ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۱/۲۲۰.

المراثي، ووصف الخطوب الحادثة، فإن الكلام إذا كان مؤسساً على هذا المثال تطير منه سامعه (1). وفي الموضوع نفسه نقل لنا ابن طباطبا خبراً عن أرطأه بن سهية الشاعر (1)، وقد دخل على عبد الملك بن مروان وأنشده بعض شعره الذي يقول فيه:

رأيت الدهر تأكل كل حي وما تبغي المنية حين تعدو واحسب أنها ستكر يوما

كاكل الأرض ساقطة الحديد سوى نفس ابن آدم من مريد توفي نذرها بأبي الوليك

فانزعج عبد الملك، لأن في شعره ذكرا للموت، لكن أرطأة استدرك خطأه فقال: « أنا أبو الوليد يا أمير المؤمنين، وكان عبد الملك يكنى أبا الوليد أيضًا » (٢)، وعد أبو هلال العسكري ابتداء ذي الرمة في مدح عبد الملك بن مروان، التي يقول فيها: (٤)

كانه من كلى مفرية سُرِب

ما بال عينك منها الماء ينسكب

عده من المطالع المعيبة ، لذكره مرض عيون عبد الملك وانسكاب الدمع منها (°). وعاب النقاد، أيضاً ،قول أبي الطيب لكافور في أول لقائه به مطلع قصيدته التي مقول فيها: (٦)

وحسب المنايا أن يَكُنّ أمانيا

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا

<sup>(</sup>١) الصناعتين ص ٤٨٩ ، وانظر عيار الشعر ص ٢٦، وانظر ابن الأثير: كفاية الطالب في نقد الشاعر والكاتب ص ٥٢ . وانظر نضرة الإغريض ص ٥٠ ك . وانظر شرف الدين حسين الطبيئ التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ص ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٢) هو أرطأة بن زفر بن عبد الملك بن مالك، وسهية أمه، من شعراء الإسلام في دولة بني امية. انظر ترجمته في الشعر والشعراء ٢٧/١١ . وانظر الأغاني ٢٧/١٣ .

<sup>(</sup>٣) عيار الشعر ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/٦.

<sup>(</sup>٥) الصناعتين ص ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٦) التبيان ٤ / ٢٨١ .

ويعلق ابن رشيق على هذا بقوله: «فالعيب من باب التأدب للملوك، وحسن السياسة لازم لأبي الطيب في هذا الابتداء، لا سيما وهذا النوع – أعنى جودة الابتداء – من أجلٌ محاسن أبي الطيب وأشرف مآثر شعره إذا ذكر الشعر (1).

3- أن يكون المطلع خالياً من المآخذ النحوية، وقد عاب الثعالبي(7) ابتداء المتنبي(7):

هذي برزت لنا فهجت رسيسا ثم انصرفت وما شفيت نسيسا(٢)

لانه حدف حرف النداء «الياء» من هذي، وهو لا يجوز عند النحويين.

لقد اهتم نقادها القدماء اهتماماً كبيراً بهذا الجزء من بناء القصيدة الفني، لأنه يمثل البداية التي تطرق أذن السامع، وتشد سمعه، ويتعلق بها قلبه وعقله لسماع القصيدة كلها.

لم يهتم شراح ديوان المتنبي القدماء - من الذين اطلعت على شروحهم - كثيراً بالمطلع ونقده، فيما عدا إشارات سريعة ، نقل الفسر أولها على لسان الوحيد (٤) في تعليقه على قول المتنبى: (٥)

جللاً كـما بي فليكُ التبريحُ أغذاءُ ذا الرشا الأغنّ الشِّيحُ ؟ (١)

فهو معقد، وفيه فساد في الإعراب، وفيه تكلف ظاهر مستكره، وجميع هذه العيوب اجتمعت في مطلع في الغزل، ولو كان في غيره – يقصد الغزل – لكان

<sup>(</sup>١) العمدة ١/٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ١/١٨١.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢ / ١٩٣ .

الرسيس: ابتداء الحب، النسيس: بقية الروح.

<sup>(</sup>٤) هو أبو طالب سعد الأزدي البغدادي، كان عالماً بالنحو واللغة والعروض، وبارعاً في الأدب (ت ٣٨٥ هـ)، انظر، معجم الأدباء ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٢٤٣/١

<sup>(</sup>٦) الجلل: الأمر العظيم، وتقدير الكلام: «فليك التبريح جللاً كما بي » التبريح الجهد والأذي. الرشا: ولد الظبية الأغن: الذي يخرج صوته من خياشيمه الشيح: نبات يعيش في الصحراء.

أسهل، وهو أيضا فاتحة قصيدة ، ولو كان بيتا من عروضها كان أهون – لأن الفاتحة ينبغي أن تكون حسنة ، والخروج والخاتمة ، ولكن إذا تغزل الإنسان بمثل هذه الالفاظ البشعة الغليظة القلقة كيف يكون في غيره ؟ (١) ، ورأيه مصيب ونقده أصوب ، فالمطلع معقد لا نستطيع فهمه بسهولة ، وكيف سيؤثر في النفوس ويستميلها إذا كان العارفون بالشعر لا يعرفون ماذا يريد الشاعر في هذا البيت ؟ فالبيت في الغزل ، والغزل مفتاح الشعر ، ومفتاحه الوضوح بعيداً عن الاستكراه والتعقيد ، ولا أدري من ستكون المخاطبة بهذا البيت ؟ . ولو أنه خاطب علماً باللغة لاستنكر عليه تعقيده . ومعنى البيت: أنه من كان في شدة ، فليكن مثل الشاعر ، فشدته عظيمة ، ويستأنف القول فيبين أن الذي فعل به هذا الأمر هو غزال يختلف عن بقية الغزلان ، ولا يأكل أكلها ، وإنما غذاؤه قلوب العشاق (٢) . فالمعنى رائع وعظيم لكن صياغته جاءت معقدة يصعب على المرء استيعابها بسهولة . ونبه وعظيم التبيان إلى فساد مطلع المتنبي في قوله مادحا: (٢)

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق أن لم يسعد الحالُ

وقال: «وهذا من الابتداء الذي يكرهه السامع بأن يقول ... لا خيل عندك تهديها وما مال، وهو أول ما يقول للممدوح » (1)، ومعنى البيت: يخاطب الشاعر نفسه بأنه لا يملك من المال والخيل شيئا يهديه للممدوح ، لهذا يريد أن يجازيه بالثناء عليه بالقول نيابة عن مجازاته بالمال. وقد أصاب الحقيقة عندنا نعت هذا البيت بأنه مما يكرهه السامع ولا سيما الممدوح، فقد لا يعرف الممدوح أن الشاعر يخاطب نفسه في مطلع هذه القصيدة، والشيء الثاني الذي يؤاخذ عليه الشاعر هو في معنى البيت،

<sup>(</sup>۱) الفسر ۱/۰۱۱ – ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/ ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣/٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣ / ٢٧٧.

مطلع هذه القصيدة، والشيء الثاني الذي يؤاخَذ عليه الشاعر هو في معنى البيت، فكيف يعتبر المتنبي ممدوحه بحاجة إلى المال؟ ويتمنى لو أنه يملك المال لإعطائه للممدوح ،علماً أن الممدوح هو الذي يعطي المال، ولا ينتظر من شاعر أن يكافئه.

تحدث نقاد شعر المتنبي من القدماء في هذا الموضوع، فاستحسنوا بعض مطالع قصائده واستقبحوا أخرى، فمن ابتداءاته المستحسنة (١) قوله:

أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي (٢)

يقول الجرجاني: «فانه ابتداء ما سمع مثله، ومعنى انفرد باختراعه» (۱)، وهذا صحيح، فالصورة الفنية رائعة جميلة، تتحدث عن مدى معاناة العشاق من هذه المحبوبة، والمعنى، يخاطب الشاعر صاحبه قائلا: إن المحبوبة لكثرة ما تعذب قلوب عشاقها فتبكيهم، أصبحت تحسب أن هذا الدمع يخلق في مآقيهم، فهي لا ترحمهم أبداً (٤). وقوله: (٥)

وتأتى على قدد الكرام المكارمُ

على قدر أهل العنزم تأتي العنزائم

وقوله:(١)

هو أول وهي المحل الشـــاني بلغت من العليــاء كل مكان

الرأي قبل شجاعة الشجعان فإذا هما اجتمعا لنفس مرة

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) المآقي: جمع مؤق ، وهو مؤخر العين .

<sup>(</sup>٣) الوساطة ص ٥٩ ١، وانظر يتيمة الدهر ١/ ١٨٥، وانظر تنبيه الأديب ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) الوساطة ص ٥٨ ١، البيت في التبيان ٣ / ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٦) الوساطة ص ٥٨ ١، وانظر اليتيمة ١/٧١٧، البيت في التبيان ٤/١٧٤.

وقوله: (۱)

وعادات سيف الدولة الطعن في العدا

لكل امرىء من دهره ما تعودا

وقوله: (١)

فإنك كنت الشرق للشمس والغربا

فديناك من ربع وإن زدتنا كربا

وقوله<sup>(۳)</sup>

وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب

أغالب فيك الشوق والشوق أغلب

وقوله :(٤)

والطعنُ عندَ محبيهِنِ كالقُبَلِ

أعلى الممالكِ ما يبنِي على الأسلِ

وتحدث النقاد، أيضاً، عن ابتداءاته المعيبة، لأن من حق المطلع «الحسن والعذوبة لفظاً، والبراعة والجودة معنى ، لأنه أول ما يقرع الأذن، ويصافح الذهن، فإذا كانت حاله على الضد مجّه السمع ، وزجّه القلب، وَنَبَت عنه النفس، وجرى أوله على ما تقوله العامة » (°) ، ولأبي الطيب ابتداءات «ليست لعمري من أحرار الكلام وغرره بل هي — كما نعاها عليه العائبون — مستشنعة لا يرفع السمع لها حجابه، ولا يفتح القلب لها بابه (r).

<sup>(</sup>١) الوساطة ص ٥٥ ١، وانظر اليتيمة 1 / 71، البيت في التبيان 1 / 71 .

<sup>(</sup>٢) الوساطة ص ٥٨ ، وانظر اليتمية ١ / ٢١٧. البيت في التبيان ١ / ٥٦.

<sup>(</sup>٣) الوساطة ص ١٥٩، ومعنى البيت: أن الشوق صعب شديد ممتنع، والشاعر يعجب من هذا الهجر لطوله وتماديه. التبيان ١/٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) الوساطة ص ٥٩ ١، وانظر اليتيمة ١/٢١٧ . البيت في التبيان ٣/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) اليتيمة ١/ ١٨١، وانظر تنبيه الأديب ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) اليتمية ١/ ١٨١، وانظر تنبيه الأديب ص ١٠٥٠.

ومن مطالعه القبيحة:

أ - ما وقع فيه خطأ نحوي كقوله:(١)

ثم انثنیت وما شفیت نسیسا

هذي برزت لنا فهجت رسيسا

فحذف حرف النداء «الياء» وهذا غير جائز عند النحويين، لأن المنادى نكرة (٢). ولم يكن الخطأ النحوي هو العيب الوحيد في هذا المطلع، بل تعقيد المعنى ، واللفظ الغريب. والمعنى في هذا البيت: أن الشاعر يخاطب المحبوبة قائلاً: إنك لما ظهرت لنا هيجت ما في قلوبنا من الحب والشوق ، ولما انصرفت لم تشفنا بل ظل الحب ظاهراً يقتلنا .

ب - ما وقع فيها من ألفاظ يتطير منها المدوح من مثل قوله: (٦)

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكنَّ أمانيا

قال عنه الثعالبي: • وفي الابتداء بذكر الداء والموت والمنايا ما فيه من الطيرة، التي تنفر منها السوقة فضلاً عن الملوك »(<sup>4)</sup>، وهذا قول صائب، فذكر الموت في مطلع قصيدة مدح، يخاطب بها المدوح بهذه الصورة التي نراها في قصيدة المتنبي مما يتشاءم منه حقاً.

ج- ومن ابتداءاته ما يرفضه الذوق، ويرفضه السمع، وفيه التكلف، والتركيب المتعسف وفيه التعقيد والغموض، من مثل قوله: (°)

ملث القطر أعطِشْها ربوعاً وإلاّ فاسقها السُّمّ النقيعا(٢)

<sup>(</sup>١) اليتيمة ١/ ١٨١. وانظر الوساطة ص٥٥، وانظر تنبيه الأديب ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/٩٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) اليتيمة ١/ ١٨٢، وانظر الوساطة ص ٥٧، وانظر تنبيه الأديب ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) اليتيمة ١/١٨٢/ وانظر الوساطة ص ٥٦، البيت في التبيان ٢/٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) الملث: الدائم المقيم، النقيع: المنقع.

والمعنى يقول: «يا سحاباً دائم القطر أعطش هذه الربوع، وإن لم تعطشها فاسقها السم النقيع من الماء. وإنما دعا عليها لأنه لما وقف بها وسألها لم تجبه، ولم تبكِ من رحل عنها» (١). وقوله: (٢)

أوه بديلٌ من قصولتي واها لمن نأت والبديلُ ذِكراها(٢)

والمعنى: أنني كنت أتعجب لوصالها، واليوم أتوجع لفرقها، وصار التأوه بدلاً من التعجب، والتذكر بدلاً من الوصال.<sup>(٤)</sup>

وقوله: (°)

أحاد أم سداس في أحاد ليياتنا المنوطة بالتناد(١)

قال عنه باكثير الحضرمي: «هذا المطلع يمجه السمع ، وينبو عنه الطبع ، لا شتماله على لفظ ملفوظ ، ومعنى منبوذ ، وهو بالرطانة أشبه منه بالكلام العربي  $^{(V)}$  .

لقد وقف شراح ديوان المتنبي عند المطلع في شعر المتنبي، وأشاروا إلى مطالع مستحسنة - عنده - لوضوحها وجمال فكرتها وحسن صياغتها، مثلما أشاروا إلى مطالع قبيحة لغموض معناها - وغموض ألفاظها، ولعدم مراعاتها للمقام في مخاطبة المدوح أحياناً.

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) اليتيمة ١/ ١٨٢ ، وانظر تنبيه الأديب ص ٥٤٠ . البيت في التبيان ٤ / ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) أوه: كلمة للتوجع، واهاً: للتعجب.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٤ / ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) المنوطة: المتعلقة. التنا

<sup>(</sup>٧) تنبيه الأديب ص ١٠٤، وانظر الكشف عن مساوىء شعر المتنبي ص٦٣.

#### ثالثاً: حسن التخلص:

ويراد به الانتقال من غرض إلى غرض آخر في القصيدة ، بتخيل لطيف شريطة أن يلائم الشاعر بين السابق واللاحق، بحيث لا يشعر القارىء بهذا الانتقال لقدرة الشاعر على المزج والربط والانسجام بين الغرض الأول وما يليه (١) ، ذكر ابن طباطبا أن المتأخرين فقط هم الذين اعتنوا « بحسن التخلص» ، ولم يعتن به القدماء، قال: «هو - يقصد حسن التخلص- ما أبدعه المحدثون من الشعراء دون من تقدمهم لأن مذهب الأوائل في ذلك واحد، وهو قولهم عند وصف الفيافي وقطعها بسير النوق، وحكاية ما عانوه ... إنا تجشمنا ذلك إلى فلان – يعنون المدح –» (7) . ولقد أبد الحاتمي ابن طباطبا في أن المحدثين هم الذين اهتموا بمذهب حسن التخلص، و ذلك «لتوقد خواطرهم، ولطف أفكارهم، واعتمادهم البديع وأفانينه في أشعارهم، فكأنه مذهب سهلوا حزنه ، ونهجوا رسمه (7). لكن أبا هلال العسكري لم ينف استخدام القدماء لحسن التخلص نفياً قاطعاً، وبين أنهم قد استخدموا الخروج المتصل بما قبله استخداماً قليلاً(٤) وهذا صحيح، فقد استخدم القدماء حسن التخلص في قصائدهم، وكان الشاعر يقول - عند فراغه من نعت الإبل وذكر الصحراء في القصيدة للانتقال من موضوع إلى آخر! «دع ذا» و «عد عن ذا» (°). يقول ابن رشيق! «قصارى كل رجل منهم وصفه ناقته بالعنف والكرم والسخاء، وأنه امتطاها، وادرع عليها جلباب ليل، وتجاوز بها جوف تنوفة إلى المدوح ... وربما اتفق لأحدهم معنى لطيف تخلص به إلى غرضه، ولم يتعده، إلا أن طبعه السليم ساقه إليه، وصراطه المستقيم

<sup>(</sup>١) العمدة ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) عيار الشعر ص ١١٥، وانظر حلية المحاضرة ١/٥ ٢١.

<sup>(</sup>٣) حلية المحاضرة ١/٥ ٢١ .

<sup>(</sup>٤) الصناعتين ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) العمدة ١/ ٢٣٩.

أضاء له مناره »(۱) ، وبين الحاتمي أنه من حكم النسيب الذي يبدأ به الشاعر قصيدته أن يكون ممتزجاً بما بعده لا ينفصل في مدح أو ذم ، «فإنّ مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أجزائه ببعض ... وتأتي القصيدة في تناسب صدورها وأعجازها، وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة، والخطبة الموجزة، لا ينفصل جزء منها عن جزء» (۲). ولا بد أن نشير إلى موقف حازم القرطاجني في هذا الموضوع الذي اتسع فيه، وبين أن التخلص قد يقع في شطر أو بيت أو في بيتين ، وقد نبه إلى ضرورة الابتعاد عن التضمين والحشو والاضطرابات (۲) ، وأكد ضرورة تحسين البيت الذي يلي بيت التخلص، لأنه يحرك النفس لتستأنف نشاطها (٤).

تطرق بعض شراح الديوان إلى حسن التخلص عند المتنبي، لكنهم لم يقفوا طويلاً عند هذا الموضوع إذا استثنينا التبيان المنسوب للعكبري، الذي ذكر عدداً غير قليل من مخالصه، التي وصفها بأنها أحسن المخالص<sup>( $^{\circ}$ )</sup>، وقال عن المتنبي: «إن له في المخالص اليد الطولى » ( $^{(7)}$ ) ، مؤيداً ما قاله ابن رشيق من أنه: «أكثر الناس استعمالاً لهذا الفن، فإنه ما يكاد يفلت منه، ولا يشذ عنه، حتى ربما قبح سقوطه فيه » ( $^{(Y)}$ ). أشار الواحدي إلى حسن التخلص في شعر المتنبي مرة واحدة، عندما وقف عند بيته: ( $^{(A)}$ )

وأشكو إلى من لا يُصابُ له شكلُ

أُحِبّ التي في البدر منها مشابه

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ١/٥ ٢١.

<sup>(</sup>٣) منهاج البلغاء ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) منهاج البلغاء ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٢/٧٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>V) العمدة ١/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٨) التبيان ١٨٣/٣.

قال: «وقد خرج في هذا البيت من النسيب إلى المدح» (١). وهو في الحقيقة خروج رائع مريح لا يشعر القارئ فيه ، فالشعر نقلنا من موضوع النسيب في الشطر الأول إلى موضوع المديح في الشطر الثاني، فقد فضل الشاعر المحبوبة على البدر لكنه فضل المدوح على المحبوبة ، فهو يشكو إلى من لا شبيه له .

وعد صاحب التبيان هذا التخلص من أحسن المخالص، لأنه خرج من الغزل إلى المدر<sup>(۲)</sup>. وقد ذكر صاحب التبيان – في غير موقع – حسن خروج الشاعر من موضوع إلى موضوع إلى موضوع. ومما عده من أحسن المخالص من الغزل إلى المدح قول المتنبى: (۲)

سقى ابنَ علي كل مُننِ سَقَتْكُمُ مكافأةً يغدو إليها كما تغدو

وكان الشاعر قد تخلص بهذا البيت من البيت السابق الذي يقول فيه:

ولكن حُبًّا خامر القلبَ في الصّبا يزيد على مَرِّ الزمان ويشتـتُ

فالشاعر يتذكر حب الصبا وهو لا يستطيع مفارقته، لأنه نقي شريف يزداد مع الأيام، وجعل الممدوح يسقي كل سحابة سقت ديار المحبوبة مكافأة لها، فهو يسقيها لأنها سقت ديارهم، فمزج بين النسيب والمدح مزجاً رائعاً. ومثل قوله: (1)

نودّعهم والبين فيناكأنه قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فَيْلَقِ

استطاع الشاعر في هذا البيت أن يخرج من الغزل في الصدر الأول وما سبقه إلى المديح في الشطر الثاني بصورة فنية جميلة، شبّه فيه شيئين بشيئين آخرين،

<sup>(</sup>١) شرح ديوان المتنبي ص٦٨ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ٣ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ٥ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢/ ٣٠٨ .

فالشاعر يودع أحبابه وقت الرحيل باكياً خائفاً من ذروة الفراق وهو التوديع، حالتهم هذه تشبه حال أعداء سيف الدولة، وقد أصابتهم رماحه وسيوفه فصاروا في ذورة الرعب والخوف. ومثل قوله: (١)

لو أن فنّا خُسُر صبَّ حكم وبرزتِ وحدكِ عاقَـهُ الغَـزَلُ

فالقصيدة في مدح عضد الدولة، وقد انتقل الشاعر في هذا البيت من النسيب إلى المدح، ويظهر المزج أيضاً في البيت الذي يليه، وهو:

وتَفَرّقَتْ عنك مكتائب هُ إِنّ الملاح خووادعٌ قوت للهُ ما كنتٍ فاعلةً وضيفكُمُ مَلِكٌ الملوكِ وشأنُكِ البَخَلُ

فلما أراد الخروج إلى المدح أتى بالغاية في ذكر حسنها ، حتى لو أن عضد الدولة مع - توفره وجده على تدبير الملك - لو تعرضت له هذه المرأة لقدحت في قلبه غزلا»(٢) . ومن مثل قوله:(٦)

كبنان عبد الواحد الغَدق الذي أروى ، وآمن مَنْ يشاءً، وأفرعا

انتقل الشاعر في هذا البيت إلى المديح، وقد سبقه قول الشاعر في الغزل، فهو يتحدث عن جمال محبوبته، ويطلب منها أن تعيد الوصال بينه وبينها، متمنياً لها السقيا من سحاب دائم المطر، معه البرق والرعد، يملأ الأرض ماء، فتصبح كالبحر وتخصب، هذا السحاب المطر كعطاء المدوح، وهو عبد الواحد بن العباس الكاتب.

والأبيات السابقة هي:

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ٢٦١

لوكان وصلك مثله ما أقسعا كالبحر، والتلعات روضاً مُمْرِعا (١) ردي الوصال سقى طلولك عارض زَجل يريك الجـــو نارا، والملا

ومن أمثلة الخروج من النسيب إلى المديح قوله:(١)

أحبُّك أو يقسولوا جسرٌ نَملٌ ثبيراً وابن إبراهيم ريعا (٢)

والمعنى: سأبقى أحبك حتى يقول الناس أن النمل الصغير قد سحب الجبل العظيم في الحجاز، وحتى يقول الناس أن ممدوحه قد خاف. وكلتا الحالتين مستحيلتان، فلا يمكن أن يُجَرَّ الجبل، ولا يمكن أن يخاف الممدوح، وهذا تخلص متميز. وأنا لا أوافق على ما صدر من ابن رشيق بأن المتنبي قد أعرب في هذا التخلص فجاء بشعاً متكلفا (1)، ويجوز أن المبالغة أزعجته لكنها مبالغة مستحبة مقبولة.

ومما عده صاحب التبيان من حسن التخلص، خروج الشاعر من حديثه عن نفسه بعد عناء إلى ذكر المدوح، ويظهر ذلك في قول المتنبي:(٥)

كأن رحيلي كان من كف طاهر فأثبَت كوري في ظهور المواهب (١)

<sup>(</sup>١) زجل: يسمع له صوت. وهنا صوت الرعد. الملا: المتسع من الأرض. التلعات: جمع تلعة ، و هي ما ارتفع من الأرض. المرع: المخصب.

<sup>(</sup>٢) عده من محاسن التخلص في التبيان ٢/ ١٧٧، وهو في القصيدة ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) ثبير: جبل عظيم معروف في الحجاز. انظر معجم البلدان ٢/٧٢.

<sup>(</sup>٤) العمدة ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) التبيان ١/٢٥١.

<sup>(</sup>٦) طاهر: هو أبو القاسم طاهر بن الحسين العلوي ممدوح الشاعر. كوري: الكور: الرحل بأداته، والجمع أكوار.

وهذا مخلص حسن انتقل فيه الشاعر من حديثه عن رحيله، إلى المدح، فرحيل الشاعر الذي لم يترك مكاناً إلا ذهب إليه كما يقول:

بايّ بلادٍ لم أجُر دوائبي وأيّ مكان لم تطأه ركائبي

كان كأنه امتطى مواهب ممدوحه التي حملته إلى كل مكان ، ولولا مواهب الممدوح لم يصل إلى ما وصل إليه . وفي قوله: (١)

فلا تعجبا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد

يخاطب الشاعر صديقيه، فهو لا يرى شاعراً متميزاً إلا هو، كتميز سيف الدولة عن الآخرين، فالشعراء أكفاء لكنه أكفأ منهم، والقادة كثيرون لكن سيف الدولة أميزهم، فمزج الشاعر بين الحديث عن نفسه والحديث عن سيف الدولة متخلصاً بطريقة لبقة واعية من حالة إلى حال الممدوح، «وهذا من المخالص المحمودة الحسنة»(٢).

وفي قوله: (<sup>۲)</sup> فتمنيتُ مثلَـــهُ فكأنـــي طالب لابنِ صالحٍ مَن يوازي (<sup>٤)</sup>

يتحدث الشاعر عن بطولاته ومفاخره، فالهاء تعود على سيفه الذي أتعبه قتل الأعداء، فتمنى أن يحصل على مثله، فكان المدوح هو السيف الذي يفعل الأفاعيل، «وهذا من أحسن المخالص التي للمتنبي»(٥)

<sup>(</sup>١) التبيان ١/٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢/٧٧ .

<sup>(</sup>٤) يوازي: يعادل ابن صالحة هو ممدوح الشاعر أبو بكر علي بن صالح الكاتب.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٢/٧٧ .

## الباب الثاني:

## الفصل الثاني:

## السرقات الشعرية ، ويحتوى:

أولاً: لمحة عامة.

ثانياً: المتنبي والسرقات الأدبية:

أ - الكتب والدراسات التي تناولت سرقات المتنبي بخاصة:

١- الرسالة الموضحة للحاتمي.

٢ – الرسالة الحاتمية للحاتمي.

٣- رسالة أبي العباس النامي.

٤- رسالة الكشف عن مساوئ شعر المتنبي، للصاحب بن عباد.

٥ - الوساطة بين المتنبي وخصومة للجرجاني .

٦- المنصف في نقد الشعر لابن وكيع.

٧- الإبانة عن سرقات المتنبي، لأبي سعيد العميدي.

٨- الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان لابن الأثير.

ب - مصادر السرقات كما رآها شراح ديوان المتنبي القدماء:

١- القرآن الكريم .

٢ – الحديث النبوي الشريف.

٣- الأمثال.

٤ – من أقوال وحكم ارسطو.

٥ – من أقوال الناس.

ج- فيما طبقه شراح ديوان المتنبي من قواعد السرقة على شعره.

د- ما ذكره الشراح أن الشعراء أخذوا من المتنبى.

ه - رفض بعض الشراح ما ذكره غيرهم من سرقة. وردوه وعللوا ذلك.

#### الفصل الثائي

#### السرقات الشعرية:

#### أولاً. لمحة عامة :

اعتنى النقاد العرب القدماء عناية خاصة بالسرقات الأدبية، وتوسعوا فيها، و وصلوا في نهاية هذا الاهتمام إلى مقاييس اعتمدوا عليها في الوقوف على شعر الشاعر، حتى عدّ بعض النقاد معرفة السرقة ومصطلحاتها من أهم مقومات النقد والناقد، يقول الجرجاني: «ولست تعد من جهابذة الكلام، ونقاد الشعر حتى تميز بين أصنافه وأقسامه، وتحيط علماً برُتبه ومنازله ...» (١) ، فمعرفة السرقة - عندهم - تجعل الناقد مطلعاً على ما هو جديد، وما هو مبتكر ، وتجعله عارفاً بما عند الشاعر من ميزة تخصه، من معنى مبتدع، أو معنى زاد عليه، أو معنى مسخه . وكأن الشعراء والنقاد مطالبون بالمعرفة الدقيقة الشاملة لإنتاج غيرهم من الشعراء، ومصادر هذا الانتاج، يستطيعون بواسطتهما أن يميزوا آثار السابقين في اللاحقين. والسرق داء قديم ، «وعيب قديم، وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر، ويستمد من قريحته، ويعتمد على معناه ولفظه ، وكان أكثره ظاهراً كالتوارد... وإن تجاوز ذلك قليلاً في الغموض، لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ، ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب، وتغيير المنهاج والترتيب، وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة بالزيادة والتأكيد، والتعريض في حال والتصريح في حال أخرى ، والاحتجاج والتعليل، فصار أحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه الأمور ما لا يقصر معه عن

<sup>(</sup>١) الوساطة ١٣٦، وانظر العمدة ٢/٥٢، وانظر المثل السائر ٣/٢٥٢.

اختراعه وإبداعه مثله » (١) يقول ابن الأثير: «واعلم أن علماء البيان قد تكلموا في السرقات الشعرية، فأكثروا ، وكنت ألفت فيها كتاباً (٢).

قرر النقاد القدماء من خلال أحاديثهم عن السرقات الأدبية أصولاً لها ، فهي عندهم لا تكون في السرقات العامة المشتركة المتداولة بين الناس، «فمتى نظرت فرأيت أن تشبيه الحسن بالشمس والبدر، والجواد بالغيث والبحر، والبليد البطيء بالحجر والحمار، والشجاع الماضي بالسيف والنار، والصب المستهام بالمخبول في حيرته، والسليم في سهره، والسقيم في أنينه وتألمه، أمور متقررة في النفوس، متصورة في العقول، يشترك فيها الناطق والأبكم .... والشاعر والمفحم، حكمت بأن السرقة عنها منتقية ، والأخذ بالاتباع مستحيل ممتنع ، وفصلت ما بين ما يشبه هذا ويباينه، وما يلحق به، وما يتميز عنه، ثم اعتبرت ما يصح فيه الاختراع والابتداع ، فوجدت منه مستفيضاً متداولاً متناقلاً ، لا يعد في عصرنا مسروقاً ، ولا يحسب مأخوذًا، وإن كان الأصل فيه لمن انفرد به، وأوله للذي سبق إليه» (٣) . وبين ابن الأثير أن السرقة تكون في المعانى المخصوصة ، أما المعانى المشتركة فلا سرقة فيها، قال: ﴿إِن مِن المعاني ما يتساوى الشعراء فيه، ولا يطلق عليه اسم الاتباع الأول من قبل آخر، لأن الخواطر تأتى من غير حاجة إلى اتباع الآخر الأول ..» (٤) وأيده البديعي «فمن المعاني عنده ما يتساوى فيه الشعراء، ويشترك فيه المدثون والقدماء، لأنه كضياء القمر لا يخفى على من أوتى فضيلة النظر .... ومثل ذلك لا يطلق على المتأخر اسم السرقة، و إنما يطلق اسمها في معنى مخصوص». (٥)

أما المعاني المخصوصة التي أشار إليها النقاد القدماء التي لا يجوز السرقة فيها،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص١٣٦.

<sup>(</sup>٢) المثل السائر ٣ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) الوساطة ص ١٨٤.

<sup>(3)</sup> المثل السائر  $\pi / 771 - 777$ ، وانظر أسرار البلاغة m + 771 - 777.

<sup>(</sup>٥) الصبح المنبي ص ١٨٧.

«هي تلك المعاني التي ارتبطت بمقام معين ارتباطاً لا يتأتي معه فصلها عن مقامها لشدة ملابستها له، وارتباطها به، لأنها نتيجة تجربة ذاتية، عاناها الأديب وحده، وعاش في أجوائها، ثم عبر عنها تعبيراً يكشف لنا تلك التجربة التي لم تتح لسواه، فهي وحدها محل السرقة، وموضع الأخذ والانتفاع» (۱)، فالسرقة – إذن – في البديع المخترع، وليس في المعاني المشتركة (۱)، قال عبد القاهر الجرجاني عن المعنى المخصوص: «وإن كان مما ينتهي إليه المتكلم بنظر وتدبر، ويناله بطلب واجتهاد ... وكان من دونه حجاب يحتاج إلى خرقه بالنظر، وعليه كم يفتقر إلى مشقة بالتفكير، وكان دراً في قعر بحر لا بد من تكلف الغوص عليه، وممتنعاً في شاهق لا ينال ألا بتجشم الصعود إليه، وكامناً كالنار في الزند لا يظهر حتى يقدحه ...، إذا كان هذا شأنه ... فهو الذي يجوز أن يدعي فيه الاختصاص، والسبق والتقدم والأولية، وأن يجعل فيه خلف وسلف .. ومفيد ومستفيد، وأن يقف بين القائلين فيه بالتفاضل والتباين »(۱).

ومن أصول السرقات عند القدماء أن الآخذ للمعنى متى ما أجاده بالاختصار إن كان طويلاً، أو بالتبسط إن كان صعباً، أو بالتوضيح إن كان غامضاً، فالآخذ أولى ممن ابتدعه أول مرة، فان قصر كان ذلك دليلاً على عجزه، وتقصيره وسوء طبعه (ئ)، وهو ما أسماه أحمد أحمد بدوي بالتوليد وليس بالاختراع ، لأنه قد سبق إليه (٥)، وتنتفي صفة السرقة عند القدماء إذا أخذ الشاعر معنى ، وأضاف إليه بحيث يخرجه في عرض جديد، يختلف عن تأليفه الأصلي ، «فليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم ، والصب على قوالب من سبقهم ، ولكن

<sup>(</sup>۱) المتنبى بين ناقديه ص ۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) انظر العمدة ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) أسرار البلاغة ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) العمدة ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) أسس النقد الأدبى عند العرب ص ٣٨٢ .

عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظاً من عندهم، ويبرزوها في معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير حلتها الأولى، ويزيدوها في حسن تأليفها، وجودة تركيبها، وكمال حليتها، ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بما مما سبق إليها »(١)، وأقول: إن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها الجميع، لكنها تحتاج إلى تأمل وتفكير، ونقد وإحاطة، وعلى الشاعر أن يصوغها بأبهى صورة، وبأفضل تشكيل يمتع بها القارئ وقد تتشابه هذه المعاني بعد صياغتها مع بعض معاني الآخرين، فيظن المترصدون أن هذا مسروق من سابق، وهو لا يكون يعرفه أو سمع به.

أشار القدماء إلى السرقة المعيبة – أيضاً –، وهي عندهم أخذ اللفظ والمعنى، فمن أخذ اللفظ والمعنى المخذى اللفظ والمعنى كليهما، أو أخذ بعض المعنى فشوهه، أو أخذ المعنى ولم يتفوق على مبتكره، بل جاء به دون من سبقه ، فهو سارق (٢)، ونبه القدماء على أن من أخذ المعنى فعكسه، فلا يعد الآخذ سارقاً، وهو عند بعضهم دليل حذق. (٢)

ولا ننسى أن نشير إلى ما سماه القدماء توارد الخواطر في المعاني، فقد تتشابه بين شاعر وآخر، فيظن المتلقي أن اللاحق أخذ من السابق، فيسرع إلى اتهامه بالسرقة، وحقيقة الأمر أنه لم يكن قد اطلع عليه، أو سمع به، قال أبو هلال العسكري: «وقد يقع للمتأخر معنى سبقه إليه المتقدم من غير أن يلم به، ولكن كما وقع للأول، وقع للآخر، وهذا أمر عرفته من نفسي، فلست أفتري فيه، وذلك أنني عملت شيئا في وصف النساء:

## سَفَرنَ بدوراً وانتقبن أهلَّةً (٤)

وظننت أنني سبقت إلى جمع هذين التشبيهين في نصف بيت إلى أن وجدته بعينه لبعض البغداديين، فكثر تعجبي، وعزمت ألا أحكم على التأخر بالسرق من

<sup>(</sup>١) الصناعتين ص٢١٧ وانظر المثل السائر ٣ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) المثل السائر ٣ / ٢٢٢ ، وانظر العمدة ٢ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣ / ٢٢٢، وانظر العمدة ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) ديوان ابي هلال العسكري ص ١٤٠.

المتقدم حكماً حتماً » (١). وقال الأصبهاني: « سمعت أنه قيل للمتنبي: معنى بيتك أخذته من قول الطائي، فأجاب المتنبى: "الشعر جادة وربما وقع الصافر على الحافر $^{(7)}$ . وقد أكد ابن رشيق ظاهرة التوارد في الشعر، بقوله عن المعنى: «يمر بسمع الشاعر لغيره، فيدور في رأسه، ويأتي عليه الزمان الطويل، فينسى أنه سمعه قديماً، وربما كان ذلك اتفاق قرائح ... من غير أن يكون أحدهما أخذ عن الآخر» (٢). وينفى القاضى الجرجاني السرقة في توارد الخواطر، ويقول: «أن الشاعر المحدث إذا وافق شعره بعض ما قيل، أو اجتاز منه بأبعد طرف، قيل سرق بيت فلان، وأغار على قول فلان، ولعل ذلك البيت لم يقرع قط سمعه، ولا مر بخلده، كأن التوارد عندهم ممتنع، واتفاق الهواجس غير ممكن »(٤)، لكن المظفر العلوي يخالف من سبقه في نظرته إلى التوارد، فهو يعده سرقه ، ويرى أن بعضهم سماها بالتوارد «آنفة من ذكر السرقة»(°)، وهو يرفض اتفاق الخواطر وتشابه الضمائر في الموضوعات والمعانى، بل يعدها سرقة محضة، وإغارة على الأشعار مرفضّة «(١)، والتوارد - عنده - أن يطلب من شاعرين أن يقولا في موضوع واحد و قافية واحدة في وقت واحد أبياتاً أو قصيدة، فإن اتفقا في بعض المعانى يسميه التوارد واتفاق الخواطر (٧) ، وأعجب كل العجب من هذا الرأى، فقد أكد غير شاعر أن القصيدة لا يمكن أن تكون ابنة ساعتها، فلا بدأن تمر بمراحل تجعل صاحبها يفكر في موضوعها أولاً، يقلقه ويتعبه، حتى يكتمل بعد مرور زمن قصير أو طويل، وعندما

<sup>(</sup>١) الصناعتين ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الواضح في مشكلات شعر المتنبي ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) قراضة الذهب ص ٨٢.

<sup>(</sup>٤) الوساطة ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) نضرة الإغريض ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ص ٢٢٢

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ص ٢٢٥.

يشعر صاحبها أنه ألم بدقائقها تضغط عليه كي تخرج، أما أن يقول الشاعر أبياتاً أو قصيدة في أي وقت نشاء نحن وفي وقت محدد، ونطلب من شاعر آخر هذا الطلب حتى نوازن بين القولين، ونحكم بالتوارد أو عدمه، فهذا قول من لا يعرف طبيعة الشعر الذي لا بد أن يتعذب ويقلق حتى ينجب القصيدة.

إننا لا نستطيع أن نتهم المتنبي بسرقة المعاني ، لأن المعاني مطروحة في الطريق كما قال الجاحظ، يستوحيها الشاعر من بيئته التي يشاركه الآخرون فيها، والألفاظ مُلْك للقاصي والداني، واستطاع المتنبي أن يستوعب المعاني، وأن يسخر ثقافته اللغوية لخدمتها، فقدم لنا تشكيلاً رائعاً، تسانده في ذلك ثقافة حياتية وتاريخية ودينية وأدبية، فقد ارتشف المتنبي ثقافة الماضي، وقدمها لنا بتشكيل شعري جديد، يدحض كل اتهام له بالسرقة (۱).

<sup>(</sup>١) انظر د. نوري جعفر: الأصالة في شعر أبي الطيب المتنبي ص٤٤، وانظر أيضاً محمد حسين هيكل: مقال «فن المتنبي»، مجلة الحديث. عدد خاص عن المتنبي، عدد٧، السنة التاسعة ، حلب تموز يوليو سنة ١٩٣٥، ص ٥٢١ .

## ثانياً: المتنبي والسرقات الأدبية:

## أ - الكتب والدراسات التي تناولت المتنبي بخاصة :

تحدث غير ناقد في القديم عن سرقات المتنبي، وكأن أول من تحدث في هذا الموضوع أبو علي الحاتمي الذي صنف رسالتين في نقد شعر المتنبي، وهما «الرسالة الموضحة»، و «الرسالة الحاتمية».

#### ١ – الرسالة الموضحة :

وهي «أول رسالة وافية صُنّفت في نقد شعر أبي الطيب» (١)، وسماها الموضحة «تشبيها بالموضحة من الشّجاج، وهي التي تبين عن وَضَح العظم» (٢)، والرسالة مناظرة على أربعة مجالس، وكانت السرقات الأدبية قاسماً مشتركاً بين المجالس الأربعة، والسبب الذي دفع الحاتمي إلى كتابة هذه الرسالة هو أن المتنبي قد رفض مدح الوزير أبي محمد الحسن المهلبي (٢)، قال: «فانه كان – نظر الله وجهه – لما تثاقل أبو الطيب عن خدمته، وأساء التوصل إلى استنزاله من عرفه، ولم يوفق لاستمطار كفه ... سامني هتك حريمه، وتمزيق أديمه، ووكلني بتتبع عواره، وتصفح أشعاره، وإحواجه إلى مفارقة العراق» (٤)، ثم يقول: «نهدت له متتبعا عواره، عواره، ومقلماً أظفاره، ومذيعاً أسراره، وناشرًا مطاويه، ومنتقدًا من نظمه ما تسمّح به، ومنتحياً أن تجمعنا دار يشار إلى ربها، فأجري أنا وهو في مضمار يعرف به السابق من المسبوق، واللاحق من المقصّر عن اللحوق» (٥).

<sup>(</sup>١) د. محمد يوسف نجم مقدمة الرسالة ص (و) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص٤.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون ، من ولد المهلب بن أبي صفرة ، كان كاتب معن الدولة بن بويه، تقلد الوزارة سنة (٣٣٩ هـ) ، وتوفي بطريق واسط وحُمل إلى بغداد سنة (٣٥٢ هـ) انظر فوات الوفيات ٢٥٣/١ ، واليتيمة ٢/٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ٢-٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص٧.

أرجع بعضهم سر العداوة بين الحاتمي والمتنبي إلى فترة سابقة ، حيث التقيا في حلب في بلاط سيف الدولة الحمداني، و كان لقاء بغداد، ونقمة معز الدولة ووزيره المهلبي كلها أسباب أدت إلى كتابة هذه الرسالة (١) . ولا استبعد ذلك فقد يكون أن المتنبي قد أوغر صدر الحاتمي بكبريائه وأنفته ، وتحديه لأهل اللغة والأدب، فحفظ الحاتمي ذلك في صدره حتى وجد متنفسه فيما كتب عنه ، وقد ركز الحاتمي في الحاتمي ذلك في صدره حتى وجد متنفسه فيما كتب عنه ، وقد ركز الحاتمي في هجومه على المتنبي على السرقات ، قال له : «ما أعرف لك إحسانا في جميع ما ذكرته ، إنما أنت سارق متبع ، وآخذ مقصر ، وفيما تقدم من هذه المعاني التي ابتكرها أصحابها مندوحة عن التشاغل بقولك » ، (٢) وقد حاول الحاتمي أن يرجع كل معنى في شعر المتنبي إلى سابقيه ، وخاصة إلى أبي تمام الطائي ، من مثل مخاطبته له ، أما قولك .(٢)

وليلٍ دجوجيِّ كأنا جَلَت لنا محيَّاكَ فيه فاهتدينا السمالِقُ (1)

فمن قول محمد بن مناذر :(٥)

لما رأينا هارون صار لنا الليل نهاراً بذكرهارونا

<sup>(</sup>١) مقدمة الرسالة الموضحة ص (ك)، وانظر فؤاد أفرام البستاني: أبو الطيب المتنبي، المدائح والأهاجي ص ٢٦، وانظر دأحمد مطلوب: اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) الرسالة الحاتمية: المقدمة ص (ص)

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢/٤٤٣. دجوجي: مظلم. جلت: كشفت. المحيا: الوجه، السمالق: فاعل جلت جمع سملق، وهي الأرض البعيدة الطويلة، وتقدير البيت: وليل دجوجي كأنا جلت لنا السمالق محياك فيه فاهتدينا، والمعنى: رب ليل مظلم كأن السمالق التي كنا نقطعها أظهرت لنا وجهك، فاهتدينا للطريق بنوره.

<sup>(°)</sup> هو أبو جعفر محمد مناذر، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو ذريح، وهو شاعر متقدم في العلم باللغة ، صحب الخليل بن أحمد وأبا عبيدة، وأخذ عنهما الأدب واللغة ، نفي عن البصرة إلى الحجاز، مات هناك سنة (١٩٨هـ) انظر معجم الأدباء ١٩٨٥، والشعر والشعراء ٢٧٤٧.

ولا أرى في ذلك سرقة، فهذا من العام المنتشر، ومعناه مما هو معروف للقاضي والداني، وقد قيل في معناه، فقد قال: مزاحم العقيلي: (١)

وجوه لو أن المدلجين اعتشوا بها صدَعنَ الدجي حتى ترى الليل ينجلي

وقال أشجع السلمي: (٢)

مَلِكٌ بنور جبينه نسري وبحر الليل طامي

وقال مسلم بن الوليد:(٢)

أجِـــدّكِ هل تدرين أن بتَّ ليلةً كأنّ دجاها من قرونك يُنشَرُ صَبِرتُ لها حتى تجلت بِغُرّة كغرّة يحيى حين يُذكر جعفر

وقد حاول الحاتمي أن يثبت أن المتنبي قد سرق من السابقين بعض المعاني الجزئية، أيضاً، من مثل قوله: (٤)

تحيّر في سيف ربيعة أصله وطابِعُه الرحمنُ والمجدُ صاقلُ

قال الحاتمي: (٥) «قلت: أخذت قولك: «والمجد صاقل» من قول أبي تمام: (٦) متدفقاً صقلوا بـــه أعراضهم إنّ السماحة صيقل الأحساب

<sup>(</sup>١) هو مزاحم بن عمرو بن الحارث بن الأعلم بن خويلد شاعر بدوي فصيح، إسلامي كان في زمن جرير والفرزدق. انظر الأغاني ١٩/١٠.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲٦٢. وهو أشجع بن عمرو بن سليم، كان متصلاً بالبرامكة، مدح الرشيد فأعجبه مدحه، ووصله، وتقدم عنده، لكنه انقطع إلى جعفر خاصة ت في حدود (۲۰۰ هـ). انظر الشعر والشعراء ۲/۷۰۸، والأغاني ۱۲/ ۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢١٦. والرواية في الديوان «أن رب ليلة».

<sup>(</sup>٤) التبيان ٣/٥/١.

<sup>(</sup>٥) الرسالة الموضحة ص١٩.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١/ ٧٩. والرواية في الديوان «أحسابهم».

وأرى أن الحاتمي قد تجنى على المتنبي عندما أرجع استخدام عبارة «الصقل المجد» إلى أبي تمام الذي عد السماحة من طبائع أهل الشرف، فليست الألفاظ حكراً على أحد، وعلى المبدع أن يستخدم هذه الألفاظ كيفما يشاء ما دام يعطيها عمقاً وبعداً وتشكيلاً جديداً. ومن مثل قوله: (١)

وما سكَنَتْ مُذْ سِرْتَ فيها القساطلُ ولم تصف من مرزج الدماء المناهلُ وأنّى اهتدى هذا الرسول بأرضه ومن أي ماء كان يسقى جيادة

قال الحاتمي: (۲) « وأخذت قولك: «ولم تصف من مزج الدماء المناهل» من قول أبي سعيد المخزومي: (۲)

ولا يبيت له جار على وجل

لا يشرب الماء إلا من قليب دم

وأرى أنه ليس في هذا سرقة ، فهو من العام المنتشر، والشاعر يتحدث عن الشجاعة حيث أن المياه معكرة دائماً ، وهذا ما قاله المخزومي أيضاً.

لقد كان المتنبي عند الحاتمي متهماً دائماً، يغير على معاني الشعراء وألفاظهم إغارة الذئاب المعط على سرح النقد » (٤).

<sup>(</sup>١) التبيان ٣ / ٢ ١ ١ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة الموضحة ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٥٣. اسمه عيسى بن خالد بن الوليد من ولد الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي قال بعضهم هو أبو سعد، وآخرون قالوا أبو سعيد، كان يهاجي دعبل بن علي الخزاعي. انظر معجم الشعراء ص ٩٨. وسمط اللآلي ١/ ٧٨ ٥.

<sup>(</sup>٤) الرسالة الموضحة ص ٢٢.

استخدم الحاتمي في حديثه عن سرقات المتنبي غير مصطلح في السرقة، من مثل: «قول المتنبي: من قول ...»(۱)، و «أخذت هذا من قول ...»(۱)، و «ينظر نظراً خفياً»(۱)، «وكأن هذا البيت من كلام ... »(۱)، «وقد أخذت هذا البيت من أسلم بيت وأكرم لفظ ... (۱)، و «قد أخذتهما نسخاً من قول بعض العرب... »(۱)، «فبعض معانيه مسلوخ سلخ الإهاب »(۱). «وهو مأخوذ من قول ... »(۱)، و «أخذت قولك ... »(۱)، «ومما أسقطت فيه، وأسأت في أخذه ...»(۱)، «فإنك نسخته نسخاً من قول ...»(۱)

لكن ما موقف المتنبي من كثير من العيوب التي أثقل الحاتمي بها عليه، باستخراج مسروقاته من الشعر كما يرى ؟؟، حاول أن يجيب مخاطباً الحاتمي ومدافعاً عن نفسه قائلاً: «رويداً أما ما نعيته علي من السرق فما يدريك أني اعتمدته، وكلام العرب آخذ بعضه برقاب بعض، وآخذ بعضه من بعض، والمعاني تختلج في الصدور، وتخطر للمتقدم تارة، وللمتأخر أخرى، والألفاظ مشتركة مباحة، وهذا أبو عمرو بن العلاء سئل عن الشاعرين، يتفقان في اللفظ والمعنى مع تباين ما بينهما، وتقادف المسافة بين بلادهما، فقال: تلك عقول رجال توافت على ألسنتها، وبعد، فمن هذا الذي تعرى من الاتباع، وتفرد بالاختراع والابتداع، لا أعلم شاعراً

<sup>(</sup>١) الرسالة الموضحة ص ١٦، ١٧، ٩١، ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٢) للصدر نفسه ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص ٢٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ص ٢٦.

<sup>(</sup>۷) المندر نفسه ص ۲۸.

<sup>(</sup>٨) المسدر نفسه ص ٨٥.

<sup>(</sup>٩) الصدر نفسه ص ٨٧.

<sup>(</sup>۱۰) للصدر نفسه ص ۸۸.

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه ۸۸.

جاهلياً ولا إسلامياً إلا وقد احتذى واقتفى واجتذب واجتلب (١)، ويسرد المتنبي غير مثال على الأخذ الذي كان منتشراً عند المتقدمين منذ الجاهلية (٢). لكن الحاتمي رفض رد المتنبي، فالمعاني – عنده – ليست كلها مشتركة بين الناس، وليس الأول أولى من المتأخر في ما أتوا به من المعاني، «و إنما حُكِمَ لها بالفضل ... من أجل ما ابتدعوه من المعاني، وسبقوا إليه من الاستعارات وابتكروه من التشبيهات الواقعة، والأمثال الشاردة (٢)، ويرى الحاتمي أيضاً أن الشعر لا يحمد إذا كانت معانيه مكررة مرددة، وقد يأخذ اللاحق من السابق لكنه قد يأخذ المعنى ويخفيه إذا كان مخفياً، ويحسن صياغته (١)، وأرى أن المتنبي لم يخرج عما قرره الحاتمي من أن اللاحق يأخذ من السابق، وأن العبرة في الجودة الفنية، وأنه لا بدأن يحتذى الشعراء بعضهم البعض في المعاني .

لقد تحامل الحاتمي على المتنبي، وأفرط في نقده وتحامله، وهو يعترف في ذلك يقول: «وكان أبو الطيب عند وروده مدينة السلام، التحف رداء الكبر، وذال ذيول التيه، وصعر للعراقيين خدّه .. فطأطأ بعض رأسه، وخفض بعض جناحه ... وتخيل أبو محمد المهلبي أن أحداً لا يقدر على مساجلته ومجاراته، ولا يقوم لتتبعه بشيء من مطاعنه، وساء معز الدولة أن يرد على حضرة عدوه رجل فلا يكون في مملكته أحد يماثله في صناعته، ويساويه في منزلته، نهدت حينئذ متتبعاً عواره» (٥). لقد كان الحاتمي يتميز من المتنبي غيظاً، وهذا ما دفعه إلى التحامل عليه، والتحيف ضده وادعاء المآخذ زوراً بعد ما رأى من المتنبي الإعراض، والكبر والتيه، فابتعد عن النقد الموضوعي «فموقف الحاتمي من المتنبي معروف كله تحيف وتحامل، ومحاولة النقد الموضوعي «فموقف الحاتمي من المتنبي معروف كله تحيف وتحامل، ومحاولة

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٤٣ ا- ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ،٥٠ ١

<sup>(</sup>٤) الرسالة الموضحة ص ٥١ ١، ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) للصدر نفسه ص ٢،٧.

لاستدراج المتنبي إلى خصومة علمية تثبت عواره وضعفه حتى تناله الخصوم باللوم والتجريح ، لأن الحاتمي فيما نرى صنيعة من صنائع المهلبي، ومعز الدولة ابن بوية، وأنه من أولئك الذين يبنون سعادتهم على أنقاض غيرهم من الناس تزلفاً لمن بيدهم الأمر من الوزراء، وتقربا للحاكمين من الأمراء» (١)

فالحاتمي قد دفعه الهوى ، وأسقطته الخصومة الشخصية العنيفة عن إدراك الحقيقة، فابتعد عن النقد الموضوعي الصحيح، ويبلغ تجنيه عليه حداً جعله يتهم المتنبي أنه قد أنكر معرفته بأبي تمام والبحتري، وينقل على لسانه قوله: «مَن أبو تمام والبحتري؟ ما أعلم أنى سمعت بذكرهما إلا من هذه الحاضرة ، فقلت! أبو تمام والبحترى اللذان اختلبت ألفاظها، واستلحقت معانيهما، ووقعت دونهما وقوع السهم المقصر عن رميته »، (٢) ويفتري عليه الحاتمي فرية أخرى عندما يدعى أنه قد أسكته، ولم يستطع أن يجاريه، فالتنبي - عنده - الطالب الذي لا يستطيع أن يرد اتهاماً ، بينما يصور نفسه بالسائل العنيد العالم الذي لا يشق له غبار ، ففي نهاية الجلسة الأخيرة يقول: «فبهر أبا الطيب ما أوردته، واحتبست عارضته، وعقد لسانه من الجواب، وكاد يشغب لولا هيبة الوزير أبي محمد ملأت قلبه، وقد كان من قبل يلاوذ المناظرة لياذ الغريم من التتبع، فحين انتهى في القول إلى هذا الموضوع، نهض مغضباً، وكان آخر العهد به في تلك الدار»(٢)، ولا بدأن نقف عند هذين الافتراءين لنبرر مدى ظلم الحاتمي للمتنبي، فهو يدعى أنه لا يعرف أبا تمام والبحتري، وهذه افتراءات فصلها الحاتمي ليبين أن المتنبي سارق متبع، يريد أن يخفي سرقاته من شعرهما، «والمتنبي لم يكن من الحمق بحيث يتجاهل أبا تمام ثم يأخذ في نقده، وإنما الأحمق هو من كتب هذا الكلام سواء أكان الحاتمي أم غيره»،(٤) ويستغرب د.

<sup>(</sup>١) المتنبي بين ناقديه ص ٢٣٦، وانظر المحمدي عبد العزيز . دراسة حول السرقات الأدبية ومآخذ المتنبى في القرن الرابع ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) الرسالة الموضحة ص١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الرسالة الموضحة ص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) النقد المنهجي ص ١٩٨.

مندور وصول هذه التهمة - عن المتنبي - من كتاب الواضح في شرح شعر المتنبي الذي اتهم المتنبي أنه يحفظ ديوان الطائيين ويحملهما معه في أسفاره، ويجحدهما، لكن أبا القاسم كالحاتمي كلاهما متحامل على الشاعر (١).

ويدحض الشيخ يوسف البديعي قول الصاتمي بما نقله عن الضالديين (٢) في مجلس سيف الدولة، حيث استحسن الأمير بيتاً لأحد الشعراء، «فقال أبو الطيب: هذا يشبه قول أبي تمام، وأتى بالبيت المأخوذ عنه المعنى، فقلنا: قد سررنا لأبي تمام إذ عرفت شعره، فقال: أو يجوز للأديب ألا يعرف أبا تمام، وهو أستاذ كل من قال الشعر بعده؟ فقلنا قد قيل أنك تقول كيت وكيت، فأنكر ذلك، وما زال بعد ذلك إذا التقينا ينشدنا بدائع أبي تمام، وكان يروي جميع شعره » (٢).

أما ما افتراه عن المتنبي من أنه قد وقف صغيراً صامتاً لا يحرك ساكناً، ولا يقدر على الدفاع عن أتفه القضايا التي اتهمه فيها الحاتمي، ففيه كثير من الشك ومجانبة الصواب، فمن يقرأ حياة المتنبي وتجاربه، وهو الذي شغل الناس، وملأ الدنيا، لا يمكن أن يوصف بهذه الصفة، أو يقف هذا الموقف، «وأغلب الظن أن الحاتمي قد رتب هذه الافتراءات ليكون ظاهراً أمام الناس بأنه المنتصر، وأنه الذي أفحم المتنبي ذا الشهرة التي طبقت الآفاق، وأن هذا الترتيب قد جاء حتما بعد وقوع المناظرة وبينه وبين المتنبي » (1).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) هما: أخوان شاعران، اشتركا في كثير من الشعر، ونسب إليهما معاً، اسم الأخ الكبير هو أبو بكر محمد بن هاشم بن وعلة بن يزيد بن خالد العبدي ت (٣٨٠ هـ) والاخ الصغير هو أبو عثمان سعيد بن هاشم، ت حوالي (٠٠٤ هـ) ولدا في قرية قرب الموصل، واتصلا بسيف الدولة الحمداني ونالا مركزاً كبيراً عنده، ثم رحلا إلى بغداد واتصلا بالوزير المهبلي، انظر فوات الوفيات ٤/٥، واليتيمة ٢/٤٪

<sup>(</sup>٣) الصبح المنبي ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) المحمدي عبد العزيز: دراسة حول السرقات الأدبية ص ٥٣.

٢- الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبى في شعره كلام أرسطو في الحكمة:

وهي الرسالة الثانية التي ألفها الحاتمي، حاول فيها - كما يزعم- أن يصحح ما أساء به للمتنبي في الرسالة الأولى بعد وفاته، يقول في نهاية الرسالة الموضحة: «وأنا أشفع هذه الرسالة بما تتبعه من عواره، ووقفت عليه من سرقته، ومن سقط لفظه، وسخيف معانيه، وأذكر أيضاً من محاسن شعره، ومن عيون مدائحه - فان المدح كان طعمته وشوارد أبياته - ما أجري في جميعه مع الحق الذي لا يسع تعديه، منصفاً، ومنتصفاً منه ، لا ألته حقّه ، ولا أنحله ما ليس له، وأفرد بذلك كتاباً واستقصيه، وانتهي إلى الغاية التي تبلغها فيه ». (١)

تحوي رسالة الحاتمي على مائة قول منسوب إلى أرسطو، قابلها بمائة بيت من أبيات الحكمة الشعرية المختارة من شعر المتنبي، وقد رد الحاتمي - في رسالته الحكمة في شعر المتنبي إلى الفلسفة اليونانية، وهذا هو الدافع الذي أدى إلى تأليف الرسالة، يقول الحاتمي «ووجدنا أبا الطيب أحمد بن الحسين المتنبي قد أتى في شعره بأغراض فلسفية ومعان منطقية، فإن كان ذلك منه عن فحص ونظر وبحث فقد أغرق في درس العلوم، وأن يكن ذلك منه على سبيل الاتفاق، فقد زاد على الفلاسفة بالإيجاز والبلاغة والألفاظ الغريبة، وهو في الحالتين على غاية من الفلاسفة بالإيجاز والبلاغة والألفاظ العربية، وهو في الحالتين على غاية من الفضل، وسبيل نهاية من النبل، وقد أوردت من ذلك ما يستدل به على فضله في نفسه، وفضل علمه وأدبه وإغراقه في طلب الحكمة، مما أتى في شعره موافقاً لقول أرسطو طاليس في حكمته »(٢).

وقد أشار ابن جني إلى أن المتنبي - في بعض أبياته - قد استفاد من قول بعض الفلاسفة ، قال في تفسير قول المتنبى: (٣)

يريد من حبّ العلى عيشَهُ ولا يريد العيشَ من حبِّه

<sup>(</sup>١) الرسالة الموضحة ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) الرسالة الحاتمية ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/ ٤١٢.

«وهذا كأنه من قبول بعض الفلاسفة: الناس يريدون الصياة ليأكلوا، وأنا آكل لأحيا» (1). وقد أرجع الوحيد الأزدي هذا القول إلى جالينوس في اليونان (7). وأرى أنه لا داعي لأن نرجع مثل هذا القول إلى الفلاسفة، فقد يستطيعه كل إنسان عرف الحياة وخبرها، وتفاعل معها، وهو ليس من القول النادر الذي لا يعرفه إلا الفلاسفة.

وقد أشار الثعالبي إلى أن المتنبي قد خرج من طريق الشعر إلى طريق الفلسفة (٢). لكنه لم يوضح ذلك، وشغلت هذه القضية المعاصرين أكثر مما شغلت القدماء، وكتب عنها غير واحد. وأرى أن المتنبي لم يقصد إلى الحكمة قصداً، فأغلب شعره يدور حول الهجاء والفخر والمدح، وكانت الحكمة تتخلل قصائده، يدعو إليها مقام الكلام، ويسبقها من المعاني ما يكون تمهيداً لها وتوطئة، ولكنه تمهيد يجيء عفوا بدون قصد ولا تعمل، فيجذب إليه الحكمة جذباً قوياً... ومثل هذه الحكمة لا يمكن أن تكون من صنع أرسطو، ولا من بنات الملكات التي غرستها حكمته، ولكنها من نتاج الطبع السليم، ومن وحي الذكاء الثاقب، والملاحظة القوية »(٤). فالمتنبي كان مثقفا ثقافة عميقة في اللغة، عارفاً بالفلسفة والتاريخ والجغرافيا والفلك، وأصول الديانات والمذاهب المختلفة، ولا ننسى فصاحة البادية التي عاش فيها، وثقافة الحضر التي انتقل إليها، وقد ظهرت آثار هذه الثقافة في شعره،(٥) لقد قال عنه غير واحد أنه شاعر الحكمة، لكن فلسفته وحكمته كانت ابتداعاً لازمته في معظم فنون شعره صورة من صور شعره (٢)، وما قيل عنه أنه شاعر حكمة صحيح، اكن شعره صورة من صور التفكير الإنساني في هذا الكون وضعه في إطار تجربته الشعرية الفذة (٧). قله القفة القفيرة القفكير الإنساني في هذا الكون وضعه في إطار تجربته الشعرية الفذة (٧). قله التفكير الإنساني في هذا الكون وضعه في إطار تجربته الشعرية الفذة (٧). قله القفة القفية القفة القفة الفذة (١٠). وما قبل عنه أنه شاعر وضعه في إطار تجربته الشعرية الفذة (٧). قله التفكير الإنساني في هذا الكون وضعه في إطار تجربته الشعرية الفذة (٧). قله التفاؤل المن وضعه في إطار تجربته الشعرية الفذة (٧).

<sup>(</sup>١) القسر ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/,٩٩

<sup>(</sup>٢) اليتيمة ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) طه طه عبد الفتاح: مقال «سر العبقرية في المتنبي » صحيفة دار العلوم ، ج ١ ، ع ٤ ، سنة ثانية الله ع ١ ، سنة ثانية الإدب ١٩٣١ ، ص٧٥ ، وانظر د. ناظم رشيد: الأدب العربي في العصر العباسي ص ٢٤٥.

<sup>(°)</sup> انظر علي النجدي ناصف: مقال «ثقافة المتنبي» صحيفة دار العلوم، ج ١، ع٤، سنة ثانية ١٩٣٦ ص ٥٠.

<sup>(</sup>٦) على الجارم: مقال «سر نبوغ المتنبي»صحيفة دار العلوم، ج ١، ع ٤، سنة ثانية ١٩٣٦ ص ٧٥٠

<sup>(</sup>٧) د. أحمد ضيف، مقال «أبو الطيب المتنبي نظرات سريعة في ديوانه « صحيفة دار العلوم، ج ١، ع ٤، سنة ثانية ٣٦٦ ١ ص ٣٣.

استفاد المتنبي من ثقافة عصره قارئاً ومسافراً، ومناقضاً ومعارضاً، ومدافعاً عن نفسه في مجالس العلم والأدب والسياسة، ولا ننكر أنه قد يجوز أنه اطلع على الفلسفة اليونانية، وعلى كتب الصوفية لكنها بالتالي تمارجت وشكلت رصيداً ضخماً يعتمد عليه في عرض تجربته الشعرية، لكن مدرسته الحقيقة الكبرى هي الحياة وتجاربها بكل أشكال هذه التجارب(۱)، لقد كان المتنبي قادراً ومؤهلاً للغوص إلى منابع الحكمة بحكم تجربته الحياتية، يحركه طموح كبير إلى مواجهة المخاطر، التي استطاع أن يكبح جماحها في غير موقف، وهذه المواجهات هي التي فجرت في نفسه طاقة هائلة للإبداع والتفوق وصوغ الحكمة.

لقد أجمع غير ناقد على أن المتنبي لم يكن فيلسوفاً، وأنه أخذ حكمته من الحياة، قال أحمد أمين : «يخطئ من يظن أن لأبي الطيب فلسفة تشمل العالم، وتحل مشاكل الكون ... فان المتنبي شاعر يتفلسف، ولأبي الطيب خطرات في الحياة من هنا ومن هناك لا تجمعها جامعة إلا نفس أبي الطيب والمحيط الذي يسبح فيه، ويتشرب منه» (٢). ويبين أحمد أمين أن المتنبي لم يعتمد على فلسفة اليونان، فنظمها شعراً كما اتهمه الآخرون، -مشيراً إلى الحاتمي - ،وعد حكمه بفعل تجارب الحياة وقدرته على التفاعل مع الواقع واستشراف هذا الواقع. والفلسفة اليونانية، وما فيها من حكمه ليست «وقفاً على الفلاسفة، ولا على من تبحروا في العلوم والمعارف، إنما هي قدر مشاع بين الناس يستطيعها العامة كما يستطيعها الخاصة، ونحن نرى فيما بيننا أن بعض العامة ، ومن لم يأخذوا بحظ من العلم قد يستطيعون ضرب الأمثال والنطق بالحكم الصائبة ما لا يستطيعه الفيلسوف والعالم المتبحر »(٢). أما حسن

<sup>(</sup>١) انظر عبد الوهاب عزام: ذكرى أبي الطيب ص ٢١٣ وما بعدها، وانظر د. زكي الماسني: المتنبي ص ٥٨، وانظر المتنبي بين ناقديه ص ٢٣٥، وانظر حسن قرعاوي: الحكمة في شعر المتنبي ص ٦١.

<sup>(</sup>۲) مقال « هل كان المتنبي فيلسوفاً؟ صحيفة الهلال، عدد خاص ص ٤٣ (القاهرة) ١٩٣٥، ص ١٣٥ مقال « هل كان المتنبي مع مجموعة مقالات لعدد من الباحثين في كتاب عنوانه »أبو الطيب المتنبي حياته وشعره»، صدر عن المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت ص ١٨٥، وانظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ٣٢٨،

<sup>(</sup>٣) المقال السابق والصفحة نفسها.

قرعاوي، فيرى أنه قد ساد شعر المتنبي آثار للفلسفة في حكمته، «إلا أن ذلك لا يقاس إلى جانب حكمته التي كان يغلب عليها الطابع الاجتماعي، والتجربة الحياتية التي تعتمد على دراسة المجتمع، وسبر أغوار نفسه، وتصوير أحواله النفسية، لأن الميدان الاجتماعي هو الذي خاض المتنبي غماره، وعرف أسراره، بما كان يموج به من تناقضات اجتماعية، ألبسها المتنبي ثوباً فلسفياً، وأضفى عليها غلالة رقيقة، يستشف العقل من ورائها طبيعة المجتمع على حقيقتة، بصورة ناطقة بعظمة المتنبي، وعبقريته القادرة على فهم السلوك الإنساني» (١) ، وأرى ما قرره د. شوقي ضيف من أن العرب قد ترجموا الفلسفة اليونانية، واستوعبوها لكنها لم تمتزج مع التفكير الفنى، أو تتحد معه، بل كانت بينهما خطوط فاصلة كل واحد فيها سير في خط (٢).

وأرى، أيضاً، أن عمق تجربة المتنبي الحياتية، وشدة إحساسه بالمجتمع ، وكثرة أسفاره، وتداعي الخصوم عليه لانتشار صيته ، كل هذه الأشياء جعلته أكثر تفهماً لقضايا الإنسان ونفسيته ، وجعلته يتمكن من تصوير الواقع المرير، محاولاً وضع الحلول من خلال الحكمة بوعي واقتدار كبيرين (٢).

لقد حاول الحاتمي أن يثبت أن الحكم التي جاءت في شعر المتنبي مصدرها الفلسفة اليونانية ، ويرى الدكتور عبد الرحمن شعيب بعد أن رصد مؤلفات أرسطو، وبعد أن وقف على ما ذكره الحاتمي من ما نقل عن أرسطو – أنه لم يجد أصلاً لهذه الحكم في كل ما قرأه عن أرسطو (٤)، وبين بالتالي «أن موقف الحاتمي من المتنبي معروف، كله تحيف وتحامل، ومحاولة لاستدراج المتنبي إلى خصومة

<sup>(</sup>١) الحكمة في شعر المتنبي ص ١٣٧، وانظر جورج عبدو معتوق: المتنبي شاعر الشخصية القومية ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص, ٣٣٤

<sup>(</sup>٣) انظر سامي الكيالي: مقال «نشأة المتنبي وعصره». مجلة الحديث، عدد خاص عن المتنبي ع٧، حلب، السنة التاسيعة، تموز ١٩٣٥ ص ٤٧٨، وانظر رئيف خوري: مقال «المتنبي في ضوئنا»، مجلة الطليعة، ع٨، دمشق، السنة الثانية، تشرين الأول، اكتوبر ١٩٣٦ مص ٦٦٠.

<sup>(</sup>٤) المتنبي بين ناقديه ص ٢٣٩، وانظر أحمد الطبال: المتنبي، دراسة نصوص من شعره ص ١٢٩.

علمية تثبت عواره وضعفه حتى تناله الخصوم باللوم والتجريح» (١)

لقد جاءت الرسالة الحاتمية تتمة لمبحث السرقات الأدبية التي بدأها الشاعر في مناظرته المشهورة الأولى المسماة «الرسالة الموضحة»، ولم يكن يقصد من هذه الرسالة إلا إسقاط الرجل والزراية به، بتصويره بالساقط الذي لا تسلم منه حتى آثار الفلسفة، وقد «تعسف الحاتمي في التأويل، وجار في التخريج، وجمع بين المختلفات تحت عنوان التشابه بصورة لا ترضي غير أمثال الحاتمي ممن ساروا في ركاب السياسة ناسين حيادة النقد ونزاهة العلم » (٢)، ويؤكد هذا الرأي الدكتور زكي مبارك الذي يقول: « وقد رأيت بعد الاطلاع على هذه الرسالة ، أن صاحبنا نال من المتنبي باللطف ما لم ينله بالعنف، فقد أخذ يسرد كلمات أرسطو طاليس ثم يعقبها بشعر المتنبي، فاستطاع بذلك أن يفضح المتنبي فضيحة شنعاء ،وفي الحق أن هذا العمل في غاية اللؤم من جانب الحاتمي لأن حكم المتنبي تبدو فطرية لأول وهلة، وذلك سر سحرها في أنفس القراء، ولكنها تبدو متكلفة، مصنوعة، حين تقرن إلى ما نقلت عنه من كلام أرسطو طاليس، وذلك سهم من النقد مسموم» (٢).

#### ٣- رسالة أبي العباس النامي:

كتب أبو العباس أحمد بن محمد الدرامي المصيصي المعروف بالنامي<sup>(٤)</sup> رسالة تتبع فيها عيوب أبي الطيب المتنبي، ويبدو أن هذه الرسالة قصيرة، تحدث فيها صاحبها عن عيوب شعر المتنبي المختلفة، ويبدو - أيضاً - أنها تشبه رسالة الصاحب ابن عباد الذي وقف عند عيوب شعره بعامة.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٤٥٢، وانظر المتنبي، دراسة نصوص من شعره ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) النشر الفني في القرن الرابع الهجري ٢ / ٢٤ ١، وانظر عباس المقاد. مقال: ولع المتنبي بالتصغير في كتاب آراء في الآداب والفنون ص ٥٩،٥

<sup>(</sup>٤) هو من الشعراء الفحول في عصره ، وهو من خواص مداح سيف الدولة بن حمدان ، كان أديباً بارعاً ، وينسب إلى مدينة مصيحت قرب طرطوس ، ت (٣٧٦ ، وقيل سنة ٣٧١ أو ٣٧٠ بطب . انظر وفيات الأعيان ١/ ٥٠١ / ٢٧٩ .

ورسالة النامي لم تصلنا ، ولم نعرف عنها شيئا قبل اطلاعنا على كتاب المنصف لابن وكيع ، الذي أشار إليها في غير موقع في كتابه ، قال: «وذكر أبو العباس النامي في رسالة له في عيوب شعر أبي الطيب...» (1) وقال: «وذكر أبو العباس المصيصي في قول أبى الطيب في رسالة ... (1)

وقد يكون من أسباب تأليف هذه الرسالة، «أن سيف الدولة كان يميل إلى أبي العباس النامي ميلاً شديداً إلى أن جاءه المتنبي فمال عنه إليه »،(٢) وقد رد ابن وكيع على النامي في غير مكان، وحاول أن يصحح ما اتهم المتنبي به، من مثل قوله:(٤)

إلا يَشِبْ فلقد شابَتْ لَهُ كَبِدٌ شَيباً إذا خَضَّبَتْهُ سلوة نَصَلا

قال ابن وكيع: «وهم أبو العباس النامي المصيصي أنه سرق هذا من أبي تمام في قوله:(٥)

شاب رأسي وما رأيت مشيب الرأس إلا من فضل شيب الفؤاد

وعلل ذلك بقوله: «هذا يذكر أنه قد شاب رأسه من شيب فؤاده بهمومه، والمتنبي يذكر أنه لم يشب، فلقد شابت كبده من الهموم، وشيب الرأس معنى، ويمكن أن يكون غريزة أو لسن ، وشيب الكبد استعارة »(١) . وهذا تعليل مقبول .

<sup>(</sup>١) المنصف ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) الصبح المنبي ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢ / ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١/٧٥٦.

<sup>(</sup>٦) المنصف ص ١٣٥ ، وانظر مثالا آخر ص ٢٤٠ .

# ٤ - رسالة الكشف عن مساوىء شعر المتنبي، لأبي القاسم إسماعيل بن عباد (٣٨٥):

كان الدافع إلى تأليف هذه الرسالة القصيرة هو أن المتنبي أعرض عن مدح الصاحب، وكان يأمل أن يزوره عند توجهه إلى فارس، ويقصده بأصبهان، ويمدحه كما مدح الملوك، لكن المتنبي تجاوز ابن عباد، مما دفعه إلى أن يكتب رسالته هذه، بدافع من الغضب والتحامل على الشاعر، قال الثعالبي أ« يحكى أن الصاحب أبا القاسم طمع في زيارة المتنبي أياه بأصبهان وإجرائه مجرى مقصوديه من رؤساء الزمان، وهو إذ ذاك شاب، وحاله حويلة، ولم يكن استوزر بعد، وكتب إليه يلاطفه في استدعائه، وتضمن له مشاطرته جميع ماله، فلم يقم له المتنبي وزناً، ولم يجبه عن كتابه ولا إلى مراده، وقصد حضرة عضد الدولة بشيراز .. واتخذه الصاحب غرضاً يرشقه بسهام الوقيعة ، ويتتبع عليه سقطاته في شعره وهفواته، وينعى عليه سيئاته » (۱).

إن رسالة ابن عباد قائمة على تجريح المتنبي، ومحاولة الغض من جانبه، مع أنه حاول أن يوهمنا بأنه موضوعي في نقده، فعندما سئل عن شعر المتنبي، قال: «إنه بعيد المرمى في شعره، كثير الإصابة في نظمه، إلا أنه ربما يأتي بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء »(٢)، وقد تحدث في رسالته عن مساوئ متعددة في شعر المتنبي — كما يرى — من ضعف في المعنى ، أو غموض في لفظ، أو عدم ملاءمة المطلع للموقف، أو استعارة قبيحة، أو عدم التوفيق في اختيار الألفاظ، أو تعقيد في معنى، ولم يكن في عرضه موفقاً ، بل كان منهجه فوضوياً ، يقول د. إحسان عباس معنى، ولم يكن في عرضه موفقاً ، بل كان منهجه فوضوياً ، يقول د. إحسان عباس ألقسم المعيب ليس مما استكشفه الصاحب ببالغ حذقه، وإنما هو مما كان يدور على

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ١/٢٥١، وانظر الصبح المنبي ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الكشف عن مساوىء شعر المتنبي ص ٣٠.

الألسنة على مستغرب ما جاء به المتنبي، والثاني: أنه كان باستطاعته الكشف عنه دون لجوء إلى ما يشعر بالتحامل، فكأنه ليس له في الرسالة إلا هذه التعليقات اللاذعة، والثالث: أن هذه العيوب جميعاً لا تسقط شاعراً ، ورابعاً: أن النقد ليس محض تعداد للسيئات، وخامسها: أن الرسالة نفسها معيبة للاضطراب القائم بين طبيعة مقدمتها ومتنها، ثم لعدم بنائها على أصول واضحة، فهي بالخواطر المرسلة أشبه » (۱).

ركز الصاحب بن عباد في هجومه على المتنبي على السرقات الشعرية ، أيضاً وكان همه أن يشير إلى أن المتنبي كان سارقاً في كل معانيه، قاصداً من ذلك تجريحه، والنيل منه، «ولم يسلم أكابر الشعراء من رميهم بالسرقة، وانتهاب أفكار غيرهم، وهي أشد وأقسى ما يتهم به الفحول الموهوبون ، وكثيرًا ما يكون هذا الرمي من أثر التهافت والحسد » (٢) ، وكان ما اتهم المتنبي به أنه سرق الشعر الحديث، وادعى أنه لا يعرف أصحابه ، وبالتالي أنكر السرقة نهائياً، قال الصاحب بن عباد: «فأما السرقة فما يعاب بها لاتفاق شعر الجاهلية عليها، ولكن يعاب أنه كان يأخذ من الشعراء المحدثين ، كالبحتري وغيره جل المعاني، ثم يقول: لا أعرفهم، ولم أسمع بهم، ثم ينشد أشعارهم فيقول: هذا شعر عليه أثر التوليد » (٢) ، وقد أشرنا في جديثنا عن الحاتمي أن الحاتمي وأبا القاسم الأصبهاني قد اتهما المتنبي، ، أيضاً، بهذه التهمة، وردها الخالديان. قال الصاحب: «وبلغني أنه كان إذا أنشد شعر أبي تمام قال: هذا نسج مهلهل وشعر مولد، وما أعرف طائيكم هذا، وهو دائب يسرق منه، ويأخذ عنه، ثم يخرج ما يسرقه في أقبح معرض، كخريدة ألبست عباءة ... ولو

<sup>(</sup>١) تاريخ النقد الأدبى عند العرب ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) د. بدوى طبانة : السرقات الأدبية ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) الكشف عن مساوئ شعر المتنبى ص ٤٢ .

آتي على أفراد سرقاته لطال ذلك» (١)، وبينما يتهم الصاحب المتنبي بأنه لا يعرف أبا تمام، يقرر ويعترف أنه قد سرق منه الكثير من شعره (٢)، فمن ذلك قوله: (٦)

عَظُمتَ فلمّ الم تكلم مهابةً تواضعَت وهو العُظْمُ عُظمٌ من العُظمِ قال ابن عباد: هذا من قول حبيب بن أوس الطائي: (1)

تعظمت عن ذاك التعظم فيهم وأوصاك نبل القدر أن تتنبلا وذكر أنه أخذ المتنبي قول أبي تمام:(٥)

شاب رأسي وما رأيت مشيب الرأس إلا من فضل شيب الفؤاد

«فعمد هذا إلى المعنى، وأخذه، ونقل الشيب إلى الكبد، وجعل له خضباً ونصولاً، فقال:(٦)

إلا يشب فلقد شابت له كبد شيباً إذا خضبته سلوة نصلا

لقد كانت رسالة الصاحب بن عباد قائمة على التحامل على المتنبي، و التهكم به، لكننا لا نلحظ شيئاً جديداً عن السرقات، فكلها أمور كانت قائمة معروفة عند المحدثين، وشائعة في الفترة التي تناول الصاحب بن عباد فيها شعر المتنبي، ووقف عندها النقاد، وطبقوا مقاييسهم على شعر المتنبي وعلى غير المتنبي، فتحدثوا في التعقيد، والغموض، والركاكة، وقبح الألفاظ، واختلال الوزن وعن المطلع، وكل هذه القضايا كانت معروفة في تلك الفترة، ولم يكن في الرسالة شيء جديد (٧).

<sup>(</sup>١) الكشف عن مساوئ شعر المتنبى ص ٥٠ ٦

<sup>(</sup>٢) الكشف عن مساوئ شعر المتنبى ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٤ / ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١/٧٥٣.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٢ / ١٦٤. النصول: ذهاب الخضاب. السلوة: ذهاب المحبة.

<sup>(</sup>٧) طه احمد ابراهيم: تاريخ النقد الادبي عند العرب من الجاهلية الى القرن الرابع الهجري ص ١٠.

#### ٥- الوساطة بين المتنبى وخصومه (ت٣٦٦هـ):

يدل عنوان الكتاب على أن الجرجاني قد وقف عند غير قضية من قضايا النقد الأدبي ومنها السرقات الأدبية، التي اشتملت القسم الثالث والأخير من الكتاب، وشغلت حيزاً كبيراً منه، قال الثعالبي: «ولما عمل الصاحب رسالته المعروفة في إظهار مساوىء المتنبي، عمل القاضي أبو الحسن كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه في شعره، فأحسن وأبدع وأطال، وأصاب شاكلة الصواب، واستولى على الآمدي في فصل الخطاب، وأعرب عن تبحره في الأدب، وعلم العرب، وتمكنه من جودة الحفظ، وقوة النقد، فسار الكتاب سير الرياح، وطار في البلاد بغير جناح»(۱)

يعترف الجرجاني أن الخصومة العنيفة التي وقعت بين أنصار المتنبي كابن جني مثلاً، وخصومه كالصاحب بن عباد، هي التي دفعته إلى تأليف كتابه، فمنهم من دافع عنه، وأطنب في تقريضه، وفريق هاجمه، وتتبع سقطاته، قال معقباً: «وكلا الفريقين إما ظالم له أو للأدب فيه» (٢)، لكنني أرى أن كتاب الصاحب بن عباد أو هذه الخصومة بين أنصاره ومحبيه لم تكن السبب الوحيد الذي أدى إلى تأليف كتاب الوساطة، وإنما شهرة المتنبي، وذيوع صيته، وانتشار شعره، وحسد الحاسدين له، وتعاليه عن مدح غير واحد، هي عوامل أدت إلى أن يقتحم الجرجاني الميدان، ليكون أجهرهم صوتاً، وأعلاهم منزلة، وأكثرهم عدلاً بين النقاد (٣). والشاعر عند الجرجاني ليس معصوماً، فهو بشر يصيب، ويخطئ، ولكن زيادة حسناته على الجرجاني ليس معصوماً، فهو بشر يصيب، ويخطئ، ولكن زيادة حسناته على سيئاته هي التي ترفع من قدره (٤). وعندما يتحدث الجرجاني عن السرق يقرر أن

<sup>(</sup>١) اليتيمة ٤/٤.

<sup>(</sup>٢) الوساطة ص ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر محمد رجب البيومي: مقال « لماذا ألف الجرجاني كتاب الوساطة » ؟ الأديب ، ج ٥ ، سنة ٢٠ مايو ١٩٧١. ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) الوساطة ص ٤.

دراسته صعبة، « لا ينهض به إلا الناقد البصير، والعالم المبرز، وليس كل من تعرض له أدركه، ولا كل من أدركه استوفاه واستكمله» (١) ، لهذا كان الجرجاني في نقده قاضياً فقيهاً أديباً (٢) . وهو يرفض أصلاً أن يؤدي التنافس بين الناس إلى الحسد، لأن العلوم لم تزل – أيدك الله – لاهلها أنساباً ، تتناصر بها، والآداب لأبنائها أرحاماً تتواصل عليها » ( $^{7}$ )، وباب السرقة عنده – يحتاج إلى قدرة على البحث، والتدقيق لأنه قد يغمض معنى فيخفى، وقد يكون السهل صعبا على من لم يعرف الشعر، ولم يتدرب على نقده ( $^{1}$ ).

كتب الجرجاني فصولاً مطولة عن السرقات، قرر في بدايتها منهجه الذي درس على ضوئه ما رأى أنه من سرقات أبي الطيب، وما ادعاه النقاد عليه، وبنى منهجه على قواعد واضحة مستفيداً ممن سبقه، ولا سيما الآمدي ( $^{\circ}$ ). وقد بين أن السرقة قد تكون في الألفاظ، وقد تكون في المعاني، ونبه إلى أنه لا تطلق كلمة السرقة على كل تشابه بين لفظ ومعنى، بل هناك حدود وضوابط وأصول ( $^{\Gamma}$ )، فالمعاني المتداولة المشتركة بين الناس لاتعد عنده من السرقات ( $^{\circ}$ ) والمشترك عنده نوعان: الأول: عام يعرفه كل الناس معرفة طبيعية، والثاني: كان خاصاً فأصبح عاماً بعد كثرة التداول والاستعمال ( $^{\wedge}$ )، ومن المصطلحات التي استخدمها وتحدث عنها «النقل»، أي نقل المعنى من غرض إلى غرض آخر مع محاولة إخفائه ( $^{\circ}$ ) ونبه إلى أنه قد تكون هناك سرقة خفيفة جداً، لا يدركها إلا المتلقي الحاذق ( $^{\circ}$ )، وأشار إلى عكس المعنى، أو نقضه وهو لطيف — عنده — ( $^{\circ}$ )، مثلما أشار إلى الزيادة على المعنى الذي لا يعد عنده سرقة ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>١) الوساطة ص ١٨٣.

<sup>(ُ</sup>٢) النقد المنهى عند العرب ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الوساطة ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ النقد الأدبى عند العرب ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) االوساطة ص ١٨٢.

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه ص ۱۸۵.

<sup>(</sup>۸) المصدر نفسه ص۲۱۰.

<sup>(ُ</sup>٩) المصدر نفسه ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه ص ٢١٤.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه ص٢٠٦.

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه ص ٢١٤.

إن المطلع على كتاب الوساطة يرى أنه قد طبق نظريته في السرقات الشعرية على شعر المتنبى، لكنه في كثير من الأحيان كان يذكر بيت المتنبى، ويبين مصدر سرقته دون أن يعلق عليه شيئاً، ودون أن يذكر هل هي سرقة محمودة أو غير محمودة ، بل كان يكتفى بنقل بيت المتنبى والبيت الذي سرق عنه. أننى لأعجب ممن اتهم الحرجاني بأنه لم يستطع أن يوفق بين النظرية والتطبيق، وأنه لم يعالج شعر المتنبي، كما خطط لذلك، فقد اتهمه خليل هنداوي أنه كان ينتقى مختارات من شعر المتنبي، ادعى فيها أنها من حسنات ديوانه، وجمع بعض أمثاله ومعانيه، منفردة، وفيها الغث والسمين، وكان يشير إلى سخيف المتنبى، وبعض ما أدعى فيه السرقة (١). ويبدو أنه لم يقرأ الجزء الثالث من كتاب الوساطة حتى تجنى هذا التجني، فقد أفرد الجرجاني حوالي نصف صفحات الكتاب يذكر فيها ما رأى أنها سرقات للمتنبى، ومنها ما كان يعلق عليها، ومنها ما كان يتركها دون تعليق، وكان يطبق آراءه النظرية المختلفة على شعر المتنبى ، ولا بدأن أشير إلى شيء هام وهو أن الوساطة أصبحت مصدراً هاماً ورئيساً من مصادر شراح ديوان المتنبي في إشاراتهم المختلفة للسرقات الأدبية، لهذا لن أنقل بعض ما طبقة الجرجاني على شعر المتنبى كأمثلة، خوفاً من التكرار عند عرض السرقات الشعرية عند شراح ديوان المتنبى.

<sup>(</sup>١) مقال: الوساطة بين المتنبي وخصومة . الأديب لبنان سنة ثالثة . جزء رابع، نيسان ١٩٤٤ ص

# ٦- المنصف في نقد الشعر، وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره، لأبي الحسن بن وكيع التنيسي (ت ٢٩٣ هـ):

قال الثعالبي عن مؤلف المنصف: « هو شاعر بارع، وعالم جامع، وقد برع في إبانه على أهل زمانه ، فلم يتقدمه أحد من أوانه، وله كل بديعة، تسحر الأوهام ، وتستعيد الأفهام» (١)، وعن سبب تأليف الكتاب يقرر بلاشير أن تأليفه جاء انتضاراً لابن حنزابة أبى الحسن ابن الفرات وزير كافور (ت ٣٩٠هـ) الذي كان مستاء منه لترفعه عن مجلسه ومدحه (٢). ويرى الدكتور إحسان عباس أن معاصرة ابن وكيع لابن حنزابة « قد تبيح شيئاً من هذا التقرير»(٢)، ويضيف شيئاً جديداً ، وهو أن من الأسباب التي قد تكون أكثر رجحاناً مما ذكر هو «أن الكتاب كان رد شاعر مغيظ على طبقة من المتعصبين لأبي الطيب، إذ كانت إقامة المتنبي في مصر قد أوجدت حوله عدداً من الأنصار والمعجبين » (٤)، ويذكر هذا ابن وكيع نفسه في مقدمته لكتابه، فيقول لصاحب رسالة أرسلها له: «فإنه قد وصل إلى كتابك الجليل الموضع، اللطيف الموقع، تذكر إفراط طائفة من متأدبي عصرنا في مدح أبي الطيب المتنبي وتقديمه، وتناهيهم في تعظيمه وتفخيمه، وأنهم قد أفنوا في ذلك الأوصاف وتجاوزوا الإسراف، حتى لقد فضلوه على من تقدم عصره عصره ... فما ترى من يجوز عليه جهل الصواب في معنى ولا إعراب. وذكرت أنهم لم يكتفوا بذلك حتى نفوا عنه ما لا تسلم فحول الشعراء من المحدثين والقدماء منه، فقال: ليس له معنى نادر، ولا مثل سائر إلا وهو من نتاج فكره، ... وكان لجميع ذلك مبتدعاً، ولم يكن متبعاً ، ولا كان لشيء من معانيه سارقاً، بل كان إلى جميعها سابقاً، (٥) وما قاله المعجبون بشعر

<sup>(</sup>١) اليتيمة ١ / ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) أبو الطيب المتنبى ودراسة في التاريخ الأدبى ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ النقد الأدبى عند العرب ص ٢٩١

<sup>(</sup>٤) الرجع نفسه ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) المنصف ص ١.

المتنبي عند ابن وكيع - كذب ومبالغة في وصف شعر شاعر، فهو - عنده - « لا يستحق التقديم على من هو أقدم منه عصراً وأحسن شعرًا، كأبي تمام والبحتري وأشباههما فإني لا أزال أرى من منتحلي الأدب من يعارض شعريهما بشعره، ويزين قدريهما بقدره » (۱)، ويرد ابن وكيع، أيضاً - الجانب الثاني من القضايا التي أثارها المعجبون به، وهي قضية المعنى المبتدع أو المخترع ، فيتساءل مستنكرا، «فكيف بالأغضاء عن نفيهم عنه ما لا يسلم منه بدوي أو حضري أو جاهلي أو إسلامي من الستعارة الألفاظ النادرة، أو الأمثال السائرة، وإذا كانت الألفاظ مستعملة في أشعار جميع الناظمين من القدماء والمحدثين، وسلمنا لهم نفيهم عن أبي الطيب ذلك، كنا قد سلمنا لهم أنه أفضل أهل الشعر في كل أوان وعصر، وهذه دعوى لا بد من كشف أسرارها وإظهارها وهي بالعناية أولى من الأولى »(٢).

لقد تحامل ابن وكيع على المتنبي مع أنه حاول أن يقنع المتلقي أنه حكم عدل  $(^{7})$ , والدليل على تعصبه أن ابن جني وهو من المعجبين بالمتنبي وضع كتاباً يرد فيه على ابن وكيع سماه «النقض على ابن وكيع في شعر المتنبي وتخطئته  $(^{1})$ , لكن هذا الكتاب لم يصلنا، وأكد ابن رشيق القيرواني تحامل ابن وكيع بقوله: «وأما ابن وكيع فقد قدم في صدر كتابه عن أبي الطيب مقدمة لا يصح لأحد معها شعر إلا الصدر الأول إن سلم ذلك لهم، وسماه كتاب المنصف، مثل ما سمي اللديغ سليماً ، وما أبعد الإنصاف منه  $(^{0})$ .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٣.

<sup>(</sup>٣) المنصف ص٥.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ١١٣/١٢.

<sup>(</sup>٥) العمدة ٢/ ٢٥٠٠ .

وقد أورد البديعي ما يؤكد تجني التنيسي على المتنبي، فقد أورد على السان ابن القارح (١) قوله: «كان أبو محمد بن وكيع متأدباً طريفاً ، ويقول الشعر، وعمل كتاباً في سرقات المتنبي، وحاف عليه كثيراً، وسألني يوماً أن أخرج معه استصحب مغنياً، وأمره ألا يغني إلا بشعره، فغني: (٢)

یزداد - مسئلک - دُسنا یود لسو کسان مسضنی صل أکسمل الناس دُسزنا وَجسة بسه عنك أغنی ل و ك ان ك ان ك ان ك ال عليل الك ان ك ان ك ان ك الله حديد يا أك مل الناس حسسناً غنيت ع نِّي وما ال ي

فقلت له: هل تثقل عليك المؤاخذة؟ قال: لا ، فقلت: إن أبياتك مسروقة ، الأول: من قول بعضهم:

كما تزداد أنت على السّقامِ شكايته من النِعَم الجسام

فلو كان المريض يزيد كسناً لما عيد المريض اذن وعسدت والثاني من قول رؤبة: (٣)

مَـسْلَمُ مـا أنسـاكَ مـا حـيـيتُ

لو أشــرب السلوان مـا سليت

مالي غنيً عنكَ ولو غَنيتُ

لو أشرب السلوان ما سليتُ لو أننى صمّمت أو عميتُ

عهدك والعهد الذي رضيت ما بي غنى عنك وان غنيت

<sup>(</sup>۱) مرت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ديوان التنيسي ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٥، الأبيات في الديوان يمدح مسلمة بن عبد الملك:

مسلم لا أنساك ما حييتُ

فقال: والله ما سمعت بهذا. فقلت: إذا كان الأمر على هذا ما عذر المتنبي على مثله؟ لا تبادروا إلى الحط عليه، ولا المؤاخذة له، والمعاني يستدعى بعضها بعضاً » (١).

نستطيع أن نقسم المنصف إلى ثلاثة أقسام متصلة:

القسم الأول: وهو حديث عام عن السرقة المذمومة والمحمودة ، وأنواع كل منهما، وقد ذكر عشرة أقسام السرقة المحمودة (٢)، وأتى بأمثلة على كل صنف من الأصناف حتى أتمها، ثم ذكر عشرة أقسام للسرقة المذمومة (٢)، وجاء بأمثلة على كل صنف.

أما القسم الثاني: فقصير جداً إذا ما قورن بحجم المتصف، تناول فيه صاحبه البديع الذي أكثر المحدثون منه بالشعر كما يقول (٤)، وجاء به لتتعمق معرفة القارئ المهتم بنقد الشعر، وهو ليس موضوع حديثنا، وإن كان قد جاء به ليحاول أن يطبق المنهج البديعي على سرقات المتنبي، التي «وإن كانت سهلت على أبي الطيب حتى كثرت في شعره »(٥)، « ولكن حاجة ابن وكيع اليها أثناء التطبيق كانت ضئيلة» (١).

في القسم الثالث - والذي كان القسمان الأول والثاني توطئة له - وضع في بدايته منهجاً يسير عليه أثناء حديثه عن سرقات المتنبي، فهو:

ا- يقف عند كل سرقة، ويحكم فيها، إن كان المتنبي زاد أو قصر، أو ساوى المنبها إلى العلة في ذلك، يقول: «ولا أشرح إلا ما يقع فيه المعنى الذي لو كان له وقع بمثله جماله، وحسن به مقاله أو ما قارب ذلك» (٧).

<sup>(</sup>١) الصبح المنبي ص ٢٦٥ – ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) المنصف ص ٩.

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) الصدر تفسه ص ٤٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص ٤٨.

<sup>(</sup>٦) تاريخ النقد الادبي عند العرب حتى القرن الثامن الهجري ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) المنصف ص ٥٥.

٢- لم يقف عن الأبيات الفارغات والمعاني المكررات المرددات ، إلا قليلاً «ولا أطيل الكتاب باعتمادها» (١) .

7- لم يقف عند المعاني المشتركة المتداولة التي أكثر الشعراء في استعمالها، يقول: «على أني لا أذكر المعاني التي كثرت الشعراء استعمالها، وواصلت استبذالها، وصار موردها قد حصل له اسم السارق، ولم يظفر بمعنى فائق، وذلك كتشبيه الوجه باليد، والريق بالخمر المسال، والماء الزلال، والقد بالغصن، وما أشبه ذلك من المتكرر المتردد، والمألوف المقصود» (٢).

لقد طبق ابن وكيع المنهج الذي رسمه في حديثه عن السرقات تطبيقاً منظماً معتمداً الترتيب التاريخي لشعر المتنبي، وقد طبق قواعد السرقة التي ذكرها مستذكراً المعاني المكررة في الأبيات، والمعاني المتداولة، ليبتعد عن ذكرها.

<sup>(</sup>١)النصف ص٥٨.

<sup>(</sup>Y) المدر نفسه ص ۸۵.

## ٧- الإبانة عن سرقات المتنبى، لأبي سعيد محمد بن أحمد العميدي (ت٣٣٦ هـ):

تتابعت المؤلفات عن سرقات المتنبى ولم تتوقف، ولعل الدواعي التي دفعت التنيسي هي نفسها التي دفعت العميدي إلى تأليف كتابه، «وتبرهن هذه الرسالة على أن الإعجاب بأبي الطيب في البيئة المصرية لم يؤثر فيه كتاب المنصف شيئاً»(١)، ولقد ظل المتنبى بعد وفاته لسنوات طويلة محط نقمة غير واحد من خصوم معجبيه، «ولو أنصف لَعُلِّقَ شعره كالسبع المعلقات في الكعبة، ولقدِّم على جميع شعراء الجاهلية في الرتبة، ولكن حرفة الأدب لحقته، وقلة الإنصاف محت اسمه من جرائد المتقدمين ومحقته» (٢) ، ويظهر تحامل العميدي على المتنبى في قوله مستنكراً: «وكيف لا يستحيون أن يقولوا بعصمته، ويتهالكوا في الدلالة على حكمته، وكيف يستجيزون لنفوسهم، ويستحسنون في عقولهم أن يشهدوا شهادة قاطعة .. بأنها له غير مأخوذة فليت شعرى هل أحاطوا علما بنصف دواوين الشعراء، الجاهلية، والمخضرمين، والمتقدمين والمحدثين فضالاً عن جميعها؟ أم هل فيهم من يميز بين مستعملها وبديعها حتى يطلقوا القول غير محتشمين بأن المتنبى من بين أولئك الشعراء أبدع معانى لم يفطن لها سواه، ولم يعثر بها أحد غيره ممن يجري مجراه؟»(٢) ويقرر العميدي بعد هذا كله «ولقد تأملت أشعاره كلها فوجدت الأبيات التي يفتضر بها أصحابه ، وتعتبر بها آدابه، من أشعار المتقدمين منسوخة ، ومعانيه من معانيهم المخترعة مسلوخة  $x^{(1)}$ . ويحاول العميدي أن يقنع نفسه قبل أن يقنعنا بأن من أسباب تجنيه عليه هو تجاهله لمعرفة أبى تمام والبحترى وهو عنده« على

<sup>(</sup>١) تاريخ النقد الأدبى عند العرب ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) الإبانة ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٢٣،٢٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ٢٢.

ديوانيهما يغير»<sup>(۱)</sup>، واتهمه أنه لم يسمع بابن الرومي، «وهو من بعض أشعاره يمير»<sup>(۲)</sup>. وقد تحدثنا في هذا الموضوع سابقاً، وبيّنا بطلانه <sup>(۲)</sup>، لقد أتعب العميدي نفسه مثلما أتعب الآخرون أنفسهم، أيضاً، وهم يقرأون شعر المتنبي، ويقارنون هذا الشعر بأشعار الشعراء من الجاهلية حتى عهد المتنبي محاولين إثبات سرقة المتنبي من غيره، ومحاولين إيجاد المآخذ على أشعاره ، « وهذا دليل آخر على شهرة هذا الشاعر، وتأثيره في حساده ومتهميه فأكثر من عشاقه ومحبيه ». (٤)

تحدث العميدي عن نفسه، أيضاً، حتى يبرر هجومه على المتنبي، فهو العارف بالنقد، وهو الذي يستطيع أن يضع الشاعر في مكانه الصحيح، لهذا يتهم من خالفه في رأيه بالمتنبي «أنه لا يعرف فنون النقد، وخاصة السرقات وفنونها وأساليبها (°)، وهم عنده لا يتعبون أذهانهم في التثقيف والتهذيب، «حتى يدّعوا علم الغيب في تنزيهه عن السرقات التي لا تخفى صورتها على ناقد، وتبرئته من المعايب التي شهد عليه بها ألف شاهد » (٢). وحتى يوهم القارئ بأنه في نقده لم يكن متعصباً أو متجنياً، يبين العميدي أن للمتنبي فضلاً لا يستطيع أن يجحده، وأن لشعره جودة، ولطبعه صفاء، ولكلامه حلاوة، وفي ألفاظه عذوبة، وهو في الوقت نفسه القادر على التفنن في الكلام الذي يستفيد منه ممن سبقه، وأخذ عنه ، فهو «لا ينكر اهتداءه لاستكمال شروط الأخذ إذا لحظ المعنى البديع لحظاً، واستيفاء حدود الحذق إذا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) المدر نفسه ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تحدثناه في هذا الموضوع أثناء عرضنا للرسالة الموضحة .

<sup>(</sup>٤) د. محمد التوتنجي: المتنبي مالىء الدنيا وشاغل الناس ص ٢٦١، وانظر محمد زغلول سلام: النقد العربي من القرن الخامس إلى العاشر الميلادي ص ١٦١.

<sup>(</sup>٥) الإبانة ص٢٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ص ٢٣.

سلخ المعنى فكساه من عنده لفظاً، ولا أشك في حسن معرفته بحفظ التقسيم الذي يعلق بالقلب موقعه، وإيراد التجنيس الذي يملك النفس سمعه، ولحاقه في أحكام الصنعة بعض من سبقه، وغوصة على ما تستصفي ماءه ورونقه، وسلامة كثير من أشعاره من الخلل والزلل والدخل، والنظام الفاحش الفاسد ... وأشهد أنه مليح الشعر غير مدافع، غير أني مع هذه الأوصاف الجميلة لا أبرئه من نهب ولا سرقة»(١).

لقد حمل العميدي على أبي الطيب وتجنى عليه، لكننا لا نعرف سبباً لحملته هذه ، فقد نجد العذر لأبي علي الحاتمي، وللصاحب بن عباد في هجومهما عليه، لأنه أثارهما بكبريائه، وأوغر صدريهما بتجاهله لهما، وقد نجد العذر لابن وكيع لأنه كان قد اكتوى بالآثار التي تركها في البيئة المصرية، من شهرة وصيت، حتى أغلق على الشعراء في زمنه، والزمن الذي بعده، أما أن يظل تأثير شخصية المتنبي ظاهرة بارزة ، يطأطيء الآخرون الرؤوس عشرات السنين بعد وفاته – والعميدي خير دليل على ذلك – فهذا هو اللافت للنظر في هذه الشخصية العظيمة ، وهذا الذي دفع أمثال العميدي إلى إرجاع كل معنى – عنده – إلى السابقين، كرها وغيظاً، أما بالنسبة لسرقات المتنبي، فأرى أن ثقافة المتنبي الواسعة العميقة، المتعددة الجوانب، هي التي تجبرنا على الاعتراف بأنه قد تدخل بعض قصائده أشياء من ألفاظ أو أفكار السابقين من الشعراء، « ولو كان المتنبي سارقاً حقاً، آفكان يحصل على هذه الشهرة أو نصابها الأصليون ؟ إن في المتنبي شيئاً جليلاً، يجعل محبيه عشاقاً وحساده أصحابها الأصليون ؟ إن في المتنبي شيئاً جليلاً، يجعل محبيه عشاقاً وحساده أعداء... وهذا بيت القصيد» (٢).

<sup>(</sup>١) الإبانة ص ٢٤ -- ٢٥,

<sup>(</sup>٢) د. محمد التوتنجي: المتنبي ماليء الدنيا وشاغل الناس ص ٢٥٢.

وقد رد محقق كتاب الإبانة معظم السرقات التي نسبها العميدي إلى المتنبي إلى المرين اثنين، الأول: توارد الخواطر، والثاني: أن المعاني التي أخذها – كما يدعي العميدي – كانت من المعاني المشتركة العامة بين الشعراء (۱). وهو مصيب في هذا ، فلقد عمي العميدي عن الصواب حتى عد كل معنى عند المتنبي مسروقاً. وأستطيع أن أقرر أن العميدي استفاد مما وضعه السابقون من قواعد للسرقة، وحاول أن يطبقها على شعر المتنبي، لكنه كان في بعض الأحيان يقسو عليه، ويغمز جانبه بما لا يليق بشاعر من مثله، لكن طبيعة الجو العام في البيئة المصرية دفعت العميدي إلى أن يكون قاسياً – بعض الأحيان – على المتنبي في حكمه .

<sup>(</sup>١) الإبانة ص ١٢.

٨- الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان، المسماة بالمآخذ الكندية من
 المعاني الطائية: لضياء الدين بن الأثير (٥٥٨ - ٦٣٧ هـ):

ألف ابن الأثير رسالته هذه مستدركا على ما كتبه ابن الدهان (۱) في رسالته السالفة الذكر، يبين فيها ما في شعر المتنبي من معان مأخوذة من أشعار أبي تمام، وقد حاول ابن الأثير أن يضيف على ما فات ابن الدهان من معان أخذها المتنبي من أبي تمام. ورسالة ابن الدهان مفقودة؛ لولا أن ابن الأثير كتب كتابه المذكور لما عرفنا عن محتواها شيئا، وقد ذكرها يوسف البديعي، وهي عنده - «المآخذ الكندية» نسبة عن محتواها شيئا، وقد ذكرها يوسف البديعي، وهي عنده و «المآخذ الكندية» نسبة للمتنبي الكندي، و «المعاني الطائية» نسبة لأبي تمام الطائي، يقول ابن الأثير: «ووجدت الشيخ ابن الدهان - رحمه الله - قد ذكر أشياء في كتاب لا بد من إيرادها والإجابة عنها، فمن جملتها أنه قال: قد ذكرت في كتاب المآخذ الظاهرة التي أخذها المتنبي من أبي تمام، وتركت ما أشار اليه إشارة خفية وليس الأمر كما وقع له، بل الذي تركه من المآخذ الظاهرة مثل الذي ذكره وأكثر». (۲)

وقف ابن الأثير في مقدمة كتابه الاستدراك عند بعض المآخذ التي أخذها على رسالة ابن الدهان، وهي: (٤)

الأول: أن ابن الدهان وقف عند ذكر المعاني التي أخذها أبو الطيب من أبي تمام، لكنه ترك الكثير، وأهمل اكثر مما ذكر، ويبرر ابن الأثير هذا الترك والإهمال إلى أن

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن المبارك بن علي البغدادي ، أبو محمد، من أعيان اللغويين والنحاة ، من تصانيفه: تفسير القرآن ، وشرح اللمع لابن جني، وشرح الإيضاح لأبي علي الفارسي، ت بالموصل سنة (٥٩ م هـ) معجم الادباء ٢١٠/١١.

<sup>(</sup>٢) الصبح المنبي ص ٨٧، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) الاستدراك ص٣.

<sup>(</sup>٤) المدر نفسه ص ١.

ابن الدهان من علماء اللغة، «وهذا لا يوجب له المعرفة بالشعر في أخذ المتأخر من المتقدم».(١)

الثاني: اتهام ابن الدهان بأنه لم يفهم ما أراد الشاعران، فقد « يذكر معنى للمتنبي في بعض المواضع، ويقول: هذا مأخوذ من هذا، ولا بينة وبينه مماثلة، ولا مشابهة، وهذا العيب أقبح من الأول» (٢) من مثل قول المتنبي: (٢)

وليست من مواطنه ولكن يمرّ بها كما مرّ السحابُ

يقول ابن الدهان:(٤)

سبقه أبو تمام فقال (٥)

إن حنّ نجد وأهلوه إليكَ فقد مررتَ فيه مرورَ العارضِ الهطلِ

ويبين ابن الأثير الخطأ فيما قال ابن الدهان، ويرى أن الخطأ هنا وقع من وجهين: الأول: «أن هذا البيت من حرف الميم في القصيدة التي مطلعها: (٦)

ف قاد ما تسلّيه المدامُ....

فــأورده في حــرف البــاء  $^{(\vee)}$ .

والثاني: «أن المعنى ليس من المعنى ، لأن المتنبي بنى بيته على ما قبله، ومراده بذلك أن الممدوح وإن سكن أرضاً لا تليق به، فإنها ليست من مواطنه، وإنما يمر بها

<sup>(</sup>١) الإستدراك ص ٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٤ / ٧٣. الرواية في الديوان الغمام: بدل السحاب.

<sup>(</sup>٤) الاستدراك ص ٥ ٨ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٤ / ٧٣ .

<sup>(</sup>۷) الاستدراك ص٥٨.

مرور المطر الذي من شأنه أن يقع على الأرض الخبيثة، والأرض الطيبة، ألا ترى أنه ذم الأرض أولاً؛ بأنها خاوية من الكرام ثم استثنى نفسه بعد ذلك. أما أبو تمام فإنه يمدح الخليفة ويهنئه بالحج، فقال: إن حن نجد وأهلوه إليك، فإنك أثرت فيه أثر المطر، يشير بذلك إلى ما اصطنعه به من الصنائع»، (١) وما قاله ابن الأثير صحيح، فالمعنى ليس من المعنى، فأرض «نَجْد» تنتظر الخليفة، لأنه قد أثر فيها تأثير السحاب عند أبي تمام، أما عند المتنبي فالأرض «نجد» تنتظر الخليفة، لأنه قد أثر فيها تأثير السحاب عند أبي تمام، أما عند المتنبي فالأرض «نجد» تنتظر الخليفة، لأنه قد أثر فيها تأثير السحاب عند أبي تمام، أما عند المتنبي فالأرض بكرمه وجوده، لخلوها من الكرام، فلم لكنها ينعشها كما ينعش السحاب الأرض بكرمه وجوده، لخلوها من الكرام، فلم يتشابه المعنيان، ولقد التبس على ابن الدهان ذكر المطر في البيتين، فظن أن بيت المتنبي من أبي تمام دون أن يقع على الأصل الذي بنى عليه البيتان.

ومثله قول المتنبي:(٢)

لقيت القناعنه بنفس كريمة إلى الموت في الهيجا من العار تهرب أ

يقول ابن الدهان: (۳)

سبقه أبو تمام: (٤)

الفوا المنايا فالقتيل لديهِم من لم يُخَلِّ الحربَ وهو قتيل المنايا فالقتيل المنايا فالقتيل المنايا فالمنايا في المنايا في ا

ويرفض ابن الأثير ما قرره ابن الدهان من أن قول المتنبي هو من قول أبي تمام، ويقول: « وهذا ليس من هذا، لأن المتنبي يقول: إن الممدوح يهرب من العار إلى الموت، أي انه يرى الموت ولا يفر عن لقاء الرماح، وأبو تمام يقول: أن القتيل عند هؤلاء من

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٥٨١.

<sup>(</sup>٣) الاستدراك ص٨٧.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤/ ٥٠٠ .

لم يُقتَلَ في الحرب. وليس من لم يقتل في الحرب يكون فاراً حتى يلزمه بذلك عار، بل يُبلي في الحرب بلاءً حسناً، ويقدم إقداماً تاماً، ثم ينجو ولا عار عليه  $^{(1)}$ ، وما قرره ابن الأثير صحيح، فممدوح المتنبي شجاع لا يخاف الرماح، وهو بالتالي نجا من المعارك، أما الذين تحدث عنهم أبو تمام فيجب أن يموتوا جميعاً، والذي ينجو من الموت – عنده – هو الذي يلحقه العار، ونسي أبو تمام أن الفارس قد يقدم ثم ينجو ولا عار عليه – حينئذ – كما أشار ابن الأثير.  $^{(7)}$ 

الثالث: أن ابن الدهان كان يذكر بيتاً من الشعر، ويعزوه إلى المتنبي ، ولا يكون له ويذكر بيتاً آخر ويعزوه لأبى تمام (٣)، ولا يكون له، من مثل قوله: (٤)

«قال المتنبى: (°)

ولم أمدَحكَ تفخيماً بشعري ولكنّي مددت بك المديدا يقول ابن الدهان: (١)

سبقه ابو تمام فقال:(٧)

لما كَــرُمْتَ نطقتُ فــيك بمنطقٍ حق فلم آثمْ ولم أتحـــوّب

يقول ابن الأثير: « وعلى أنه قد جعل ما هو لأبي تمام للمتنبي»  $^{(\Lambda)}$ . وهذا صحيح فالبيت الأول نسبه للمتنبي، وهو لأبي تمام، وقد ذكره صاحب التبيان  $^{(P)}$ .

<sup>(</sup>١) الاستدراك ص ٨٧، ٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر مزيداً من الأمثلة في هذا الموضوع ٤٨ ١، ١٩٧، ١٩٧، ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) الاستدراك ص ٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي تمام، انظر ديوانه ٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) الاستدراك ص ١١٠.

<sup>(</sup>V) ديوانه ١٠٧/١ . اتحوب: آثم .

<sup>(</sup>۸) الاستدراك ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>٩) التبيان ٣ / ٤٠.

وأخطأ ابن الدهان (1) مثلما أخطأ ابن الأثير (7) أيضاً في نسبة بيتين ذكرهما ابن الدهان، وعد أبا تمام قد سبق بهما معنى من معانى شعر المتنبى الذي يقول فيه (7)

صغرتَ عن المديح فقلت أهجى كأنك ما صغرتَ من الهجاء يقول ابن الدهان: سبقه أبو تمام فقال: (٤)

أما الهجاء فدقّ عرضُك دونَهُ والمدح فيك كما علمتَ جليلٌ فاذهب فأنت طليق عرضك إنّه عرض عَدزَزْتَ به وأنت ذليلٌ

ويعقب ابن الأثير على هذين البيتين قائلا: «وهذان البيتان من بدائع أبي تمام المشهورة» ( $^{\circ}$ ) ، وحقيقة الأمر أن هذين البيتين ليسا لأبي تمام، وإنما هما من شعر مسلم بن الوليد  $^{(7)}$ 

الرابع: أن ابنَ الدّهان أطال مقدمة رسالته ، واختصر رسالته التي وُضعَت المقدمة من أجلها، «فكان كمن بنى دار فجعل دهليزها ذراعاً وعرضها شبراً، أو كمن صلى الفريضة ركعة واحدة، وصلى النافلة عشرًا» (٧) .

الخامس: أن المقدمة خرجت عن الغرض المقصود، ولا تناسب موضوع الكتاب (^).

<sup>(</sup>١) الاستدراك ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) للصدر نفسه ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر التبيان ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) الاستدراك ص ٨٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص ٨٤.

<sup>(</sup>٦) ديوان مسلم ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٧) الاستدراك ص ٢.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ص ٢.

لقد وقف ابن الأثير في مقدمته عند غير قضية نقدية، منها السرقات الشعرية التي تهمنا في هذا المجال، وتكلم على المآخذ المعنوية، وقد بدأ بالحديث عن توارد الخواطر، وضرب الأمثلة على ذلك، يقول: «فأكثر المعاني تقع للآخر كما وقعت للأول، وقد جرّبت هذا في أشياء كثيرة، فإني كنت آتي بالمعنى من ذات خاطري، وأظن أنه لي خاصة، ثم أعثر عليه في الأشعار القديمة أو المحدثة » (۱)، والسرقة عنده – تكون في المعاني المخصوصة، يقول: «وهذه المعاني التي يتواردون عليها لها عمود، ولها ما يخرج عن العمود من الشعب، فالذي يخرج عن العمود يكون معنى مخصوصاً انفرد به بعض الشعراء دون بعض، وقائله يكون أولى فيه، ثم الذي يأتي بعده يكون سارقاً له، ومثال ذلك أنه توارد الشعراء على وصف الطير بتتبع الجيش طلباً لأكل لحوم القتلى، فقال النابغة الذبياني: (۱)

عصائب طير تهتدي بعصائبِ إذا ما التقى الجمعان أولُ غالبِ

تَـــهُ تُقَـــةً باللحم مـــن جَـــزَره

فهن يتبعنّه في كل مرتحلِ

إذا ما غزا بالجيش حلّق فوقه جسوانح قد أيقن أن قبيله وقال أبو نواس: (٣)

يتنوخي الطير غدوتك

قد عود الطير عادات وثقنَ بها

وقال مسلم بن الوليد:(٤)

<sup>(</sup>۱) الاستدراك ص٦.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٤٩، جوانح: جمع جمع جانحة أي مائلة للهبوط.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤٣٠. والرواية:

تتأبى الطير غدوته ثقة بالشبع من جزره

تتأبى الطير غدوته: تقصده. جزره: البعير، والمراد قتلاه.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٢.

وقال أبو تمام:(١)

وقد ظُلّلَتْ عِقبانُ أعلامه ضحى بعقبانِ طير في الدماء نواهلِ أقامت مع الرايات حتى كأنّها من الجيش إلاّ أنها لم تقاتلِ

«فهذا عمود من أعمدة المعاني لم يخرج هؤلاء كلهم عن نصه، وإنما اختلفوا في سبك الألفاظ لا غير (7)، ويذكر ابن الأثير بعض الأمثلة خرجت من عمود المعاني السابق وهي شعبة من شعبه (7)، من مثل قول مسلم بن الوليد (1)

أشربت أرواح العدا وقلوبها خوفاً فأنفسها اليك تطير لوحاكمتك فطالبتك بذطها شهدت عليك تعالب ونسور

ومعناهما: أنه لو طالبك أعداؤك بما عندك لهم من تراث وأحقاد، وجرت بينك وبينهم محاكمة؛ لشهدت معك الطيور والوحوش التي كانت ترافقك، والتي أكلتُ لحومَهم(٥).

وكذلك قول أبي الطيب: <sup>(١)</sup>

تفدّي أتمّ الطير عمراً سلاحه نسورُ الملا أحداثُها والقساعمُ وما ضرَّها خلق بغير مخالبٍ وقد خُلِقَتْ أسيافُهُ والقوائمَ ومعناهما: أن الطير تتمنى أن تموت ويبقى سلاحه، لأن للممدوح فضلاً في إطعامها من لحوم قتلى الأعداء، ولا يهم النسور أن تملك المخالب، لأن سيوف

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳/۸۲.

<sup>(</sup>٢) الاستدراك ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص١٠.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٢٣. في الديوان «ملاحم ونسور».

<sup>(</sup>٥) ديوان مسلم بن الوليد ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٣/ ٣٧٩. القشاعم: النسور الطويلات العمر.

الممدوح قائمة مقامها. وقد ذكر ابن الأثير في مقدمته أنواع السرقات المعنوية (١)، وطبق هذه الأصناف على ما عُدَّ من سرقات المتنبي من أبي تمام في كتابه الاستدراك.

قسم ابن الأثير كتابه حسب الحروف الهجائية مستدركاً ما فات ابن الدهان في حديثه عن سرقات المتنبي من أبي تمام، ووضع في كل حرف فصلين ، الفصل الأول: مما عده الشيخ ابن الدهان من سرقات المتنبي من أبي تمام، والفصل الثاني في الاستدراك على ابن الدهان. وقد كان ابن الأثير يعلق مباشرة عما ذكره ابن الدهان في الفصل الأول من كل حرف، ويبدي رأيه، رافضاً، أو موافقاً، أو مصححاً لبعض السرقات أو المعلومات كما ذكرت سابقاً.

<sup>(</sup>١) الاستدراك ص ٦١.

#### ب – مصادر السرقات كما رآها شراح ديوان:

تعددت مصارد السرقات عند المتنبي كما تبين من خلال الشروح المتعددة، ولقد كان المتنبي من أكثر الشعراء المتهمين بسرقة معاني وأقوال الفلاسفة والحكماء (1), ولم يكتف الشراح بهذا بل عدوا من مصادره — إضافة إلى الشعر — القرآن الكريم والحديث الشريف، «فلم يعد الشعر المصدر الأوحد الذي يستمد منه الشعراء معانيهم، بل اتجهوا إلى القرآن الكريم، والحديث ، والفلسفة ، وأقوال الحكماء، وباختصار اتجهوا إلى منابع الثقافة الموجودة في عصرهم ، يستمدون منها معانيهم »(1).

ومن مصادر سرقاته:

۱- القرآن الكريم: وقد ذكره شراح ديوانه في غير موضع، من مثل قوله (۲):
 هذه مه جـ تي لديك لحـ يني فانقصي من عذابها أو فـزيدِي
 قال أبو على الصقلى (٤):

«أخذه من قول الله تعالى - حكاية عن عيسى عليه السلام:

﴿إِن تعذَّبُهُمْ فَإِنَّهِم عَبِادُك﴾ (٥) ، ولقد تشابه المعنيان ظاهراً، فالمتنبي وضع روحه بين يدي محبوبته، وترك لها الخيار في تصرفها فيه، فلها أن تزيد عذابه، ولها أن تنقصه ، أما الآية الكريمة فمعناها :إن تعذبهم فأنت مالكهم، تتصرف بهم كيف شئت، لا يجرؤ أحد أن يعترض على فعلك (٦) ، لكن هذا التشابه الظاهر بين المعنيين لا

<sup>(</sup>١) هدارة: مشكلة السرقات في النقد العربي ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/٧ ٣١.

<sup>(</sup>٤)التكملة ١/٢٢

<sup>(</sup>٥) المائدة آية ١١٨.

<sup>(</sup>٦) صفوة التفاسير ١/ ٣٧٥.

يعطي الرخصة لمن شاء أن يدعي أن المتنبي اعتمد على القرآن الكريم في نقل المعنى. ولا بد من التذكير أن العلاقة في معنى بيت المتنبي بين العاشق والمعشوق علاقة عبد بعبد، يستطيع فيها أحدهم أن يفلت من الآخر، ويتمرد عليه ، أما في الآية الكريمة فالعلاقة فيها بين العبد وخالقه ، لا يستطيع المخلوق أن يفلت من قبضة خالقه، ولا ننسى أن نبين، أيضاً ، أن عذاب العاشق لمعشوقه لا يمكن أن يكون بمستوى عذاب الخالق لعباده، فالعاشق في بيت المتنبي هو الذي سلَّم مهجته لمعشوقته، لكن الإنسان لا يمكن أن يسعى برجليه إلى حتفه ، وهو بالتالي يحب الحياة، وهذه الموازنة بين الآية الكريمة وبيت المتنبي – التي لا يمكن أن تكون عادلة – لنثبت أن هناك أبعادا عميقة لمعنى الآية الكريمة ، لا يمكن – بسببها – أن نربط بين موقف العاشق بعشيقته عند المتنبي ، بمعنى الآية الكريمة التي تكون فيها العلاقة بين العابد والمعبود. ومثله قوله (۱):

يعطى فالل مَطلُّه يكدِّرها بها، ولا منسُّهُ ينكِّدها

قال الواحدي (٢): وكأنه مأخوذ من قوله تعالى:

﴿ يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا تُبطلوا صدقاتكُم بالمنِّ والأذى ﴾ (٢)

ولقد تشابه المعنيان، فممدوح المتنبي يعطي، وعطاؤه بعيد عن المن والأذى وإفساد العطية، أما الآية القرآنية ففيها أمر بألا ينغّص صاحب الصدقة صدقته بالمن والمطل والأذى (3)، لكن تشابه المعنيين لا يعني بالضرورة أن الشاعر قد سرق هذا المعنى من القرآن. ومثله قوله (6):

بسلط الرعبَ في اليمين يميناً فتولّوا وفي الشّمال شهمالا

<sup>(</sup>١) التبيان ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) الواحدي ص ١١، ونقله صاحب التبيان ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر صفوة التفاسير ١/ ٦٩، وانظر شرح الواحدي ص ١١.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٣/٢٤١

معنى بيت المتنبي: أن الخوف قد شاع في قلوب أعداء المدوح ،حتى كأن الخوف بسط يمينه في ميمنة جيشهم، وبسط شماله في ميسرته ، فولوا هاربين (١). قال ابن جني (٢): وهذا من قول الله تعالى (پرونهم مثليهم رأي العين (٣)، ومعنى الآية الكريمة: إن الكافرين يرون المؤمنين ضعفيهم في العدد، وذلك أن الله أكثر المؤمنين في أعين الكافرين ليرهبوهم، ويجبنوا عن قتالهم (٤). فالرابط بين الآية الكريمة وبيت المتنبي هو الخوف الذي يكتنف الأعداء، ورهبتهم من المسلمين وجبنهم أمامهم، لكنني لا أعد هذا سرقة، فالمعنى عند المتنبي من العام المنتشر، أما صورة الكافرين في مواجهة المسلمين فهي أكثر عمقاً ودلالة ، وأكثر تعبيراً عن الإحباط النفسي الذي اكتنف نفوسهم . فلا نستطيع أن نربط بين المعنيين إلا في جانب واحد هو خوف الكافرين من المسلمين. ومثله قوله: (٥)

وَجُرمٍ جَرَّهُ سُفَهاءُ قَنُومٍ وحلَّ بغير جارمه العدابُ

ومعناه: كم ذنب يجنيه السفيه، فيعاقب به البرئ. قال صاحب التبيان: «هو منقول من قوله تعالى (٢): ﴿واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ (٧)، وقال الجرجاني: «كأنه اقتبسه من قوله تعالى: ﴿أتهلكُنا بما فعل السفهاء منّا ﴾ (٨)، وأرى أنهما قد تشابها في المعنى، لكنني لا أعده من السرقات لأنه من العالم المنتشر. ومثله قوله (٩):

<sup>(</sup>١) للصدر نفسه ٣ / ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الفتح الوهبي ص ١١٨.

<sup>(</sup>٣) آل عمرآن آية ١٣.

<sup>(</sup>٤) صفوة التفاسير ١/٨٨١.

<sup>(</sup>٥) التبيان ١/ ٨١ .

<sup>(</sup>٦) التبيان ١/ ٨١ .

<sup>(</sup>٧) الأنفال آية ٢٥.

<sup>(</sup>٨) الأعراف آية ١٢.

<sup>(</sup>٩) التبيان ٢/٥.

ومعناه: أنه إذا رآه الناس انشعلوا بالرؤية إليه، والإيماء نحوه، فيلقون ما بأيديهم من السلاح وهم لايشعرون (١).

قال الواحدي (٢) - ونقله صاحب التبيان (٢): «وكأن هذا مقتبس من قوله تعالى ﴿ فَلَمَا رَأَيْنَ وَلَهُ عَلَيْهُ السلام ﴿ فَلَمَا رَأَيْنَ وَلَهُ عَلَيْهُ السلام بُهِ ثُنَّ «وقطّعن أيديهن أي جرحن أيديهن بالسكاكين لفرط الدهشة المفاجئة (٥).

ومثله قوله <sup>(٦)</sup>:

جزت بن الحسن الحسنى فإنَّهُم في قوم هِم مِثلُّهُم في الغرِّ عدنانا

ومعناه: كانت الحسنى جزاءً لأهل المدوح، فإنهم في قومهم مثل قومهم في عدنان، يعني أنهم خير قومهم، وقومهم خير عدنان (١). قال ابن جني: كان المدوح من ولد الحسن بن علي عليهما السلام، والممدوح هو أبو سهل سعيد بن عبد الله الأنطاكي (^).

قال الواحدي (٩): «وهذا من قوله تعالى : ﴿ فله جِزاء الحُسنْنَ ﴾ (١٠)، وأرى أنه

<sup>.</sup> (1) المصدر نفسه 2/0، وانظر شرح الواحدي ص 2/0.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان المتنبي ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢/٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف آية ٣١.

<sup>(</sup>٥) صفوة التفاسير ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٤: ٢٢٧. الغن: جمع الأغر، وهو السيد الشريف، الحسنى: المراد بها الجنة.

<sup>(</sup>٧) شرح الواحدي ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ص ۲۷۵.

<sup>(</sup>١٠) سورة الكهف الآية ٨٨.

يوجد تشابه في بعض اللفظ بين جزء الآية المستشهد به وبيت المتنبي، أما من ناحية المعنى فهناك بون شاسع بين المعنيين ، ففي بيت المتنبي دعاء لأهل المدوح بأن يدخلوا الجنة، لأنهم ذوّابة قومهم، وأصحاب عزّ وجاه، أما في الآية الكريمة التي بترها الواحدي فالمعنى مختلف تماماً، يقول تعالى ﴿وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى ﴾ ، فأين تشابه المعنى ؟ ومثل قوله(١):

ومعناه: أن الضربة فرحت بحصولها في جسمه ، وحلولها فيه ، وقد حسدت سائر الجراح هذه الضربة ، لأنها لم تصادف شرف محلها (۲) . قال الواحدي (۲)؛ وهذا من قوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء ﴾، (٤) وأرى أن معنى البيت جديد، لكن أن يعد الواحدي هذا المعنى مسروقًا من قوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء ﴾، فهذا لا يمكن أن يكون مقبولاً ، لبعد معنى بيت المتنبي عن معنى الآية الكريمة التي تقول: ﴿فاطر السموات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام يذروكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ﴾. فبيت المتنبي لا يتحدث عن تفرد المدوح ولا عن أسباب هذا التفرد، حتى يعد معنى البيت مسروقاً من آية قرآنية ﴿ليس كمثله شيء وقد بترها عما سبقها وعما لحقها مما يوضح معناها. ومثل قوله (٥):

له أياد إليّ سابقَةٌ أعَدُّ منها ولا أعَدُّها

ومعناها: أنا ربيب إحسانه، ونعمه على كثيرة ، فنفسي من جملة نعمه ، وأعدها

<sup>(</sup>۱) التبيان ۲۰۷/۱.

<sup>(</sup>٢) شرح الواحدي ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الشوري آية ١١.

<sup>(</sup>٥) التبيان ١/ ٣٠٤.

منها (۱). قال الواحدي (۲): كأن هذا من قوله تعالى: ﴿وان تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ﴿ (۱) منها الواحدي (۲) من الميان أنه لا يجوز أن نعد حالة المدوح في نعمه على الشاعر بمقدار نعم الله على الإنسان، فهذه من المبالغة التي تجاوز فيها الحدّ. ومثله قوله (٤):

فقلت: لكل حيّ يسوم مسوت وان حرص النفوس على الفلاح

ومعناها: أن كل إنسان لا بد أن يموت ولو صارع في سبيل البقاء، قال صاحب التبيان: وهو مأخوذ من الآية ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾، (٥) ومن الآية ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾، (١)

ومنَ الآية ﴿كُلُّ مَن عليها فانٍ ﴾. (٧) ومثله قوله (٨):

واستعار الحديد لوناً وألقى لونَّهُ في ذوائسب الأطفال

ومعنى البيت: لقد ألقت السيوف ألوانها وهي البياض على ذوائب الأطفال لشدة ما نالهم من الفزع، فغزا الشيب رؤوسهم وهم في مقتبل العمر (٩). قال صاحب التبيان (١٠): وهو مأخوذ من الآية ﴿فكيف تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُم يوماً يَجْعَلُ الولدانَ شيباً ﴿ وَشَتَانَ مَا بِينَ يُومِ القيامة الذي يترك الأطفال شيباً حقيقة ومبالغات المتنبى في المدح.

<sup>(</sup>١) شرح الواحدي ص ١١، وانظر التبيان ١: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الواحدي ص١١.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم آية ٣٤.

<sup>(</sup>٤) التبيان ١ /٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥) السورة القصص آية ٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمرآن آية ٥٨٥ ، وسورة الأنبياء آية ٣٥ .

<sup>(</sup>V) سورة الرحمن آية YV.

<sup>(</sup>۸) التبيان ۲/۲۰۰.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه ٣/٢٠٠.

<sup>(</sup>١١) سورة المزمل آية ١٧.

# ٢- الحديث النبوي الشريف: من مثل قوله (١):

إنّ بعضاً من القريض هُذاءً ليس شيئاً، وبعضه أحكامً.

معناه: إن بعض الشعر هذيان، وكلام لا معنى له، وبعضه حكمة وصواب. قال الواحدي (7): « وهذا مأخوذ من قول الرسول: « إن من الشعر لحكما » (7)، أي حكمة ، ولا أعد بيت المتنبي سرقة، لأن ما جاء في حديث الرسول من العام المنتشر، ودور الشعر والشاعر معروف قبل الإسلام ، فَحِكُمُ زهير بن أبي سلمى وطرفه قرأها وعرفها وسمع بها القاصي والداني . ومثله قوله (3):

وإن كان ذنبي كلُّ ذنب فاإنه محا الذنب كل المحو من جاء تائبا

ومعناه: يتحدث المتنبي عن نفسه ، مخاطباً سيف الدولة قائلاً: إن كان ذنبي يوازي ذنوب الناس كلهم ،فإن توبتي تمحوه، فإنّ من جاء تائباً استوجب العفو .

قال الواحدي (0): «يريد قول النبي صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له ». وقال صاحب التبيان (1): «ينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، (1) ومثله قوله (1):

وُقِيَ الأميرُ هوى العيون فإنه ما لا يزول بباسيه وسخائه يستأسر البطل الكميُّ بنظرة ويحول بين فواده وعرائه

<sup>(</sup>١) التبيان ٤ / ١٠١.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان المتنبي ص٠٥٢، ونقله صاحب التبيان حرفياً دون أن يشير إلى الواحدي ٤/١٠١.

<sup>(</sup>٣) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣ / ٥٦ ؟ ، ٥ / ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/ ٧١ .

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان المتنبي ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) التبيان ١/ ٧١ .

<sup>(</sup>V) انظر صحيح سنن ابن ماجة ٢ / ٤١٨.

<sup>(</sup>٨) التبيان ٧/١ .

ومعناه: يتحدث الشاعر عن مدى تعلق الناس بالمدوح، وهو لا يستطيع أن يدفعه بشجاعته وماله، لأن الرجل الشجاع لا يقدر أن يدفع هوى الآخرين عن نفسه، بل يأسرهم بنظرة واحدة منهم، ويحول بين قلبه وصبره، فوقى الله الأمير ذاك (١).

قال ابن جني: (7) ومعنى البيتين من قوله عليه السلام: «حبك الشيء يعمى ويصم » (7) ، وأرى أن هناك تشابهاً في المعنى بين بيتي المتنبي و الحديث الشريف، لكنني لا أؤيد ما قاله من أن معنى بيت المتنبي مسروق من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لعمومية المعنى وانتشاره.

ومثله قوله: (٤)

إذا علويّ لم يكن مصتل طاهر فما هو إلا حجةٌ للنواصب

ومعناه: أن العلوي إذا لم يكن ورعاً تقياً مثل ممدوحة طاهر بن الحسين العلوي، فسيكون حجة للأعداء على علي السلام، فيقولون هذا مثل أبيه، إن كان ناقصاً فناقص، قال صاحب التبيان: (٥) وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام «الولد سر أبيه». (٦)

ومثله قوله: <sup>(٧)</sup>

كم قتيل كما قُتِلتُ شهيدِ ببياض الطُّال ووردِ الخدودِ

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الواحدي ،۱۰

<sup>(</sup>٢) القسر ١/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسند أحمد بن حنبل ٥ / ١٩٤، ٦ / ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/٥٦/١ العلوي من ولد علي بن أبي طالب، النواصب: الخوارج الذين نصبوا العداوة لعلي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١/٢٥١.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث لا أصل له في كتب الحديث. انظر السخاوي: القاصد الحسنة ص٥٥، وانظر جلال الدين السيوطي: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ص٥١، وانظر الشيخ اسماعيل العجلوني: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٢٨/٣٨.

<sup>(</sup>۷) التبيان ۱/۳ ۳۱.

ومعناه: أن غير واحد قد قتل ومات شهيداً، بسبب بياض الأعناق وحمرة الخدود . قال الواحدي: (١) « وجعل قتيل الحب شهيداً لما رُوي في الحديث « أنّ من عشق ، فعف ، وكفّ، وكتم، فمات ، مات شهيداً ». (٢)

ومثله قوله: (۲)

ملك الناس وألبالا وما يسرح بين الغبراء والخضراء

ومعناه : يخاطب المتنبى ممدوحه بأن له كل ما بين السماء والأرض.

قال صاحب التبيان: (٤) ومنه الحديث: ما أقلّت الغبراء، ولا أظلّت الخصراء أصدق لهجة من أبي ذر» (٥) . وأرى أن بيت المتنبي ليس مثل الحديث النبوي في المعنى، وإن تشابها ببعض اللفظ، فبيت المتنبي يتحدث عن ممدوحه بأنه يملك البلاد كلها والناس جميعاً، أما الحديث النبوي فيتحدث عن صدق أبي ذر الغفاري، وهو عند الرسول – أصدق الناس جميعاً .

ومثله قوله: <sup>(٦)</sup>

وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يُسَايِرُنِي في كلِّ ركبٍ له ذكــرُ

ومعناه: أنني كنت أسمع الكثير عن المدوح، وكنت استعظم ما أسمعه حتى خبرته، فوجدته أعظم مما كنت أسمع من الوصف، قال صاحب التبيان: (V) وهذا

<sup>(</sup>١) الشرح ديوان المتنبي ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر هذا الحديث البخاري، وأبو داوود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد بن حنبل ولكنني وجدت ابن قيم الجوزية يذكر أن الحديث ضعيف الإسناد موضوع المتن على الرسول عليه الصلاة والسلام . انظر زاد المعاد في هدي خير العباد ٣٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/٣٣ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر أحمد بن حنبل ٢/٦٢، ١٦٥، ١٢٣،١٥ /١٩٧، ٢/٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٢/٥٥٠

<sup>(</sup>٧) التبيان ٢ / ٥٥ ١ .

من قوله عليه الصلاة والسلام لزيد الخيل الطائي (١) ، وقد وفد عليه: «ما وُصِف لي أحد إلا رأيته دون الوصف سواك، فإنك فوق ما وُصِفت لي». (٢)

#### ٣- الأمثال:

ومما عده بعض الشراح أنه مأخوذ من الأمثال قول المتنبى: (٦)

رماني خساسُ الناسِ من صائب استه وآخد لُ قُطن بين يديه الجنادِلُ

ومعناه: إن أراذل الناس قد عابوني ، فمنهم من رماني بعيب هو فيه، فانقلب قوله عليه، وآخر لم يؤثر في كلامه لحقارته، فهو كمن يرمي بقطعة قطن لعدم التأثير.

قال أبو علي الصقلي المغربي (4): وكأنه نظم قولهم في المثل: «لو ذات سوار لطمتني» (٥)، ومعناها: أن يظلم اللئيم الكريم. وأصله أن امرأة لطمت رجلاً ، فنظر إليها فإذا هي رثة الهيئة، فقال: «لو ذات سوار لطمتني»، أي لو كانت ذات غنى وهيئة لكانت بليتى أخف(٢).

ومثله قوله:(<sup>٧)</sup>

إذا لمُ تجْسِرْهُم دارَ قسومٍ مسودةً أجار القنا، والخوفُ خيرٌ من الودِّ

<sup>(</sup>١) هو أبو مكنف زيد بن مهلل الطائي، سُمِّي زيد الخيل لكثرة ما عنده من الخيل، كان فارساً مغواراً في الجاهلية، أسلم سنة (٩) للهجرة، وبدل اسمه من زيد الخيل إلى «زيد الخير»، انظر الشعر والشعراء ١/ ٥٠٠، وانظر سمط اللآلي ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن هشام: السيرة النبوية ٤ / ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٣ / ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) التكملة ١/ ٩٠.

<sup>(°)</sup> أبو الفضل الميداني: مجمع الأمثال T/N، وانظر ألى هلال العسكري: جمهرة الأمثال T/N.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدرين السابقين ٢ / ٨١، ٢ / ١٦٠ على التوالي.

<sup>(</sup>۷) التبيان ۲/۲۲

ومعناها: أن جيوش المدوح إذا وصلت منازل قوم لا تكون بينه وبينهم مودة، فإن رماحهم تجيزهم وتجعلهم يطمئنون، حيث يخافهم الآخرون لقوتهم. ثم قال: الخوف عند الأعداء خير من الحب، لأن طاعتهم تكون أكثر بلاغة في هذه الحالة (١).

قال الواحدي: «وهو من قول العرب: «رهبوت خير من رحموت» (7): أي لأن ترهب خير من أن ترحم (7). ومثله قوله (3)

ترابُهُ في كلاب كحل أعينها وسيفُّهُ في جنابٍ يسبق العَذَلا

ومعناه: أن كلاباً — وهم قبيلة المدوح — لشدة حبهم إياه يكتحلون بالتراب الذي يمشي عليه — كناية عن اغتباطهم بولائه ، وسيفه في «جناب» — وهم قبيلة عدوّه — يسبق ملامة من يلومه في قتلهم — كناية عن شقائهم بعداوته »  $\binom{6}{2}$  .

قال صاحب التبيان: «وقوله يسبق العذلا» هو مَثَل، يقال: سبق السيف العذل $^{(7)}$ . وأصله أن أحدهم — في الجاهلية — قتل قاتل ابنه في الحرم، فقال له الناس — بعد أن لاموه: قتلت في الشهر الحرام! فقال: «سبق السيف العذل» فأرسلها مثلا، ومعناه «قد فرط من الفعل ما لا سبيل إلى ردِّه»  $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢/٢٣.

<sup>(</sup>Y) مجمع الأمثال ٢/٥٧. وجاء في جمهرة الأمثال: «رهباك خير من رغباك» ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان المتنبى ص٥٥٥، وانظر التبيان ٢/٦٢.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢/١٦٧.

<sup>(</sup>٥) شرح البرقوقي ٢ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٦) التبيان ٣/١٦٧.

<sup>(</sup>٧) جمهرة الأمثال ٢/٤٠٣، وانظر مجمع الأمثال ٢/٩٧، وانظر علي بن أحمد الواحدي: الوسيط في الأمثال ص ٣٨.

### ٤- ما اتهم به المتنبي أنه سرقه مما نسب لأرسطو من أقوال الحكمة:

وقد ركز على هذا الموضوع صاحب التبيان ، معتمداً الكتاب الذي ألفه الحاتمي في سرقات المتنبي (١) ، الذي ربط فيه بين ما جاء في شعره موافقاً لقول أرسطو في الحكمة . ومما ربطه صاحب التبيان من شعر المتنبي مع أرسطو وعده مسروقاً من حكمه ، قوله : (٢)

إذا أستقبلت نفس الكريم مصابكها بخبث ثنت فاستدبرته بطيب

ومعناه: إذا لم يتحمل الكريم أول نزول المصيبة، فانه يصعب عليه تحملها عند وقوعها. قال صاحب التبيان: «وهذا البيت من الحكيم، قال الحكيم: من علم أن الكون والفساد يتعاقبان الأشياء لم يحزن لورود الفجائع، لعلمه أنه من كونها، فهان عليه ذلك لعجز الكل عن دفع ذلك». (٦) وأرى أنه ليس منه، فالمتنبي يتحدث عن مدى تحمل الإنسان لمصيبة قد تقع عليه، ولا بد أن يستسلم الإنسان لقدره ويصبر، وقد تشكل موقف المتنبي هذا نتيجة لتجربة ذاتية انفعالية، وليس لأنه اطلع على ما نسب لأرسطو من حكم، فهو يعزي سيف الدولة بغلامه التركي يماك.

ومثل قوله: (٤)

ومَن صَحِبَ الدنيا طويلاً تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا

ومعناها: من أحب الدنيا بكل ما فيها، بحيث لم يخف عليه منها شيء، عرف بالتالي أن صدقها كذب، وأن غرورها وأمانيها محال زائل. وقد بنى المتنبي حُكمَهُ هذا عندما وقف على ديار المحبوبة ورأى ربعها قد تغير، وحال عن الحسن الذي كان له بوجود الحبيب فيه. قال صاحب التبيان: «وهو من قول الحكيم: ليس تزداد

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة الحاتمية فيما وافق من شعره كلام أرسطو في الحكمة .

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٥٥. الخبث: الجزع . الطيب: الصبر.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ٥٥. وانظر الرسالة الحاتمية ص ٢٨، رقم (٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/٧٥.

حركات الفُلك الا تحيل الكائنات عن حقائقها » (١). ولا أدري لماذا وافق صاحب التبيان الحاتمي في إرجاع هذا المعنى إلى أرسطو، ولم يرجعاه إلى أبي نواس مثلا، وهو أقرب ثقافة وزمناً إلى للمتنبى، حيث يقول: (٢)

إذا اختبر الدنيا لبيب تكشّفت له من عدوّ في ثياب صديق

وصاحب التبيان نفسه عندما يقرر أن معنى بيت المتنبي من قول الحكيم، يعود ويقرر بعدها مباشرة ، أن المتنبي نظر إلى قول أبي نواس، السالف الذكر (٢)، مما يؤكد أن نقاده كانوا يفتشون عن أي عيب يلصقونه به، وكانت السرقات من أشملها وأوسعها.

ومثله قوله: (٤)

فحب الجبان النفس أورده التقى وحب الشجاع النفس أورده الحربا

ومعناها: أن الجبان اتقى الحرب، وترك القتال حباً لنفسه، وخوفاً على روحه، والشجاع إنما ورد الحرب، دفاعاً عن مهجته، ومحاماة عن نفسه، ودفعاً للذل عن الآخرين. قال صاحب التبيان: «وهذا البيت من الحكمة. قال الحكيم: النفس المتجوهرة تأبى مقاربة الذل جداً، وترى فناءها في طلب العز حياتها، والنفس الدنية بضد ذلك » (°)، ومنه بيت المتنبي هذا. وأرى أن صاحب التبيان ناقض نفسه مرة أخرى في تفسيره لبيت المتنبي، وفي عد معناه مسروقاً من أرسطو، فهو يذكر غير بيت ورد عن العرب بهذا المعنى من مثل قول حبيب: (۱)

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٧/١م. وانظر الرسالة الحاتمية ص ٢٨، رقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي نواس ص ٢٢١. في الديوان «امتحن» بدل « اختبر» .

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/٧٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) للصدر نفسه ١/ ٦٥. وانظر الرسالة الحاتمية ص٢٩ (رقم ١١).

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١/ ٢١٤

ومضوا يعدون الثناء خلودا

وكقول الحصين بن الحمام المري:(١)

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياةً مثل أن أتقد ما وكقول الخنساء:(٢)

نهين النفوس وهون النفوس يوم الكريهة أبقى لهسسا

وبعد أن يذكر هذه الأبيات يعود فيقرر أن بيت أبي اطيب من حكمة أرسطو السابقة

ومثله قوله: (۲)

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

ومعناه: إذا عَظُمت الهمّةُ ، وكبرت النفس، تعب الجسم في طلب المعالي من الأمور، ولا يرضى بالمنزلة الدنيئة، فيطلب الرتبة الشريفة.

قال صاحب التبيان: وبيت أبي الطيب من كلام أرسطو طاليس: إذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الجسم دون بلوغ الشهوة. (٤)

وقد رفض ابن وكيع ما قرره الحاتمي أن هذا البيت مأخوذ من الحكيم، وقال «لم

<sup>(</sup>۱) شعر الحصين بن الحمام المري، جمع وتحقيق د. مهدي عبيد قاسم: المورد م ۱۷، ع۳، خريف ١٩٨٨ ص ١١٤. هو الحصين بن الحمام بن ربيعة ... بن قيس عيلان بن مضر بن نزار، كان سيداً في قومه ، شاعر جاهلي أدرك الإسلام، انظر ترجمته في الأغاني ٢/١٤، وسمط اللآلي ١٧٧٧.

<sup>(</sup>٢) ديوانها ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٣/ ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣/ ٥ ٣٤ ، ونقله عن رسالة الحاتمي ص ٢٤ مثال رقم (١)

يأخذ من الحكيم، وإنما أخذ من أهل صناعته»(١) ويضرب لذلك غير مثال يوضح رأيه من مثل:

فقلت وكيف اللهو والهم حاجز على غايتي في المجد والجهد عاجز قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: (٢) فقالوا ألا تلهو لتدرك لدة ونفسي تعاني أن تقيم مروءتي ومن قول الحصني: (٢)

ومطلب المجد مقرون به التلف

نفسي موكّلة بالجد تطلبه ومن قول حبيب (١)

صار الكريم يدعى كريما وهموماً تقضقض الحيزوما

فعلمنا أن ليسَ إلا بشق النفس طَلبُ المَجد يورث النفس خَبلً

وأعجب من صاحب التبيان الذي يدّعي أن بيت أبي الطيب من كلام أرسطو، وينقل في الوقت نفسه ما قاله ابن وكيع، وما جاء من إثباتات دامغة، أن الشعراء

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٣/ ٥٤٠، ولم يرد قول ابن وكيع هذا في المنصف، وقد أشار د. محمد رضوان الداية إلى ذلك، ووضع في الكتاب الذي حققه ملحقاً بالنقول التي جاءت في التبيان عن المنصف، ولم ترد في الكتاب الأصل. انظر المنصف ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) هو رأس أسرته ، تولى شرطة بغداد، مطلع على فنون الأدب، وكان يقول الشعر ويرويه، وله علم باللغة والناس. ومن تصانيفه الإشارة في أخبار الشعراء، وكتاب البراعة والفصاحة (ت ٨٠٠هـ) انظر وفيات الأعيان ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الأصبغ محمد بن يزيد بن مسلمي بن عبد الملك بن مروان، عرف بالحصني لانه كان ينزل حصن مسلمة بديار مضر، فنسب إليه، وهو شاعر مكثر، مدح المأمون، وهجا عبيد الله بن طاهر، انظر معجم المرزباني ص٥٥٣، وسمط اللآلي ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/ ٢٧٧. الخبل: فساد الأعضاء. الحيزوم: الصدر.

قبل المتنبي قد طرقوا هذا المعنى الذي لم يعرفوا فيه أرسطو ولا الفلسفة اليونانية كلها . ومثله قوله:(١)

من الحلم أن تستعمل الجهل دونه اذا اتسعت في الحلم طَرُقُ المظالم

ومعناه: من الحلم استعمال الجهل في بعض الأوقات، أي إذا كان حلمك داعياً إلى ظلمك، وإقدام السفية عليك، فالجهل ها هنا هو الحلم، قال صاحب التبيان: «وهو من كلام الحكيم: ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك: ولدك، وزوجك، وعبدك، فسبب صلاحهم التعدي عليهم » (٢).

وأرى أنه لا يوجد أي توافق بين بيت المثنبي وما نسب لأرسطو، مع ان ما صدر عن أرسطو كان غريباً، فهل من المعقول أن يدعو إلى ظلم الولد والزوجة والعبد؟ وهل من المعقول أن يكون سبب صلاحهم هو التعدي عليهم؟ لا أرى ذلك مقبولاً، ومنطقياً. والشيء الآخر أن مثل هذا المعنى ذكره العكبري من قول أحد الشعراء الذي يقول:(٢)

فلا خير في حلم اذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يُكدّرا

ومثله قول أبي الأسود الدولي: (4)

فان لم تعطف إلى الحق جائراً بمثل خصم عاقل متجاهل

<sup>(</sup>١) التبيان ٤/١١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤ / ١١ ١، وانظر الرسالة الحاتمية ص ٤٢ رقم (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤ / ١١٢.

<sup>(</sup>٤) غير موجود في ديوانه، وهو ظالم بن عمرو بن سفيان م بني الدؤل بن بكر ابن عبد مناة بن كنانة، شاعر إسلامي أدرك علي بن أبي طالب، وهو أحد المشهورين بالتشيع، وأول من وضع كتاباً في النحو . انظر المرزباني، معجم الشعراء ص ٦٧، وانظر سمط اللآلي ١/ ٦٦.

فكيف يعده العكبري مسروقاً من أرسطو ثم يعود فيقرر أنه نقله عن قول الشعراء الذين ذكرهم؟ . ومثله قوله:(١)

أصادق نفس المرء من قبل جسمه وأعرفها في فعله والتكلم

ومعناه: أن الشاعر يصادق الأرواح قبل الأجسام، ويعرف حال الأرواح في فعل صاحبها وكلامه. قال صاحب التبيان: «وهذا من قول الحكيم: الائتلاف بالجواهر قبل الائتلاف بالأجسام»<sup>(۲)</sup>، ويبدو أن صاحب التبيان قد تناسى وهو ينقل كلام الحاتمي قول الرسول عليه الصلاة والسلام «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف» <sup>(۳)</sup>.

#### ه- من أقوال الناس:

من مثل قول المتنبى:(٤)

وأتعَبُ خلق الله من زاد هم الله من زاد هم النفس وَجْدُهُ

ومعناه: أنا أتعب خلق الله لعلو همتي، وقصور طاقتي من الغنى عن مبلغ ما أهم به.

قال الواحدي: وهذا مأخوذ من قول بعض العقلاء وقد سئل عن أسوأ الناس حالاً فقال: «من قويت شهوته، وبعدت همته، واتسعت معرفته، وضاقت مقدرته  $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>١) التبيان ٤/ ١٣٥.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  التبيان 3 / 0 7 . وانظر الرسالة الحاتمية ص 2 0 رقم (83) .

<sup>(</sup>٣) انظر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة ص ٥٠، وانظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ص ١١١.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢/ ٢٢. الوجد السعة.

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان المتنبي ص ٦٤٢، انظر التبيان ٢ / ٢٢.

ومثله قول المتنبي:(١)

وفارقها الماضى فراق سليب

تملكها الآتي تملّك سـالب

ومعناه ! إن مَن وَرِثَ الأرض كأنه سلبها من صاحبها ، والموروث هو المسلوب.

قال الشارح: «وهو مأخوذ من قولهم في الموعضة إن في أيديكم أسلاب السالكين ، وسيتركها الباقون، كما تركها الأولون » (٢) وقال: وهو من نهج البلاغة . وما قاله العكبري غير موجود بنصه في نهج البلاغة ، وإنما هو موجود في معناه. (٢)

ومثله قوله:(٤)

وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء

ومعناه: كيف أقول فيك الهجاء والناس يعرفون فضلك فإنني إذا هجوتك كمن يقول في النهار: هذا ليل، فهل يقدر على ذلك أحد، والناس تقف لبعضها بالمرصاد، قال الشارح: « وهذا مأخوذ من قول العامة ، من يقدر أن يغطى عين الشمس ». (°)

وما ذكره الشارح هو من الأمثال الشعبية ، يقول بعضهم «الشمس ما تُغَطَّى بالمنخل ». (٢) ومثله قوله: (٧)

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيمُ

<sup>(</sup>١) التبيان ١/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه ١/٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر نهج البلاغة ص ٨٤، ١٦٦، ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ١٠/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١٠/١.

<sup>(</sup>٦) عبد الكريم الجهماني: الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية ٤ / · ٧ .

<sup>(</sup>٧) التبيان ٤ / ١٢٠.

قال الواحدي: أخذه من قول أبي تمام حين قيل له: «لم لا تقول ما يُفهَم»، فقال: «لم لا تقهم ما يقال» (١).

إن ما ذكره الشراح عن مصادر شعر المتنبي وسرقاته - كما يدعون - تحسب له لا عليه، فقد بينوا دون أن يعلموا أن ثقافته موسوعية عميقة شاملة، فاق بها من سبقه من الشعراء، وتجاوزهم، لأنه استطاع أن يوظف هذه الثقافة في خدمة تجربته الشعرية، فأجاد وأبدع.

<sup>(</sup>١) شرح ديوان المتنبي ص,٣٣٩

# ج- ما طبقه شراح ديوان المتنبي من قواعد السرقة على شعره:

تتبع شراح ديوان المتنبي القدماء السرقات عند المتنبي، واهتم غير واحد منهم بهذا الموضوع، وطبقوا قواعد السرقة المحمودة والمذمومة على شعر المتنبي على النحو التالى:

# أولاً:

ما ذكروه أنه قد أخذه عمن سبقوه لكنه زاد عليهم في المعنى ، وهذ يحسب له لا عليه في ميزان السرقات ، يقول المرزرباني: «ولا يعذر الشاعر في سرقته حتى يزيد في إضاءة المعنى ، أو يأتي بأجزل من الكلام الأول» (1) ، وعدّه ابن وكيع من السرقات المغتفرة لزيادته في المعنى عن المسروق (1) ، أما ابن الأثير فوضعه في السلخ من السرقات (1) ، ويوسف البديعي عدّ من يأخذ المعنى ويزيد عليه معنى آخر بأنه لا يكون إلا حسنا (1) ، ومن مثل ما عُدّ أن المتنبي زاد فيه على من سبقه ، قوله (1)

ولو لم أخف غير أعدائه عليه لبشرته بالخلود يقول ابن سيده، هو نحو قول جرير (١):

زعم الفرزدقُ أن سيقتلُ مربعاً أبشرْ بطول سلامةٍ يا مربّعُ

ويضيف: «أن أقول أبي الطيب أبلغ، لأن جريراً بشر مربعاً بطول السلامة ، ولم

<sup>(</sup>١) الموشيح ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) المنصف ص٩٠٠

<sup>(</sup>٣) للثل السائر ٣ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الصبح المتنبي ص١٩٦.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٢٤٣/١ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٣٤٨.

يفصح بالخلود»، ويضيف: «أن قول أبي الطيب أراد أن يبشره بالخلود» (١)، وأرى أن ابن سيدة لم يكن يقصد بقوله «أبلغ»، أن المتنبي قد زاد على جرير، بل يقصد أن استخدام هذا المعنى في مثل هذا الموضوع هو الذي أعطى الأفضلية لبيت المتنبي، فمعنى بيت جرير محصور في قضية خاصة محورها الهجاء بين خصمين، وبيت المتنبي كان يمثل عظمة المدوح، وشجاعته، وسطوته التي أخافت الأعداء، وبالتالي لولا أن الأعمار بيد الله لظل خالداً، لا يستطيع أعداؤه مهما كانوا أن ينالوا منه. ولا بدأن نشير أيضاً إلى الصياغة الفنية الجميلة التي تميز فيها بيت المتنبي على بيت جرير، إضافة إلى المعياغة الفنية الجميلة التي تميز فيها بيت المتنبي على بيت جرير، إضافة إلى المعياء العميقة.

ومثل قوله (٢):

فتاة تساوى عقدها وكالأمُّها ومَبْسِمُها الدريِّ في الحسن والنظم

قال الواحدي: وقد زاد المتنبي في هذا البيت على البحتري (7) في قوله (1):

من لؤلؤ تبديه عند ابتسامها ومن لؤلؤ عند الحديث تساقطه

فزاد ذكر العقد، لكن الزيادة لم تقف عند ذكر العقد، وإنما كانت المتنبي في اتساع الصورة والتشبيه، فالبحتري شبه أسنانها عند الابتسام بالؤلؤ، وشبه كلامها عند حديثها باللؤلؤ أيضاً، لكن المتنبي قدم صورة شاملة متمازجة تتفاعل مع بعضها البعض، تكون تشكيلاً متكاملاً لصورة الفتاة، فتجاوز تشبيه البحتري في أن ابتسامها وحديثها لؤلؤ، إلى لوحة جميلة ناطقة فيها العقد الجميل، والكلام المنتظم، والمسم الرائع، لهذا لا أظن أن المتنبي قد اتكا على البحتري في قوله لأن الفارق بين التشكيليين كبير.

١- شرح مشكل شعر التنبي ص ١٥١.

٧- التبيان ٤ / ٤٤.

٣- شرح ديوان المتنبي ص ١٢٩ .

٤-ديوانه ٢/ ١٢٢٠.

ومثل قوله: (١)

بنواله ما تجبُ رُ الهيجاء

فالسّلم يكسر من جناحي مالِــهِ

قال الشارح: وهذا من قول بعضهم : <sup>(٢)</sup>

إذا أَسْلَفْ تَهُنّ الملاحمَ مغنَماً دعاهن من كسب المكارخم مَغْرَمُ

ويضيف صاحب التبيان أن : «بيت المتنبي أحسن لفظاً وسبكاً وأصنع، لأنه قابل السلم بالحرب، والكسر بالجبر، وهذا ما يدل على براعته » (٢)، وهناك تشابه بين المعنيين فالذي يأخذه ممدوح المتنبي في الحرب، ينفقه في السلم، فالسلم سبب في نقص أمواله، والحرب سبب في توافرها، والمعنى نفسه ما قاله الشاعر الآخر، لكن صياغة المعنى عند المتنبي كانت أكثر جمالاً، لما فيه من استعارات، وبعض المحسنات التي أضفت على المعنى قوة وعمقاً. ومثله (٤):

فليس بواهب إلا كثيراً وليس بقاتل إلا قريعا() قال الشارح: «وهو من قول مسلم بن الوليد: (٦)

حذارِ من أسد ضرغامة شرس لا يولغ السيف إلا هامة البطلِ ويضيف أن «بيت المتنبي أمدح، لأنه ذكر فيه الكرم والهبة». وهذا صحيح فلقد زاد المتنبي ذكر العطاء والهبة على قول مسلم بن الوليد الذي اقتصر حديثه على ذكر الشجاعة ومقارعة الأبطال. ومثله: (٧)

١- التبيان ١/ ٢٤ .

٢- المصدر نفسه ١/ ٢٤.

٣-المصدرنفسه ١/٥٧٠

٤- المصدر نفسه ٢/ ٢٥٤.

القريع: الفحل الكريم. هو هنا السيد الشريف.

٦- ديوانه ص٦. في الديوان «ضرغامة بطل».

٧- التبيان ١ /١٢٧ .

زنجاً تبسم أو قدالاً شائبا

قال الشارح: ومثله لمجمود الوراق: (١)

حتى تبدّى الصبح يتلو الدجى كالحبشيّ افتر للضحك

ويضيف «أن المتنبي أحسن سبكاً، وأحلى نظماً». ولقد أجاد صاحب التبيان في هذا النقد، فالصورة عند المتنبي أجمل، فبريق السيوف في سواد غبار المعركة يشبه تبسم الزنج أو شيب القذال، عنده، أما الوراق فتحدث عن الانفصال بين الليل والنهار، فالليل كالحبشي، واقتراب طلوع النهار أسنان الحبشي التي تضيء بياضاً.

ومثله: (۲)

ولديه ملعقيان والأدب المفا د، وملحياة، وملمات مناهل والأدب المفا

وقد زاد <sup>(٤)</sup> على أبي تمام: (<sup>٥)</sup>

نرمى بأشباحنا إلى ملك

نأخذ من ماله ومن أدبية

لأنه ذكر الموت والحياة. وأؤيد ما ذكره الواحدي، من أن المتنبي قد زاد في المعنى على أبي تمام، فعند ممدوح المتنبي الذهب، والأدب، وعنده الحياة لسائليه، والموت لأعدائه . أما ممدوح أبى تمام فعنده المال والأدب لا غير .

<sup>(</sup>١) غير موجود في ديوانه. وهو محمود بن الحسن، وقيل الحسين، عرف بمحمود الوراق، وبمحمود بن الحسن البغدادي، وكذلك بمحمود الوراق النحاس، كان شاعر الحكمة والوعظ، كان من بغداد، ت في حدود (٢٢٠هـ)، وقيل في حدود (٢٣٠هـ) انظر وفات الوفيات ٤/ ٧٩. (٢) التبيان ٣/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) ملعقيان: من العقيان وهو الذهب، وملحياة: من الحياة. ملممات: من المات. المناهل: المشارب.

<sup>(</sup>٤) شرح الواحدي ص ٢٦٨ ، وانظر التبيان ٣ / ٥٥٨.

<sup>(°)</sup> ديوانه ۱/ ۲۷۱ .

### ثانياً: أجمل ما فصله الآخرون:

وهو عند النقاد « من أحسن السرقات لما فيه من الدلالة على بسطة الناظم في القول، وسعة باعه من البلاغة » (١) ، وهو يدل على الفطنة (٢) ، ومما رأى النقاد – من شعر المتنبي – أنه أجمل ما فصله الآخرون . قوله : (٢)

ها فانظري أو فظني بي تري حُرُقاً من لم يذق طرفاً منها فقد وألا

ومعناه أن المتنبي يخاطب محبوبته بأن تنظر اليه، وتفكر فيه، لأن في صدره حرقاً من حبها ، من لم يجرب القليل منه فقد نجا من بلاء الحب. يقول الواحدي . «وقد أجمل المتنبي ما فصله البحتري في بيتين (<sup>4)</sup> في قوله : (<sup>6)</sup>

أعيدي في نظرة مستثيب توخى الأجر أو كره الأثاما تركي كبدا محرقة وعَيناً مؤرّقة وقلباً مستهاما

وأرى أنه قد تشابه معنى بيت المتنبي مع ما قاله البحتري، لكنني لا أعد ذلك من السرقات، وإن كان محموداً، لأنه من العام المنتشر، فكل عاشق يخاطب محبوبته بأن تشفق على حاله ، لأنه محروق الكبد، نحيل الجسم، أرهق الأرق جسمه.

وقوله في مدح سيف الدولة، ويذكر كتاب ملك الروم الوارد اليه: (١)

وكنتَ إذا كاتبتَه قبل هذه كتبتَ إليه في قذال الدمستق

<sup>(</sup>١) المثل السائر ٣/٧٥٢، وانظر المنصف ص ٩، وانظر الصبح المنبي ص ٢٠٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المنصف ص ٩.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٣/١٦٥.

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان المتنبى ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣ / ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٢/ ٢ ٣١٦. أشار بهذه إلى المرة ،القذال: مؤخر الرأس ،الدمستق القائد مَن الروم ...

ومعناه: يضاطب الشاعر سيف الدولة قائلاً: كنت إذا أردت مكاتبته قبل أن يستغيث بك، كتبت إليه بما تحدثه من سيوفك في قذاله - يقصد الدمستق - من الجراحات ، أي أن هذه الجراحات التي تصيبه وهو منهزم كالكتاب إليه، لأنه يتبين بها كيفية الأمر (۱)، وهذا اجمال ما فصله (۲) أبو تمام في قوله (۲)

كتبت أوجه هُم م شُقاً ونمنمة ضرباً، وطعناً يقات الهام والصلفا<sup>(1)</sup> كتبت أوجه هُم م شقاً ونمنمة ولا ألفا وما خَطَطْت بها لاماً ولا ألفا فان ألطوّا بإنكار فقد تُركَت وجوههُم بالذي أوليتَهُمُ صُحُفًا<sup>(0)</sup>

ومعنى أبي تمام يشبه إلى حد كبير ما قاله المتنبي، لكنني أرى أن تفصيل أبي تمام كان أفضل من إجمال المتنبي على الرغم من أن هذا مخالف لما جاء به النقاد في أن الإجمال أفضل من التفصيل، فتفصيل أبي تمام وضح الصورة، ونقلنا إلى جوها، وتفاعلنا معها أكثر من تفاعلنا مع بيت المتنبي، أي أن صياغة أبي تمام للمعنى على تفصيله كانت أقرب إلى الذهن والى الدقة من بيت المتنبي. وقوله: (١)

أسير الى أقطاعه في ثيابه على طرفه من داره بحسامه

ومعناه: أن كل ما يملكه هو من خير الممدوح، ثيابه، وخيله، ومنازله، وسلاحه، وأرضه، وهذا إجمال ما فصله النابغة (<sup>(/)</sup>في قوله: (<sup>(/)</sup>

وأن تلادي. ان نظرت، وشكتي ومهري وما ضمت إليّ الأناملُ حباؤك والعيس العتاق كأنها هجان المها تردي عليها الرحائلُ

<sup>(</sup>١) أنظر شرح الواحدي ص ٥٠٢، وشرح البرقوقي ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الواحدي ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/٣٧٣ .

<sup>(</sup>٤) المشقِّ، مد الحروف . النمنمة: النقش. الصلف: جمع صليف: صفحة العنق .

<sup>(°)</sup> الطوا بإنكار، لازموه ولم يفارقوه، في الديوان الظو، والمعنى واحد ، « جسومهم» بدل «وجوههم:.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٤ /٣.

<sup>(</sup>٧) شرح الواحدي ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٨) ديوانه ص ٢١١ . الرواية في الديوان «إن ذكرت» بدل «إن نظرت » و «تحدي» بدل «تردي» .

ولا ننكر أن المتنبي قد أجمل ما فصل النابغة، لكن تفصيل النابغة كان أفضل من حيث الصياغة الفنية ودقة التصوير. وقوله: (١)

هو الشجاع يعدّ البخل من جبن وهو الجواد يعدّ الجبن من بخل

ومعناه: الشجاع يعد البخل جبناً، لأن البخل معناه خوف الفقر، والخوف جبن، والشجاع لا يجبن، وهو جواد غير جبان، لأن الجواد يعد الجبن بخلاً، لأن معنى الجبن البخل بالروح، اذن هو شجاع غير بخيل، وجواد غير جبان (٢) ، قال صاحب التبيان: وهذا ... من قول حبيب، وأجمل أبو الطيب واختصر قول (٢) حبيب (٤)

ف إذا رأيت أبا يزيد في وغى ونَدى ومبدي غارة ومُيعدا يُقرِي مُرَّجيهِ مشاشةً مالهِ وشبا الأسنَّة ثُغْرةً ووريدا(٥) أيقنت أن من السماح شجاعة تُدمي وأن من الشجاعة جودا

وأصاب الشارح في حديثه أن المتنبي قد أجمل ما فصله أبو تمام، لكن تفصيل أبي تمام كان أجمل وأمتع وأشمل، وقدم لنا صورة دقيقة، وإجمال المتنبي لم يكن كافياً لتوضيح الصورة، ونحن نعترف أن المتنبي في معناه قد أجمل، لكنه ليس بأفضل من تفصيل أبي تمام خاصة أننا نبحث في الشعر عن الصياغة الفنية، وليس عن المعنى حسب. وقوله: (٦)

تَهوِي بمنُجرَدٍ ليست مذاهبه للبس ثوب ومأكول ومشروب

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣ / ٢٨. وأنظر شرح البرقوقي ٣ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣/٣٩.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/ ٨ /١. في الديوان «ندى» بدل من «وغى» -

<sup>(</sup>٥) يقري: يضيف . المشاشة: رأس العظم الذي يمكن مضغه . الثغرة : نقرة النحر.

<sup>(</sup>٦) التبيان ١/٤٧١.

ومعناه: أن الخيل تسرع برجل لا يريد من الدهر طعاماً أو شراباً، وإنما يريد عزاً، وجاهاً(١).

وقد شرح  $^{(7)}$ هذا المعنى خفاف البرجمي في قوله:  $^{(7)}$ 

لزاد يسيس أو ثياب على جلدي من المال مال دون بعض الذي عندي وكان أبي نال المكارم من جَدِي

ولو أن ما أسعى لنفسي وحدها لهان على نفسي وبلغ حاجتي ولكنّما أسعى لجدٍ موثلٍ

<sup>(</sup>١) شرح الواحدي، ص ٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) الممدر نفسه ص ٦٣٩.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الخزانة ١/ ٣٢٩. وهو خفاف بن غضين بن ثابت ابن نفنف بن عمرو ابن حنظلة البرجمي، شاعر جاهلي. انظر خزانة الأدب ٢٨٩/١ .

# ثالثاً: نقل المعنى من صفة إلى أخرى !

وقد ذكره النقاد القدماء، ويعني « نقل المعنى من صفة خمر، فيجعله في مديح ، أو في مديح فينقله إلى وصف، إلا أنه لا يكمل لهذا إلا المبرز، والكامل والمقدّم » (۱)، وعدّه العسكري من باب حسن الأخذ (۲)، «ويحتاج مَن سلّك هذه السبيل إلى إلطاف الحيلة، وتدقيق النظر في تناول المعاني واستعارتها حتى تخفى على نقادها، والبصراء بها، وينفرد بشهرتها كأنه غير مسبوق إليها، فيستعمل المعاني المأخوذ في غير الجنس الذي تناولها فيه، فإذا وجد معنى لطيفاً في تشبيب أو غزل استعمله في المديح، وإن وجده في وصف ناقة أو في المديح، وإن وجده في وصف الإنسان، وإن وجده في وصف إنسان استعمله في وصف بهيمة » (۲)، وعد ابن رشيق استخدامه دليل حذق (٤)، فإن الشاعر الحاذق إذا على المعنى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه، وعن وزنه ونظمه، وعن رويه وقافيته، فإذا مرّ بالغبي الغفل وجدهما أجنبيين متباعدين، وإذا تأملها الفطن الذكي عرف قرابة ما بينها والوصلة التي تجمعها» (٥)

تطرق شراح ديوان المتنبي إلى النقل، وأشاروا إليه في مواضعه، مثلما تناوله نقاده الذين تناولوا شعره يقول المتنبي: (٦)

كان الريش يطّلب النّصالا

فـمـا تقف السـهـام على قــرار

<sup>(</sup>١) الصناعتين ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢١٩.

<sup>(</sup>۲) عيار الشعر ص ۸۰،

<sup>(</sup>٤) العمدة ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) الوساطة ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٢/ ٢٣١ .

يقول الواحدي «وهذا منقول من قول الخنساء: (١)

ولما أن رأيت الخيل قُبْ العوالي تباري بالخدود شبا العوالي

«فنقل المعنى عن الخيل والخدود والعوالي؛ إلى السهام والريش والنصال (7)، والبيت الذي نسبه الواحدي إلى الخنساء ليس لها ، وإنما هو لليلى الأخيلية ، قالته عندما انهزم فائض بن أبي عقيل عن توبة حبيبها يوم قتل (7) ، والذي بعده هو: نسييت وصاله وصددت عنه كسما صد الأزبّ عن الظلال

وما أشير إليه من نقل في المعنى فهو غير صحيح، فبيت المتنبي يعني أن سهام المدوح إذا رماها لا تقف عن مسيرها، فكأن ريشها يطلب نصالها ليدركها، فهي تمضي أبداً، لأن الريش لا يدرك النصل، أما ليلى الأخيلية فتتحدث عن فائض صديق توبة، وتقول بأنه لما رأى خيل أعداء توبة مقبلين عليه، وكانت الرماح تباري خدود الخيل، وتتبعها ولا تقف، نسيه، وتركه وحده حتى قتل ، فكأن الواحدي يريد أن يقول إن ملاحقة الريش للنصال تشبه ملازمة الرماح لخدود الخيل، وأرى أن هذه بعيدة عن تلك، فصورة المتنبي مبتكرة جديدة، لها تشكيلها الذي يختلف اختلافاً تاماً عما جاء عند ليلى الأخيلية، التي كانت صورتها عادية، ليس فها الجديد المبتكر، فمن عادة حامل الرمح إذا ركب فرسه أن يجعل رمحه يباري خدود فرسه.

ومن مثل قوله : (٤)

فكيف أذم اليوم ما كنت أشتهي وأدعو بما أشكوه حين أجاب

<sup>· (</sup>۱) غير موجود في ديوانها.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان المتنبى ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان ليلي الأخيلية ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/٩٨١.

وقد احتذى في هذه الأبيات قول ابن الرومي: (١)

هي الأعين النجل التي كنتَ تشتكي مواقعَها في القلبِ والرأس أســودُ

فما لك تأسى الآن لما رأيتها وقد جَعَلَتْ ترمي سواك تَعَمّد؟

فنقل نظر الأعين إلى ذكر المشيب والشباب (٢). ومعنى البيت الأول، أن المتنبي يتساءل: كيف أذم الشيب، وقد تمنيته واشتهيته؟ فالمتنبي لم يشكُ الشيب انتهاء، وهو الذي دعاه أصلاً، وكان الشاعر يتمنى هذا، لأن شعره الأسود كان فتنة للصبايا، لحسنه وسواده، والوصل عند الشاعر عيب كما ذكر في البيت السابق للبيت المذكور، فموقف المتنبي مختلف اختلافاً كبيراً عن موقف ابن الرومي، وما ذكر من نقل نظر الأعين إلى ذكر المشيب والشباب مجانب للصواب، فابن الرومي كان يشكو آلام الحب والجمال عندما كان شاباً، وهو الآن يأسى في سن الشيخوخة لأن أحداً لا ينتبه إليه، وإن كان هناك تشابه، فهو أن المتنبي شكا من شعره الأسود الذي كان فتنة، وابن الرومي شكا من العيون النجل، لكن الصالة العامة لكلا الشاعرين مختلفة.

ومن مثل قوله: (۲)

وخَصْرٌ تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حَدق نطاقا

قال ابن فورجة: (٤) وهذا منقول من قول بشار»: (٥)

ومكللات بالعبيون طرقننا ورجعنن ملس

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/۲ اد.

<sup>(</sup>٢) الواحدي ص ٦٨١ ، وانظر التبيان ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) التجني علي ابن جني. المورد، م٢، ع١٩٧٧، ٥ ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٤ / ٨٤ . ملساً: أي لم يعلق بهن أذى ولا ريبة .

وقال: « وقد نقل أبو الطيب العين إلى الخصر والإكليل إلى النطاق»، (١)

وقد نقل الواحدي ،(٢) وصاحب التبيان (٣) ما قاله ابن فورجة، وقالا قوله. وحقيقة الأمر أن المتنبي أراد أن يقول: إن خصر هذه الفتاة يعجب الناظر إليه، ومن يراه يدقق النظر فيه، حتى لا يرغب في أن يرفعه عنه، فيصبح نظر الناظر نطاقاً يحيط به ويشمله، ومثله بيت بشار، فهن لحسنهن تعلو الأبصار وجوههن ورؤوسهن، حتى كأن لهن إكليلاً من العيون، لكن هذا التشابه لا يعني أن المتنبي قد نقل هذه الصورة من حالة إلى حالة أو من مكان إلى مكان.

ومن مثل قول المتنبي: (٤)

ضروب بأطراف السيوف بنانه لعوب بأطراف الكلام المشيقق

ذكر الشارح أن المتنبي قد نقل معنى البيت من الهجاء إلى المديح من قول الأول: فباعد يزيداً من كلم مشقق (°)

وما قاله صاحب التبيان من أن المتنبي قد نقل هذا المعنى غير صحيح، فممدوح سيف الدولة شجاع فصيح لقدرته على الكلام الفصيح البليغ ، ومهجو الشاعر الآخر، ليس شجاعاً ولا فصيحاً فصفته الجبن الدائم، والقول التافه، وأستطيع أن أقول ! إن المعنيين متناقضان، فالأول! شجاع فصيح، والثاني! جبان تافه القول، وهو ليس نقلاً ولا فيه شيء من السرقة .

<sup>(</sup>١) التجني على ابن جني. المورد، م٦، ع٣، ٩٧٧ ص١٩٧٧.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان المتنبى ص ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢/٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/٠/٣

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢/ ٢١٠.

ومن مثل قوله: <sup>(١)</sup>

# إذا ما ضربت به هامة براها وغناك في الكاهل

قال الواحدي. (٢) وقد نقله من قول أبي نواس. (٢)

إذا قام غَنَّتُ على الساق حلية لها خطوة وسط الغناء قصيير

عنى بالحلية القيد، فنقل وصف القيد إلى السيف كما قال الواحدي، وما ذكره الواحدي صحيح، فقد أحسن أبو الطيب وأجاد في نقل صوت الحلية، أو ما سماه القدماء الخلخال إلى صوت السيف، وهو يغني في كواهل الأعداء، لكن الموقف يختلف بين المتنبي وأبي نواس، فعند المتنبي نسمع صليل سيوف وقطع رؤوس، وعند أبي نواس نسمع صوت الحلية من مغنية رقيقة، فصورة أبي نواس عادية مألوفة في هذا الجو الماجن، أما صورة المتنبي فجديدة مبتكرة، ولا يعد هذا سرقة، مألوفة في هذا الجو الماجن عن نقل في المعنى بين شاعر وشاعر لجرد تشابه في بعض جوانب الصورة، هو محاولة للنيل من تجربة الشاعر، الذي اتهم بالنقل، ولا نستطيع أن نعد كل تشابه بين حالة وحالة سرقة، وكأننا بهذا نؤكد أن القدماء محتكرون للمعاني، وأن اللاحقين سارقون، ونلغي بالتالي إبداعاتهم، وكأننا نتجاهل مقولة الجاحظ والمعاني مطروحة في الطريق.

<sup>(</sup>١) التبيان ٣ / ٣٠، الكاهل: أعلى مجتمع الكتفين.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان المتنبي ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤٨١ . ورواية الديوان « لها خطوة عند القيام قصير » .

# رابعاً؛ كشف المعنى:

وتعني التصريح به، وتوضيحه، من مثل قول المتنبي: (١)

ونذيمهم، وبهم عرف نا فضله وبضِّدها تتبين الأشياءُ

ومعناه: أننا نذم اللئام، ولولاهم ما عرفنا فضله، لأن الأشياء إنما تتبين بضدها، يقول الواحدي: «وأبو الطيب صرح بالمعنى، وبيّن أن مجاورة المضادة هي التي بينت حسن الشيء وقبحه» (٢). وقد بين الواحدي أن أبا الطيب قد كشف المعنى لأبيات قالها شعراء قبله (٢)، من مثل قول أبي تمام "(٤)

وليس يعرِفُ طيب الوصل صاحبُهُ حتى يصابَ بنأي أو بهجسرانِ وقوله أيضاً:(°)

والحادثاتُ وإن إصابك بؤسُــها فهو الذي أنباك كيف نعيمها وقال أيضاً: (١)

سَمُجَت ونبّهنا على استسماجها ما حَوْلَها من نَضْرة وجمال وقال أيضا: (٧)

وقد زادها افراط حسن جوارها خلائق أصفار من المجد خُيب وحسن دراري الكواكب أن تُرَى طوالع في داج من الليل غيهب

<sup>(</sup>١) التبيان ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>۲) شرح دیوان المتنبی ض ۱۹۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢ / ٢ ٣٠. والرواية في الديوان «كنه» بدل « طيب» ، وحتى « يغادي» بنأي أو «بهجران» .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢٧٣٢.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ۲/ ۱۳۲.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ١ / ١٩٢. «جوارها لأخلاق » في الديوان .

وقال بشار:<sup>(۱)</sup>

# وكنَّ جواري الحي ما دمُتِ فيهم قباحاً لما غِبتِ صِرْنَ مِلاحا

وأؤيد أن المتنبي قد وضح المعنى، لكنه قصر في الصياغة الفنية، فكل الأبيات التي عرضها الواحدي تظهر لنا المعنى بصورة فينة جميلة، عبرت عن المعاني التي يريدها أصحابها دون تعقيد أو غموض. ومثل قوله: (٢)

تمسي الأمانيُّ صرعَى دونَ مُبَلِغِه فـمـا يقـول لشيء ليت ذلك لي

ومعناه: أنه لا يحتاج أن يتمنى شيئًا، فما يتمنى في الرفعة أكثر مما قد بلغه ، فلا يرى نفيساً إلا وله خير منه، أو صار له ذلك الشيء .

يقول الواحدى: (٢) « وقد فسر بهذا البيت ما أغلقه البحترى بقوله: (٤)

ومظفَّرٌ بالجد إدراكاتًه في الحظّ زائدةٌ على أوطاره

وأرى أن المتنبي قد وضح المعنى، وزاد عليه في أنه قدمه بصورة فنية جميلة، أفضل مما صاغه البحتري، وأصبحت الأماني صرعى أمام المدوح يستطيع أن يحصل ما يريد دون أن يجهد في الحصول عليها، أما بيت البحتري فيظهر المدوح فيه أنه دائم الحصول على المجد بأكثر مما يطمح. فالمعنيان متشابهان، لكن بيت المتنبى أكثر وضوحاً وأكثر جمالاً.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤ /٣٣. والرواية فيه: وكان جواري الحي إذ كنت فيهم ....»

<sup>(</sup>۲) التبيان ۲ / ۸۱۰ .

<sup>(</sup>۳۲) شرح دیوان المتنبی ۴۹۱.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/٨٦٨.

# خامساً: ما رأوا فيه المناقضة في المعنى:

ويعني: «أن يؤخَذ المعنى فيعكس، وذلك حسنن يخرجه حُسنُه عن حد السرقة»، وهو «من لطيف السرق»، وهو من السرقات المحمودة عند بعضهم، وتسميته .....مبتدعاً أولى من تسميته سرقة»، ومما عدوه من المناقضة قول المتنبى: (١)

أأحبُهُ وأحبُّ فيه ملامة؟ إن الملائمة فيه من أعدائه

يناقض قول أبي الشيص (٢) في قوله:

أجد الملامعة في هواك لذيدة حباً لذكرك فليلمني اللوم

وقد رد الشيخ الأصفهاني هذه المناقضة فقال: «أما معنى البيت فبخلاف قول أبي الشيص، وإنما يريد المتنبي: إني أحب حبيبي واللوام ينهضون عنه، فكيف نأتلف؟ وأبو الشيص يريد بقوله: أحب اللوم لا لنهي عن هواك، بل لتكرر ذكرك في تضاعيف الكلام وأثناء الملامة » (٢)، لكنني أرى أن المناقضة واضحة بين البيتين، وهما متعاكسان في المعنى، وأقول ما قاله شارح التبيان وأين الثرى من الثريا (٤) ؟

فبيت أبي الشيص أجمل صورة ، وأمتن صياغة ، وأكثر تعبيراً عن صورة الحب التي وقع فيها الشاعر ، فالمتنبي يرفض أن يحبه المحبون ، ويستمع إلى قول اللائمين له في آن معاً ، فمن يلومه ، يكون عدواً له ، بينما يستمرى وأبو الشيص اللوم في المحبوب ، لأنه يذكر له دائماً ، فيزيده ذلك تمسكا به ، وشوقاً وحباً له ، ويتمنى أن يلومه اللائمون في حبه ، حتى لا يغيب المحبوب عن ذهنه .

<sup>(</sup>١) الفتح الوهبي ص ٢٧، وانظر الواحدي ص ٥٠٨، وانظر التبيان ١/ ٤.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٩٣. وهو محمد بن عبد الله بن رزين بن تميم بن نهشل، وأبو الشيص لقلب غلب عليه، وكنيته أبو جعفر، ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد، قتل سنة (١٩٦هـ) والشيص: تمر لا يشتد نواه، لسان العرب (شيص). انظر معاهد التنصيص ٤ /٨٧. وانظر الأغاني ١٦/٨١٣.

<sup>(</sup>٣) الواضح ص٢٨.

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/ ٤.

ومن مثل قوله:(١)

طوال وليل العاشقين طويلُ لياليّ بعد الظاعنين شكول

وهو ضد قول القائل:(٢)

فاكثر دونك عدد الليالي إذا ما شئت أن تسلو حبيباً

فليل المتنبي طويل بعد رحيل الأحبة، وليل الشاعر الذي ناقضه يسبب له سلواً للمحبوب، فالمعانى متناقضة، ولكننا لا نعد ذلك سرقة، وإنما هو ابتداع.

و مثله : (۲)

ولا البرق فيه خلّباً حين يلمَعُ غــمــام علینا ممطر لیس یقــشـعُ وهذا عكس قول البحتري:(٤)

جهاماً، وإن أبرقتِ أبرقت خُلبا عَلِمــتُكِ إِن منَّيْتِ مَنَّيْتِ مَــوعــداً

معنى بيت المتنبي أن المدوح يعطينا الأموال دائماً ، ولا يقطع عطاءه، وهو غمام ممطر لا ينقطع مرة، وينقشع أخرى، وإذا وعد أنجز الوعد، أما بيت البحتري فعكسه تماماً، فالذي يخاطبه يعطى الوعود الكثيرة بالعطاء الكثير، لكنه إذا أراد العطاء فانه لا يقدم شيئاً، ويقصد هنا محبوبته.

ه مثله :(°)

تمسي الأماني صرعى دون مبلغه ف ما يقسول لشيء ليتُ ذلك لي

<sup>(</sup>١) للصدر نفسه ٢/٩٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الواحدي ص ٤ ٥١، وانظر التبيان ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢ / ٢٤٢. البرق الخلب الذي لا مطر فيه.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٣٠/ ٨١.

وهذا البيت ضد (۱) قول عنترة: (۲) ألا قيات الله الطلول البواليا وقياتل ذكراك السنين الخواليا وقيات ذكراك السنين الخواليا وقيد والمنافي المن المنافي المن المنافي المن المنافي المنافي

فممدوح المتنبي لا يحتاج أن يتمنى شيئًا، فلا يرى نفيساً إلا وله خير منه، أما بيتا عنترة فيتمنى فيهما أن ينال ما يريده، وهما متعاكسان في المعنى.

ومثله:<sup>(۲)</sup>

سُمِّيت بالذهبي اليوم تسمية مشتقةً من ذهاب العقل لا الذهب

قال شارح التبيان! وهو معكوس قول الطائي: (١)

شعارُها اسمك إذ عُدَّت مناقبها إذ اسم حاسدك الأدنى لها لقبُ

وهذا شيء طبيعي أن يكون المعنيان متعاكسين، فبيت المتنبي في الهجاء، لهذا كان لا بد أن يتحدث فيما يكره المهجو، وبيت أبي تمام في المدح، وحديثه سيكون في ذكر مآثر ممدوحه، أما المتنبي فقد اتهم مهجوّه بأنه ليس له أب يعرفه، ولهذا سمي بالذهبي، وسبب تسميته بالذهبي لذهاب عقله لا لأنه منسوب إلى الذهب، وقد سبق البيت المذكور سابقاً قوله:

لما نُسِبْتَ فكنت ابناً لغير أبِ ثم امتُ حِنْتَ فلم ترجع إلى أدّب

أما أبو تمام فممدوحه إذا عدَّت الخلافة محاسنَها تسمت باسمه على أنه وزيرُها ، ومن سمّى به سواك فهو لقب له .

<sup>(</sup>١) شرح الواحدي ص ٤٩١.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۸۰.

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/٢٤٦. «محاسنها» في الديوان بدل « مناقبها».

إن باب المناقضة في السرقات «يحتاج إلى إنعام الفكر، وشدَّة البحث، وحسن النظر، والتحرز من الإقدام قبل التبين، والحكم إلا بعد المشقة، وقد يغمض حتى يخفى، وقد يذهب منه الواضح الجلي على من لم يكن مرتاضها بالصناعة متدرباً بالنقد، وقد تحمل العصبية فيه العالم على وضع العيان، وجحد المشاهدة، فلا يزيد على التعرض للفضيحة، والاشتهار بالجور والتحامل»(١).

<sup>(</sup>١) الوساطة ص ٢٠٨.

#### سادساً": ومما عدوّه من المساواة :

ويعنى أن يتساوى معنى الثاني مع الأول، ويكون مثله. ومما عده الشراح القدماء أنه مثل من سبقه في بعض معانيه قوله: (١)

بالسوط يوم الرهان أجهدها لا ناقستى تقسبل الرديف ولا ومثله قول الآخر: (٢)

رواحلنا سيت ونحن ثلاثية نجنّب هن الماء في كل منهل وهو مثله، لأن الأول رمز إلى رجليه، والثاني قصد برواحله رجليه أيضاً.

وقوله: (٣)

أنذرها أنه يحسسريُّدُها تبكى على الأنصل الغمود إذا وأنه في الرِّقاب يغمدها لعلمها أنها تصير دما

و مثله: (٤)

جعلنا الجماجم أغمادها ونحن إذا نضينا السيهوف

وأرى أن بيتي المتنبي، أكثر دقة في عرض الصورة، وأكثر اتساعاً وشمولية في المعنى، وقد أضاف إلى الصورة الأولى أبعاداً جديدة، وخيوطاً، فبكت الغمود لأنه سيجردها ، وقوله : <sup>(ه) :</sup>

وبنفسى فخرت لا بجدودى لا بقومى شرفت بل شرفوا بى

<sup>(</sup>۱) التبيان ۱/ ۳۰۱ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٩/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١/ ٣٢٢.

ومثله (۱) قول عامر بن طفیل: (۲)

فماسوَّدَ تني عامر عن وراثة ولكنني أحمى حماها وأتقي وقوله:(٣)

تذلّل لها واخضَعْ على القرب والنّوى كول الآخر: (٤)

كن إذا أحببتَ عبداً لن تنال الوصل حستى وقوله:(٥)

ترنو إليَّ بعين الطبي مُحبُّ هِ شَدُّ ومثله (١) لابن الرومي:(٧)

كسأنٌ تلك الدمسوع قطرٌ ندى

أبى الله أن أسمو بأم ولا أب أناها وأرمي من رماها بمقنب

فما عاشقٌ من لا يذلُّ ويخضَعُ

للذي تهدوى مطيعها تلزم النفسس الخضوعا

وتمسْحُ الطلَّ فـوق الوردِ بالعَنَمِ

يقطرمن نرجس على ورد

<sup>(</sup>١) شرح الواحدي ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٣. في الديوان «قرابة» بدل «وراثة» و «بمنكب» بدل «بمقنب» وهو عامر بن طفيل العامري، أحد شعراء الحماسة في الجاهلية، كان فارساً من أبطال العرب، أسلم في سنة (١٠ هـ) ن ومات في السنة نفسها ،انظر الشعر والشعراء ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢ / ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) شرح الواحدي ص ٤٤.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>٦) شرح الواحدي ص ٥٤.

<sup>(</sup>۷) دیوانه ۲/ ۳۷۲.

<sup>-</sup> TVE -

وقوله:(١)

ويظن دجلة ليس تكفي شاربا

يستصغر الخطر الكبير لوفده

ومثله <sup>(۲)</sup> قول الطائي: <sup>(۳)</sup>

فرأيت أكثر ما حبوت من اللُّهي

نزراً ، وأصغر ما شكرت جزيلا

وهناك أمثلة كثيرة في شروح الديوان المختلفة.

<sup>(</sup>١) التبيان ١/٥١٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الواحدي ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ٧١.

# سابعاً: ما رأوا فيه أنه من العام المنتشر:

بينًا في مقدمة الحديث عن السرقة أن القدماء لا يعدون العام المنتشر من المسروق، لأن معانيه مشتركة بين الناس (١)، وقد أشار شراح ديوان المتنبي إلى العام المنتشر في شعر المتنبي الذي اشترك فيه مع الآخرين، من مثل قوله: (٢)

بانوا بخرع وبة لها كَفُل يكاد عند القيام يقعدها (١)

قال الواحدي: وهذا المعنى كثير في الشعر (٤) من مثل قول عمر بن أبي ربيعة: (٥) تنوء بأخراها فالأيا قيامها وتمشي الهوينا عن قريب فَتُبهَرُ ومثله لأبي العتاهية: (١)

بدت بين حـور قـصار الخطى تجاهد بالمـشى أكـفالها

ومثله قول أبي دلامة: (V)

وقد حاولت نحو القيام لحاجة فأثقلها عن ذلك الكَفَلُ النهددُ

مشت بين حور قصار الخطى تجاذب في المشي أكفالها

<sup>(</sup>١) انظر العمدة ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) الخرعوبة: المرأة الشابة الناعمة الكفل: الردف، والمرأة توصف بثقل العجيزة ، ومعنى بيت المتنبي: أنهم رحلوا بأمرأة ناعمة إذا قامت يكاد ردفها يقعدها لكثرة ما عليه من اللحم .

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان المتنبى ص ٨.

<sup>(</sup>٥) غير موجود في ديوانه .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٦١٢. والرواية فيه:

<sup>(</sup>۷) غير موجود في ديوانه . وهو زند بن الجون، كان مولى لبنى أسد كما كان أبوه، كان عبدا ، أدرك آخـر بني أمـيـة ، ونبغ في أيام بني العـبـاس، وكـانوا يفـضلونه ويقـدمـونه ، (ت سـنة ٣٦٦١هـ). انظر وفيات الأعيان ٢/ ٣٢٠، ومعاهد التنصيص ٢/ ٢١١ .

وقوله: (۱)

وعيشا كأنى كنت أقطعه وثبا

ذكرتُ به وصلاً كأن لم أفُرْ به

وبه يقصد الربع، ويريد قصر أوقات السرور، قال شارح التبيان: «والشعراء أبداً يذكرون قصر أوقات السرور، وأيام اللهو وسرعة زوالها، وهو كثير جداً فنذكر منه الجيد، فمن أحسنه قول بعض العرب: (٢)

حتى لقد تركاني في الهوى مَثَلا بالطوْل ليْلَى وإن جادت به بَخِلا

لَيْلِي ولَيْلَى نفى نومي اختلافُهُما يجوود بالطول لَيلِي كلما بَخِلَت وقال الآخر: (٢)

بيــوم مـــثل ســالفــةِ الذّبابِ

ظَلِلنا عند دار أبي نعسيم وقال البحترى: (٤)

تقضّى ولم نشعر به ذلك العَصْرُ

فلا تذكروا عهد التصابي فإنّه

إليَّ صحيحاه غصالب ليَ باطلُهُ

ويومٍ كإبهام القطاة مرزيّنٌ

لطول اجتماع لم نبت ليلة معا.

فلما تفرقنا كأني ومالكا

وأحسن ما قيل قول متمم بن نويره: (١)

وقال جرير! (٥)

<sup>(</sup>١) التبيان ١/٨٥ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٨٥ .

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢ /٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٧٨٤.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۱۲.

<sup>-</sup> YVV -

ومثله قوله: (١)

وقسَاهم جَسدُّهُمْ ببني أبيهِمْ وقال آخر: (۲)

رأيتُ الصربَ يجنيها رجسال وقال آخر: (٣)

جنى ابنُ عمك ذنباً فابتُليتَ بِـهِ وقال آخر: (٤)

نصد مطيعها فليم مطيعها فليم مطيعها فليم مطيعها فليم مطيعها وقال النابغة: (٥)

كندي العُرِّر يُكوى غيير رُه وهو راتعُ

وقال الرحق

ماء عجاجة أسنَّتُهُ في جانبيها الكواكب

وبالأشْقَيْنِ ما كان العقابُ

ويصلى حرَّها قــوم بــراءُ

إنّ الفتى بابن عم السوء مأخوذُ

رب، وصدر البيت الكلفتني ذنب امرئ وتركته ... كذي العر ....

ومعناه: «أن العجاجة لما ارتفعت في الهواء حجبت السماء فصارت سماء، وبدت الأسنة لامعة فيها كالكواكب، وهو كثير في أشعارهم» (١)، قال الشاعر: (٢)

نسجت حوافرها سماء فوقها جعلت أسنتنا نجوم سمائها وقال بشار بن برد: (۲)

خلقنا سماء فوقنا بنجومها سيوفاً ونقعاً يقبض الطّرف أقتما وقال أيضا: (1)

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاؤى كوكبه ومثله قول المتنبى: (٥)

وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربُّهُ وفي الهجر فهو الدُّهرَ يرجو ويتقي

يريد أنه يرجو الوصل ويتقي الهجر، «وإنما قال ما شدّه في الوصل، لأن العاشق إذا كان حيّز الشك كان الوصل أشد اغتناماً، وإذا تيقن الوصل كان غير ملتذ به عند وجوده ، وإذا كان في يأس من الوصل لم تكن له لذة الرجاء، فالهوى عليه بلاء كله «(۱)، وقد أكثر الشعرء من هذا المعنى . منهم زهير بن أبي سلمي قال (۷):

وقد كنت من سلمى سسنيناً ثمانيا على صبير أمر ما يُمُّر وما يحلو

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ۱/۷۰۱.

<sup>(</sup>٢) للصدر نفسه ١/٧٤ ١:

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٤ / ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/ ٣٣٥. في الديوان « رؤوسنهم» . .

<sup>(</sup>٥) الشيان ٢/٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٢/٤٠٢.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص ٢٦، أي لا تصدرمه فيكون بائساً، ولا تواصله كل الواصلة في هون أمن ها عليه، ويشقى قلبه منها.

وقال ابن قيس الرقيات: <sup>(١)</sup>

تركتنِي واقفاً على الشكّ لم

وقال الخليع: <sup>(٢)</sup>

ترقُّبَ مــشــتـاقِ زيارةَ شـائقِ وجدتُ ألذَّ العيش فيما بَلَوْتُهُ وقال الآخر: <sup>(٢)</sup>

خَـيـرٌ له من راحـةٍ مع ياسِ تَعَبُّ يطول مع الرَّجاء لذي الهوى

أصدر بياس منكم ولم أرد

ومثله قول المتنبى: (٤)

تذللُ لها واخضع على القُربِ والنّوى فما عاشق من لا يذل ويخضعُ

والمعنى: «الزم الطاعة والانقياد في القرب والبعد، وارض وسلِّم لفعلها، فهذا من علامة الحب، وقد أكثرث الشعراء من هذا المعنى»  $^{(0)}$ ، فمنه قول أبى نواس:  $^{(1)}$ 

سنَّةُ العشاقِ واحدةٌ فإذا أحببت فاستكن

و قو له :(<sup>٧)</sup>

للدذي تهوي مطيعاً كن إذا أحببت عبداً تُلزمَ النَّفسسَ الخضوعا لن تنال الوصل حستي

<sup>(</sup>٢) ديوانه (الحسين بن الضحاك) ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢/٣٨/.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢١٤.

<sup>(</sup>V) غير موجود في ديوان أبي نواس.

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٧٧. الورود: غشيان الماء . الصدور: الرجوع من الماء .

وقول العباس بن الاحنف: (١)

 تحمَّل عظيم الذنب ممن تحُّب هُ فإنك إن لم تحمل الذنب في الهوى

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٧٢. في الديوان «تغفر » بدل «تحمل» .

# ثامناً: ما ادعوا عليه السرقة في اللفظ والمعنى :

وقد سماه القدماء النسخ، وقد يكون بسرقة اللفظ والمعنى جميعاً، أو في أخذ المعنى وأكثر اللفظ (١)، وقد وقف القدماء من الشراح عند بعض أبيات المتنبي ، ورأوا أنه قد أخذ لفظها ومعناها عمن سبقه من الشعراء، من مثل قوله:(٢)

عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم ماذا يزيدك في أقدامك القسم مُ يقول ابن فورجة: وهذا البيت لفظاً ومعنى من قول الراجز (٢):

يا أيها المولى على جُهد القسم بعض التألّي لا تسفّه أو تَلُم وإنما اليمينُ حنثٌ أو ندَم وإنما الفجور والتقوى طعم

#### وقسم الله لعبد ما قسم

والمعنى: أن الإنسان إذا حلف على الظفر فإنه قد يندم، لأنه ربما لا يظفر، لأن القسم لا يزيد الإنسان شجاعة ، والمعنى نفسه ما نقله ابن فورجة من قول الراجز. ولقد تشابه المعنيان، لكننا لا ترى في هذا سرقة، وما قاله أن فورجة مجانب للصواب ، فكل إنسان يعرف أنه لا يجوز أن يقرر نتيجة شيء قبل أن يخوض غماره، لأنه لا يعرف ماذا يخفي له القدر، فالمعنى ليس جديداً، وإنما هو من العام المنتشر، ولا أعده سرقة، وإنما من باب توارد الخواطر أن يجتمع شاعران على معنى واحد وبعض اللفظ ، وفي المثل: اليمين حنث أو مندمة (3).

<sup>(</sup>١) للثل السائر ٣/ ٢٢٠. وانظر الصبح المنبي ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٤ / ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الفتح على أبي الفتح ص ٢٩٠ .

 <sup>(3)</sup> انظن أبّن هلال العسكري، جمهرة الأمثال ٢/ ٣٣٤. ومعناه، أنك إذا حلقت حنثت، أو فعلت ما الا تشتهي كراهة الحنث فندمت.

ومثله:(١)

ومِن قِصَدِ النَّوانِ مِا لا يقدومُ

يطأنَ مِنَ الأبطالِ مَن لا حَصَمَلنَهُ

يقول الواحدي (٢)

«والمعنى واللفظ من قول الحصين بن الحمام المريّ: (٦)

يطأن من القبتلى ومِنْ قصد القنا خياراً فما يجرين إلا تجشما

والمعنى أن خيل المدوحين يطأن الأبطال القتولين في المعارك، ويطأن في تلك الوقائع ما تكسر من الرماح، ولا يستطاع تقويمه، وقد تشابه البيتان في المعنى وفي بعض اللفظ، لكنني لا أعده من المسروق لأنه عام منتشر.

ومثله قوله :(٤)

محبك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد

وهو مأخوذ (٥) من قول الطائي: (٦)

ومن جَدُواك راحلتي وزادي

ومـــا طوّفتَ في الآفـــاق إلاّ

قال الجرجاني عنه: «وهذا من أقيح ما يكون من السرق، لانه يدل على نفسه باتفاق المعنى والوزن والقافية ». (٧)

<sup>(</sup>١) التبيان ٣٥٣/٣. قصد، قطع الرماح، الموان: الرماح اللينة.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان المتنبي ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) مرت ترجمته، وانظر شعره جمع وتحقيق د دهدي عبيد قاسم، المورد م ١٧، ع٣، ١٩٨٨ مرت ترجمته، وانظر شعره جمع وتحقيق د دهدي عبيد قاسم، المورد م ١٧، ع٣، ١٩٨٨ مرت

<sup>(</sup>٤) التبيان ٣/٥٢٣.

<sup>(</sup>٥) شرح الواحدي ١٤٣ ، وانظر التبيان ٣/٥٦.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١/ ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٧) الوساطة ص ٣٤٩.

وأرى أن بيت المتنبي أفضل منه وأجود، فلقد زاد على الطائي، ولم يقتصر حديثه على الراحلة والزاد، فزاد عليه ما قاله في الشطر الأول، وزاد عليه أنه ضيفه دائماً.

ومثله قوله:(١)

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال

وهو مأخو(Y) من قول أبي العتاهية (Y)

أَرْفُّ أَبِكَارَ أِشْعِارِي إليكَ فَمِا عندي سوى الشكر لا خيلٌ ولا مالُ

فاقبل هدية من تصفو مودتُهُ إن لم تساعده فيما رامه الحالُ

قال الجرجاني: «هذه الأنواع من السرقات فاضحة لصاحبها، لأنه أخذ اللفظ والمعنى والروي ثم ادعى لنفسه المعجزات» (3)، وأرى أن هناك تشابه في المعنى وفي شيء من اللفظ، لكنه لا يعد من السرقات الفاضحة كما قال الجرجاني، لأنه من العام المنتشر.

<sup>(</sup>١) التبيان ٣ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح الواحدي ص ٤٠٤، وانظر التبيان ٣ / ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٦٠٠، في الديوان « راقه » .

<sup>(</sup>٤) الوساطة ص ١٦٥.

#### تاسعاً: أخذوا عليه تقصيره فيمن أخذ عنهم:

والتقصير عندهم: «قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة » (١)، وهو من السرقات المذمومة (٢)، ويعني أيضاً «رجحان كلام المأخوذ عنه على كلام الآخذ منه» (٢). ومما عدّه الشرّاح أنه قصر فيه قوله: (١)

مالبسنافيه الأكاليلَ حتى لبستها تلاعُثُ ووهادُهْ

وهو مأخود من قول أبي تمام (٥)

حتى تعمَّ صُلْعُ هامات الرَّبا

من نبت ، وتأزَّر الأهضام (١)

قال شارح التبيان: «وبيت أبي تمام أحسن سبكا» (٧)، والحجة في ذلك أن أبا تمام جعل ما كان على الربا كالعمائم لارتفاعها، وجعل ما كان في الأهضام كالأزر، لكن المتنبي جعل الأكاليل على التلاع والوهاد (٨). وما جاء به الواحدي وشارح التبيان صحيح، فبيت أبي تمام أحسن سبكاً وصياغة، ولقد قصر المتنبي عن معنى أبي تمام، فسبكه للمعنى كان عادياً، والمعنى نفسه كان أقل شمولية ودقة من معنى أبي تمام، لكن أبا تمام في معناه كان أكثر دقة وقوة وجمال صورة، فهامات الربالبست العمامة على صلعها من النوار الأبيض في الربيع، ولبست الأرض المنخفضة

<sup>(</sup>١) المثل السائر ٣/٩٠٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) المنصف ص ٢٧، وانظر الصبح المنبي ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢/ ٤٨ . التلاع: الأرض المرتفعة . الوهاد: الأرض المنخفضة .

<sup>(</sup>٥) الديوان ٣/ ١٥١ . «نوره» في الديوان، بدل «نبيه».

<sup>(</sup>٦) الإهضام: جمع هضم، وهو المطمئن من الأرض.

<sup>(</sup>۷) التبيان ۲/۸۶.

<sup>(</sup>٨) شرح الواحدى ص ٧٤١، وانظر التبيان ٢/ ٤٨.

حلة جديدة ، وثوباً أخضر، فصورة أبي تمام كانت مكسوة بالألوان والأبعاد، والخطوط المختلفة ، تفوّق فيها كثيراً على ما قاله المتنبى.

وقوله: (١)

يرى في النوم رمْحكَ في كُلله ويخشى أن يراه في السُّهادُ قال الواحدي: وهو منقول من قول أشجع السلمى: (٢)

وعلى عدوك يا ابن عمِّ محمدٍ رصدانِ: ضوء الصبح والأظلامُ فإذا تنبّ ه رُعتَه وإذا غفا الأحلامُ

وقال: «وقصر أبو تمام في ذكر السهاد، لأنه أراد به اليقظة، والسهاد امتناع النوم بالليل، ولا يسمى المتصرف بالنهار ساهداً ». (٣)

وأؤيد ما قال الواحدي في أن معنى أشجع السلمي ولفظه أفضل مما جاء في بيت المتنبي، لذكره «الرصد» الذي لا ينام، ورصد الشاعر هما النهار والليل معاً، فهو مراقب دائماً، وإذا ما تذكر الممدوح، فإنه يضاف ويرتعد، وإذا غفا فإنه يرى في أحلامه سيوف الممدوح مصلتة عليه، أما المتنبي فقد قصر عن معنى السلمي في الصياغة وفي المعنى، مع أنه بين أنه في النوم يرى الرمح، وفي اليقظة يخاف، يقول الجرجاني: « فقصر في ذكر السهاد، لأنه أراد أن يقابل بها النوم ، وبذلك يتم المعنى، وليس كل يقظة سهاداً، وإن كان مستيقظاً ». (٤)

<sup>(</sup>١) التبيان ١/ ٣٦٤ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص٣٥٣. وهو أشجع بن عمرو السلمي، مدح الرشيد والبرامكة ، وانقطع إلى جعفر خاصة، ووصله الرشيد وأعجبه مدحه، وتقدم عنده ، ت في حدود (٢٠٠هـ تقريبا). انظر فوات الوفيات ١٩٦/١، ومعاهد التنصيص ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان المتنبي ص ١٤٢، وانظر التبيان ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) الوساطة ص ٥٠، وانظر الإبانة ص ٥١.

وقوله:(١)

ومن سرّ أهل الأرض ثم بكى أسى بكى بعسيون سرّها وقلوب

وهذا مأخوذ من قول يزيد بن محمد المهلبي: (٢)

أشركتمونا جميعاً في سروركم فلهونا إذ حزنتم غير إنصاف

يقول ابن فورجة: «وقد قصر أبو الطيب في صفة هذا البيت، وذاك أنه قال: أهل الأرض، فعم بهذا القول، ثم قال: بكى بعيون، فنكر وخص، ولو قال بالعيون التي سرها والقلوب، لكان أجود، لتكون عيون أهل الأرض كلها، وقلوبهم مساعدة لها على البكاء، وكان أظهر للمعنى، إلا أن الوزن لم يساعد، ولو قال: من سر قوماً لكان قد استوفى المعنى، ولم يختل اللفظ »(٢)، ولا أدري كيف قصر المتنبي في صفة هذا البيت ؟!، ولا أدري كيف عد قول يزيد بن محمد المهلبي أفضل من قول المتنبي ؟!، فلقد صاغ المتنبي بيته بطريقة عميقة غنية في بعدها الإنساني، ولا داعي لتأويل ابن فورجة في أن المتنبي عم أهل الأرض ثم عاد فخص ونكر، فالمدوح عند المتنبي كان سبباً في بعث السرور عند كل أهل الأرض، والذي يقوم بهذا العمل إذا بكى بكت لبكائه كل العيون التي سرها والقلوب التي أفرحها، أي كل عيون أهل الأرض وقلوبهم، فأين التقصير إذن؟ إنني أخالف ابن فورجة في أن المتنبي قد قصر، بل أنه تجاوز المهلبي في الصياغة الشعرية وفي شمولية المعنى.

<sup>(</sup>١) الفتح على أبي الفتح ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة بن المهلب ابن أبي صفرة، يكنى أبا خالد ، شاعر محسن من شعراء الدولة الهاشمية . انظر ترجمته في سمط اللآلي ٢/ ٨٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الفتح على أبي الفتح ص ٧٢ .

فتبيت تسئد مسئداً في نيِّها إساده في المهمه الأنضاء

قال الأصفهاني: «تفسير هذا البيت قول أبي تمام الطائي، ومنه أخذ المتنبي إلا أنه عقد الألفاظ، وعوَّصها، وأظلم المعنى »(٢)، وبيت أبي تمام هو :(٦)

رعته الفيافي بعد ماكان حقبة وعاها وماء الرّوض ينهلُّ ساكبُهُ

وأؤيد ما جاء به الأصفهاني، فلقد عوص المتنبي المعنى، وعقده، فأصبح غامضاً، يصعب الوصول إليه بسهولة، وكان أبو تمام أكثر توفيقاً منه في صورته الواضحة الجميلة، وكان معناه أقرب إلى الذهن وإلى الواقع، فلقد مات حيوان أبي تمام وتناثر في الأرض تراباً، بعد أن كان يرعاها، ويأكل خيرها، أما ناقة أبي الطيب، فإنها كلما قطعت مسافة قُطع من شحمها، فلقد قصر المتنبي عن أبي تمام في معناه، وفي صياغته الفنية.

وقوله:(٤)

علّ الأميرَ يرى ذُلِّي فيشفَعَ لي إلى التي تركتني في الهوى مَثلا

قال الواحدي: والمعنى من قول أبي نواس: (°)

سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد هواها لعل الفضل يجمع بيننا وقال، أيضاً: «وهذا أحسن من قول المتنبى، لأن الجمع بينهما يمكن بأن يعطيه

<sup>(</sup>١) التبيان ١٧/١.

<sup>(</sup>٢) الواضع ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup> ا ) ديوانه ص ٤٧٤ . «هواك» بدل « هواها » .

من المال ما يتوصل به إلى محبوبته، والشفاعة تكون باللسان، وذلك نوع من القيادة»(۱)، وبيت المتنبي يعني: أنه يتمنى أن يرى المدوح ما به من ذل وهوان من الهوى، فيشفع له عند حبيبته التي أنهكته بحبها، والشفاعة تكون باللسان وليس بالمال. وقد غفل الشراح عن حقيقتين في هذا البيت، ومنهم الواحدي: الأولى: حسن التخلص الرائع من المقدمة الغزلية التي كانت سبعة أبيات، وهذا البيت، فاستطاع أن يتخلص من الغزل إلى ذكر المدوح بصورة رائعة جميلة، تمنى الشاعر فيه أن يشفع له الأمير عند معشوقته، والحقيقة الثانية: أن المتنبي لم يقصر في هذا المعنى، وإنما زاد فأحسن، فحبه للمحبوبة وعشقة لها تركه ذليلاً لا يقوى على فعل شيء، وأصبح في عشقه مثلاً، يتناقله الناس، فقلد نقلنا الشاعر إلى أن يدخل المدوح وأصبح في عشقه مثلاً، يتناقله الناس، فقلد نقلنا الشاعر إلى أن يدخل المدوح ليشفع له، وكلمة الشفاعة لها مدلولاتها العظيمة، منها تمكن المحبوبة من نفسه، بينما جاء معنى أبي نواس بارداً في توضيح حالته ووضعه، فهو يهواها وسيطلب من الفضل بن يحيى أن يدفع المال للجمع بينهما، وحقيقة الأمر أن المتنبي كان يريد الشفاعة لتحبه وترتبط به، وتنتبه له، بعيداً عن إغراءات المال.

<sup>(</sup>١) شرح ديوان المتنبي ص ٢٥.

#### عاشراً: نقل المعنى من جهة واللفظ من مصدر آخر:

وقد عدّ ابن الأثير أخذ المعنى مجرداً من اللفظ «مما يصعب جداً، ولا يكاد يأتي إلا قليلاً » (١) وهو عند ابن وكيع يدل على فطنة الشاعر (٢) ، أما بالنسبة للفظ، فقد قرر ابن الأثير: «أنه متى أورد الآخر شيئاً من ألفاظ الأول في معنى من المعاني، ولو لفظة واحدة، فإن ذلك من أدل الدليل على سرقته (7)، وقد ذكر بعض شراح ديوان المتنبي بعض أبيات المتنبي، كان معناها مأخوذاً من مصدر، وبعض ألفاظها من مصدر آخر. من مثل قوله: (٤)

وقد يلقب المجنون حاسده إذا اختلطن وبعض العقل عقّال يقول الواحدي: (°) وقد نظر فيه إلى معنى قول الكلابى: (١)

ألا أيها المغتاب عرضي يعيبني يسميني المجنونَ في الجدواللّعب أنا الرجل المجنون والرجل الذي به يتقي يوم الوغى عرَّةَ الجرب ولا ننكر وجود التشابه في المعنى بين القولين، «لكن الشعر جادة – كما قال المتنبى – وربما وقع حافر على حافر» (V).

<sup>(</sup>١) المثل السائر ٣/٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) المنصف ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) المثل السائر ٣ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٣ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان المتنبي ص٧٠٨.

<sup>(</sup>٦) أغلب الظن أنه القتال الكلابي، عبد الله أو عبيد الله أو عبادة، واسم أبيه مجيب بن المضرحي، ولفظ القتال لقلب غلب عليه لتمرده وفتكه، وهو شاعر إسلامي كان في الدولة المروانية في عصر الراعي والفرزدق وجرير. انظر: السمط ١/ ١١، والأبيات غير موجودة في ديوانه.

<sup>(</sup>٧) الواضع ص١٠.

أما لفظ البيت، فيقول الواحدي (1) إنه قد نظر فيه إلى قول أبي تمام (1)

وأن يَبنِ حيطاناً عليه فإنما أولئك عُقَالاتُهُ لا معاقلُهُ وان يَبنِ حيطاناً عليه فإنما ولئك عُقَالاتُهُ لا معاقلُهُ من وأرى أن في حكم الواحدي تعسفاً، فالألفاظ للناس كافة، وليست حكراً على من يستخدمها أولاً، لأنها تدل على معان قد ترد على خواطر المتأخرين مثلما وردت على خواطر الأولين، وقد اشترك بيت المتنبى مع بيت أبى تمام في لفظتين.

ومثله قوله يعزي سيف الدولة بعبده يماك :(٦)

علينا لك الإسعادُ إن كان نافعاً بشق قلوب لا بشق جيوب

ومعناه: إن نَفَعَ إسعادنا لك على هذه الرزية أسعدناك بشق القلوب، لا بشق الجيوب، يقول الواحدي: (٤) وهذا من قول أبي تمام: (٥)

شقّ جيوباً من رجالٍ لو اسطا عوا لشقوا ما وراء الجيوب ويقول: (٦) واللفظ لأبي عطاء (٧) في قوله:

وشُ قُق ت جي وبٌ بأيدي ماتم وخُدودُ

وأرى أن معنى بيت المتنبي لا يشبه معنى بيت أبي تمام، فالمتنبي سيسعد

<sup>(</sup>١) شرح ديوان المتنبي ص ٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣ / ٢٨. العقال: داء يعرض للخيل يمنعه عن الجري. وفحول الخيل: هي ذو عقال .

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/ ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان المتنبي ص ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٤ / ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) الواحدي ص ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص ١٢. هو أفلح بن يسار، أبو عطاء السندي، و أبو عطاء كنيته، والسندي: نسبة إلى السند، وهي الآن من باكستان، والشاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، توفي بعد (١٨٠) هـ. انظر فوات الوفيات ١/ ٢٠١، والشعر والشعراء ٢/٢٥٢.

المدوح بشق القلوب أي بالحزن الكبير الذي يكمن بالنقس، لا بشق الثياب، لكن حديث أبي تمام كان عن شق الجيوب، فالمتنبي أفضل في معناه، أما أخذ اللفظ «وشققت جيوب» من أبي عطاء ، فلا أدري إذا كان أبو عطاء قد احتكر هذه الألفاظ لنفسه، وإنّ استخدام أحد لهذه الألفاظ يعني أنه سرقها، واتكأ على من سبقه . ولا يمكن أن نقبل أن تكون هذه العبارة قد رُصدت باسم هذا الشاعر حتى يحرم على من جاء بعده سواء أكانوا شعراء أم ناثرين أن يستخدموها ، إن هذا القول مجانب للصواب، وتجن على المنطق .

#### د- ما ذكره الشرّاح من أن الشعراء أخذوا من المتنبى:

يقول هدارة: «وبعد الازدهار العباسي، استشرت فتنة السرقات بين الشعراء، كلما تقدم الزمن، وقل ابتداع المعاني، فأخذوا يتعمدون معاني الأقدمين بتمطيطها، وزيادة معنى تافه عليها، أو يوشونها بلون من ألوان البديع، أو ينقلون تلك المعاني من غرض لآخر، أو يعكسونها، وباختصار أصبحوا يدورون في حلقة مفرغة من معاني الأقدمين، والذي أدى إلى ضعف الثقافة وانحطاطها، وضعف أفق الحياة التي كانوا يحيونها «(۱)، وقد أشار الثعالبي إلى سرقات الشعراء من المتنبي، وأفرد في ذلك باباً بعنوان «أنموذج لسرقات الشعراء منه»(۱).

ومما عده الشراح أنه قد سرُّق من قول المتنبى :

قوله:(۲)

وشيكَّتي فقد الســقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء أخذه أبو الفتح البستي وبينه (<sup>1)</sup> في قوله (°):

ولو أبقى فراقُكِ لي فرقاداً وجَفناً كنتُ أجزعُ من سُهادي ولكنْ لا رُقاد بغير جفن كما لا وَجُدَ إلا بالفؤاد

<sup>.</sup>  $\wedge$  مشكلة السرقات في النقد العربي ص  $\wedge$  .

<sup>(</sup>٢) اليتيمة ١/٩٥١.

<sup>(</sup>٣) التبيان ١ / ١٤ .

<sup>(</sup>٤) شرح الواحدي ص ١٩٣، وانظر التبيان ١ / ١٠.

<sup>(°)</sup> البيت غير موجود في ديوانه. وهو أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البستي ، الشاعر المشهور، صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس، توفي في بلاد الترك سنة (٤٠٠ هـ) وقيل (٤٠١ هـ) انظر وفيات الأعيان ٢/ ٢٧٦، ومعاهد التنصيص ٢/ ٢١٢.

وما قاله الواحدي صحيح، لكن قانون السرقات الذي وضعه القدماء في أن الإجمال أفضل من التفصيل يجعلنا نقرر أن أبا الفتح البستي فصل ما أجمله المتنبي، وتبقى في هذه الحالة الأفضلية للمتنبى.

ومثله:(١)

كأن نجوم الليل خافت مُغاره فمدّت عليها من عجاجته حجبا

قال شارح التبيان: وهو معنى حسن، أخذه الحيص بيص بقوله:(٢)

نفى واضح التشريق عن أرض رَبْعِهِ دخان قدور أو عجاجةً مِصْدَم

ومعنى بيت المتنبي أن غبار جيش المدوح حجب السماء حتى لم تبد النجوم، فكأن النجوم خافت أغارته عليها، فاحتجبت عنه بذلك الغبار حتى لا يراها، ومثله معنى الحيص بيص الذي كان لدخان قدور المدوح وعجاجة جيشه فضل في حماية أرضه.

ومثله :<sup>(۳)</sup>

وأخلاق كافور وان شئت مدحة وإن لم أشا تُملي علي وأكتب أخذ الصاحب بن عباد هذا، فقال: (٤)
ومـا هذه إلا وليدوينف يغور لها شعر الوليد وينضب على أنها إملاء مجدك ليس لي سوى أنّه يُملي علي وأكتب أ

<sup>(</sup>١) التبيان ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/٩/١. وفي الديوان: «شمس أرضه»، وهو أبو الفوارس شهاب الدين سعد بن محمد الصيفي التميمي، ولد في بغداد سنة (٤٩٢) قال الشعر صغيراً، وكان ملتزماً بالسلوك الكريم، أخذ الناس عنه اختلاف اللهجات العربية والشعر (ت ٤٧٥ هـ)، انظر معجم الأدباء ١٩٩/١، وانظر وفيات الأعيان ٢/ ٣٦٢ – ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) غير موجود في ديوانه .

ومثله: (١)

مررت على دار الحبيب فحمحمت جوادي ، وهل تَشْجو الجيادَ المعاهدُ

وأخذ أبو الحسن التهامي هذا، وزاد عليه  $(\Upsilon)$ ، فقال :  $(\Upsilon)$ 

بكيتُ فحنّت ناقتي فأجابَها صهيلُ جيادي حين لاحت ديارها ولقد زاد عليه صوت ناقته جواباً لبكائه.

ومثله:(٤)

وكنت إذا يممت أرضاً بعيدة سريت وكنتُ السرَّ والليل كاتِّمُهُ

قال الواحدي:  $(\circ)$  أخذ الصاحب هذا المعنى فقال: $(\top)$ 

تجشمتُهُ والليل وحفٌ جناحُه كأني سِسرٌ والظلامُ ضميرُ (٧)

ومثله:(^)

كأن الجفونَ على مقلّتي ثيابٌ شُقِقنَ على شاكِلِ

<sup>(</sup>١) التبيان ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٧٣. في الديوان: «صهيل جوادي حين لاحت حرارها». وهو أبو ألحسن علي بن محمد التهامي، ولد بمكة المكرمة في حدود (٣٦٠هـ) كان شاعراً مداحاً كثير الأشعار، قتله الفاطميون لتحريضه على الثورة عليهم في القاهرة سنة (٢١٦هـ). انظر وفيات الأعيان ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٣/ ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان المتنبي ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>V) وحف: شديد السواد والظلمة .

<sup>(</sup>٨) التبيان ٣ / ٢٣ .

قال الواحدي: وأخذ أبو محمد المهلبي الوزير هذا المعنى (١) ، فقال:(٢)

تصارمت الأجفان لما صرمنني فما تلتقي إلا على عَبرة تجري ومثله: (٢)

نزلنا عن الأكوار نمشي كرامةً لن بان عنه أن نُلِمَ بِهِ ركبا أخذ السري هذا المعنى، ووضحه (٤) في قوله:(٥)

حييت من طلل أجاب وثورة يوم العقيق سؤال دمع سائلِ نخفى وننزل وهو أعظم حرمة من أن يُزار براكبٍ أو ناعللِ

<sup>(</sup>١) شرح ديوان المتنبي ص٣٩٦.

<sup>(</sup>۲) مرت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٥٦ الأكوار: جمع كور وهو رحل الناقة .

<sup>(3)</sup> شرح الواحدي ص 273، وانظر التبيان 1/70 .

<sup>(°)</sup> ديوانه ٢/ ٣٢ - والديوان «يدال» بدل «يزار» والسري هو ابن أحمد الكندي المعروف بالرفاء، أسلم صبيا في الموصل، اتصل بسيف الدولة، ومدحه، ثم عاد إلى بغداد بعد وفاته، ومدح الوزير المهلبي، انظر معاهد التنصيص ٣ / ٢٨٠.

## هــ رفض بعض الشراح ما ذكره غيره من سرقة وردوه وعلَّاوا ذلك:

وقف بعض شراح ديوان المتنبي عند بعض الأبيات الشعرية، يردّون ما ادعاه غيرهم بأنه من السرقات، من مثل قول المتنبي:(١)

فكيف أذم اليوم ماكنت أشهتي وأدعد وبما أشكوه حين أجاب

ومعناه! كيف أنه الشيب وكنت أشتهيه، وهذا بعد قوله :

منىً كِنَّ لِي أَن البياض خِضابُ فيخفى بتبييض القرونِ شبابُ يقول ابن فورجة: (٢) وقد زعم القاضي أبو الحسن (٣) أنه مأخوذ من قول العباس ابن الأحنف: (٤)

فما بكيت ليوم منك أسخطني إلا بكيت عليه بعدما ذهبا وقول الآخر: (٥)

رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه

ويضيف: «وهذان المعنيات بينهما بعد المشرقين كما ترى، ... ومعنى البيتين اللذين رعم أنه أخذه منهما: أني كنت أشكو من الحبيب أحوالاً، وأنقم منه ذنوباً، فلما صرت فيما هو أشد منهما من بعده عنى، وفراقه لي، صرت أبكي على تلك الأيام

<sup>(</sup>١) التبيان ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) الفتح على أبي الفتح ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الوساطة ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) ديوانه *ص* ٦٩ .

<sup>(=)</sup> الوساطة ٢٦٧.

التي كنت أبكي منها، لأنها كانت تهون مع قربه مني ..(١) . وأرى أن رأي ابن فورجة صحيح، فالمتنبي يتحدث عن الشيب وأنه كان يتمناه، لهذا لا يمكن أن يذمه عندما صار حقيقة واقعة في حياته، فقد كان يتمناه في شبابه ليحميه من النساء، فكيف يشكو منه على كبره؟ . أما ما زعم القاضي من أن بيت المتنبي مأخوذ من الأبيات التي نقلها ابن فورجة عنه، فلقد جانب فيها الصواب، فالبيتان يتحدثان عن آلام الحب والبكاء، وهما بالتالي يشتركان في أن شاعريهما يبكيان على الأيام التي بكيا عليها، فأين الثرى من الثريا؟ إن هذا من جناية تحامل القاضي أبي الحسن .

ومثله :<sup>(۲)</sup>

ذكرتُ به وصلاً كأن لم أفسزبِهِ وعيشاً كأني كنتُ أقطعُهُ وثبا

ومعناه: يتحدث عن الربع، حين يتذكر الشاعر أيام الوصل مع المحبوبة التي كانت قصيرة، حتى كأنها لم تكن لسرعة انقضائها، فكأن الشاعر كان يقطعها وثبا، وهو أسرع من المشي والعدو.

يقول ابن فورجة: (٢) « وقد وقع في هذا البيت سهو على القاضي ابي الحسن على بن علي العزيز الجرجاني، فانه ذكره في كتابه الموسوم بالوساطة (٤) ، فادعى أنه أخذه من الهذلي حيث يقول: (٥)

نها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهرُ

عجبت لسعي الدهر بيني وبينها

<sup>(</sup>١) الفتح على أبي الفتح ص٨٢.

<sup>(</sup>۲) التبيان ۱/۸ه.

<sup>(</sup>٣) الفتح علي أبي الفتح ص ٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٤) لم أجد ما نقله ابن فورجة في كتاب الوساطة .

<sup>(°)</sup> انظر أشعار الهذليين ٢/ ٩٥٨. وهو أبو صخر، عبد الله بن أسلم السهمي، أحد بني سهم بن مروان، مرة بن معاوية بن هذيل، شاعر إسلامي، من شعراء الدولة الأموية، كان موالياً لبني مروان، حبسه ابن الزبير إلى أن قتل. انظر سمط اللالي ١/ ٣٩٩، الأغانى ٢٦٨/٢٦.

وقد رفض ابن فورجة ما ذكره من أخْذ المتنبي لمعناه من قول الهذاي، لأن الهذاي لم يقصد المشي الصريح، وإنما قصد الوشاية والسعاية ، ومعنى بيت الهذلي «لم يزل الدهر يسعى بي إليها ، ويسعى بالمكروه بيننا ، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر من تلك السعاية» (۱) ، فلا مجاورة بين بيت الهذلي وبيت أبي الطيب على رأي ابن فورجة ، وهو مصيب في ذلك، فالمتنبي يتحدث عن قصر أيام الوصال الجميلة ، وأبو ذؤيب الهذلي يتحدث عن الزمان الذي فرق بين المحبوبين ، فلم يهدأ حتى انقطعت الأواصر بينهما .

ومثله قوله :<sup>(۲)</sup>

ومقانب بمقانب غادرتُها أقوات وحش كنّ من أقواتها (٢)

ومعناه: أن المدوح ترك الجيش العظيم قوتاً للوحوش، بعد ما كانت الوحوش قوتاً له ، يصدها ويذبحها ويأكلها . يقول ابن سيدة: (١) «وقد شبّه بعضهم هذا البيت بقول البحتري: (٥)

كالنابها نئب يصدث نفسه بصاحبه والجد يتبعه الجدُّ

ويقول: «وليس مثله، لأن البحتري لم يأمل أكل صاحبه كما أمل الذئب أكله ، وإنما قال: كلانا قائل لصاحبه، الذئب يريد أكلي ، وأنا أريد قتله » (٦) ، ولقد أصاب ابن سيدة في حكمه، ففي بيت المتنبي تظهر القوة من طرف جيش الممدوح الذي ترك

<sup>(</sup>١) الفتح علي أبي الفتح ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) المقانب: جمع مقنب، وهو الجماعة من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين.

<sup>(</sup>٤) شرح المشكل ص ١١٢.

<sup>(°)</sup> ديوانه ٢ / ٧٤٢، في الديوان «لصاحبه» و «يتعسه».

<sup>(</sup>٦) شرح المشكل ص ١١٣.

الأعداء قوتاً للوحوش بعد أن كانت الوحوش قوتاً له، لكن بيت البحتري يصور لنا القلق النفسي العميق الذي انتاب الشاعر في الصحراء، فهو يريد قتل الذئب للخلاص من شره، والذئب يريد أكله.

ومثله قوله. (١)

همُّ ه في ذوي الأسنة لا في الأسنة لا في النَّطال الله كالنَّطاق

ومعناه: أن المدوح فارس لا تهمّه الرماح إذا صارت عليه كالنطاق، وإنما همته في الأبطال، لا في أسنتهم، لأنه يريد قتلهم وأسرهم...

يقول ابن سيدة :  $^{(7)}$  « وشبُّهه بعض النقاد بقول أبي تمام  $^{(7)}$ 

إن الأسود أسود الغاب همَّتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلّب

ويقول: « وليس مثله لأن أبا تمام نفى عن الممدوح حبّ السّلَب، وأبو الطيب ذكر أن أبا العشائر لا يعبأ بالأسنة المحدقة به لشجاعته، ولم يذكر حب سلب ولا ضده» (٤).

وأرى أن ابن سيدة قد جانب الصواب في فصله بين المعنيين و فممدوح المتنبي همه الذي يحملون الأسنة من الأبطال ليقتلهم ، أما أبو تمام فيتحدث، أيضاً ، عن شجاعة الأبطال، الذي لم يكن همها إلا فرسان الأعداء ليقتلوهم، ولم يفكروا بالغنائم، فكلا الشاعرين يتحدثان عن هم واحد، ، وهو الوصول إلى فرسان الأعداء، والظفر بهم، لهذا تشابه المعنيان.

<sup>(</sup>۱) التبيان ۲/۲۲۲ ت

<sup>(</sup>۲) شرح المشكل ص۱۵۰.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/٦٦. في الديوان «الغيل » بدل « الغاب».

<sup>(</sup>٤) شرح المشكل ص: ١١٥٠ د

ومثله قوله: (١)

وَجَرَينَ مَجرى الشَّمسِ فِي أَفلاكِها ﴿ فَقَطَعنَ مَغُربَها وجُرْنَ المطلعا

ومعناه : أن مفاخر المدوح سارت في الشوق والغوب وانتشرت انتشار أشعة الشمس.

وقد رفض العكبري (7) أن يكون معنى هذا البيت مأخوذاً من قول حبيب – كما زعم ابن وكيع (7) – في قوله:

أمطلع الشمس تبغي أن تؤم بنا فقلت كلا ولكن مطلع الجود

يقول: (1) وليس بينهما تناسب لا لفظاً ولا معنى ... وإنما هو من قول علي بن الجهم: (٥)

وسارت مسير الشمس في كل بلدة وهبّت هبوب الربح في البر والبحر

وملحوظة العكبري صحيحة ، فالاختلاف بين واضح بين البيتين، فبيت المتنبي يتحدث عن مفاخر المدوح التي عمت الأرض، أمًّا ممدوح أبي تمام فإنه يريد أن يصل إلى قمة الجود والعطاء.

ومثله قوله: <sup>(٦)</sup>

قفي تغرمي الأولى من اللحظ مُهْجَةً بِثانية والمتلف الشيء غارمُهُ

<sup>(</sup>١٩) التبيان ٢/ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/ ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر يقسه ٢/ ٢٢٦ وانظر المتصف ص ٥٥٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/٦٦٪

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٧٤٧. في الديوان «فسارت».

<sup>(</sup>٦) التبيان ٣/ ٢٥٠ .

قال أبو الفتح: (١) ومثله .. لقطرب: (٦)

أشتاق بالنظرة الأولى قرينتها كأنني لم أقدِّم قبلَها نظرا

قال أبو القاسم الأصبهاني: «أما معنى البيت فإنه يخاطب خلته بأن النظرة الأولى أهلكتني، قفي واعطفي بنظرة أخرى لإحيائها لأن من أتلف شيئاً غَرِمَه. وأما بيت قطرب فليس يشبه قول المتنبي، وإنما معناه: إني لا أشبع من النظر إلى الحبيب فكلما قدمت نظرة اتبعتها أخرى استحساناً له .... (٦) . وهذا الذي ذكره الأصبهاني أكثر دقة مما قاله ابن جني في أن بيت المتنبي مثل بيت قطرب، فالفرق بين معنى البيتين واضح جلي ، ففي بيت المتنبي يتمنى أن تنقذه محبوبته بنظرة ثانية بعد أن أهلكته بنظرتها الأولى، أما معنى بيت قطرب فيتحدث عن نفسه فكلما نظر مرة تمنى أن يتبعها بأخرى لانه لا يشبع من النظر إلى الحبوب.

<sup>(</sup>١) الواضع ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) هو أبو علي محمد بن المستنير بن احمد النحوي اللغوي البصري، مولى سالم بن زياد ، تعلم على سيبويه، وقطرب لقب أطلقه سيبويه، لانه كان يحضر مبكراً ، وتعني: دويبة لا تزال تدب ولا تفتر ، من تصانيفه: «معاني القرآن»، «والاشتقاق» و«القوافي» (ت٢٠٦) . انظر وفيات الأعيان ٢٠٢٤.

<sup>(</sup>٣) الواضح ص ٦٨.

## الباب الثاني:

# الفصل الثالث: النقد البلاغي والعروضي:

أولا: النقد البلاغي، ويمكن تقسيمه قسمين:

الأول: علم البيان ويشتمل على:

١- الإستعارة.

٧– التشبيه .

٣- الكناية .

الثاني: علم البديع، ويشتمل على:

أ-محسان معنوية، وتناول الشراح فيها:

١- الاستثناء.

٢- الاستطراد.

٣-الإشارة.

٤ - الالتفات.

ه – التتميم.

٦-التصدير.

٧– التقسيم.

٨- التورية.

9-الحشق،

١٠ الطباق.

ب-محسنات لفظية:

١- الجناس.

ثانيا: النقد العروضي.

## الفصل الثالث: النقد البلاغي والعروضي:

## أولاً: النقد البلاغي:

يمكن تقسيم الجوانب التي تناولها شراح ديوان المتنبي في البلاغة قسمين:

#### الأول: علم البيان:

وتناول الشراح فيه، الاستعارة ، والتشبيه، والكناية.

#### ١- الاستعارة:

عرف القدماء الاستعارة ووضعوا لها أصولاً وقواعد، فهي عندهم «استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها »(١)، وقال عنها القاضي الجرجاني: هي «ما اكتُفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل، ونُقلت العبارة فجُعلت في مكان غيرها، وملاكها تقريب الشبه، ومناسبة المستعار له والمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة، ولا يتبين في أحدهم إعراض عن الآخر» (٢)، أما الرماني فهي عنده « تعليق العبارة على ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة »(١)، وعرفها أبو هلال العسكري بأنها «نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكييده والمبالغة فيه» (٤)، وهي عند عبد القاهر

<sup>(</sup>١) البديع ص ٢

<sup>(</sup>٢) الوساطة ص ١٤.

<sup>&</sup>quot;(٣) النكت في اعجاز القرآن ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الصناعتين ص٩٢٥.

الجرجاني «أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه، وتظهره، وتجىء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه»(1).

فالاستعارة تشبيه مختصر حذف أحد طرفيه، لكنها أبلغ من التشبيه، ولا يذكر فيها وجه الشبه أو أداة التشبيه، وهي لا تجري إلا بين معنيين المستعار منه وهو المشبه به، والمستعار له وهو المشبه، والمستعار وهو اللفظ المنقول، وبينهما علاقة اتصال ظاهرة، وهي المشابهة (۲)، ومهمة الاستعارة داخل القصيدة ليست لتقرير معنى أو توكيده، «وإنما مهمتها أن تتعاون مع غيرها على إبراز رؤية الشاعر، وتحديد موقفه من الشيء الذي يصوره، وفي ذلك ابتعاد بها عن الشكلية والتقليد الذي يضعف الصورة، ويقف بها عند حدود حسية جافة دون ربط الحس بجوهر الشعور والفكرة في الموقف الشعوري الذي يعيشيه » (۲).

وقف شراح ديوان المتنبي القدماء عند الاستعارة في شعره، ولم يخرجوا في حبيثهم عنها عن القواعد التي وضعها أهل البلاغة والنقد في تلك الفترة، ولم يختلف الشراح منذ ابن جني حتى صاحب التبيان في النظرة إلى الاستعارة في البيت الواحد، وبالتالي قصّروا عما جاء به المتنبي، وعدوا الاستعارة مجرد استبدال للكلمات، ولم يتعدوا في تعاملهم مع أبيات المتنبي تحديد الاستعارة في البيت، وهذه بعض الأمثلة في شعر المتنبي:

وَمكرُماتٍ مشت على قدم البر وإلى منزلى تَردُدُها قال ابن جني: «وقوله على قدم البر استعارة في غاية الظرف» (٤).

<sup>(</sup>١) دلائل الاعجاز ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) النكت في إعجاز القرآن ص ٦٨ ، وانظر أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة ص ٤٢ ود. علي البدري: علم البيان في الدراسات البلاغية ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) د. أحد الصاوي: مفهوم الإستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين ص ٠٠.

<sup>(</sup>٤) الفسر ٢/٣٠٤، وانظر الشرح المنسوب للمعري «معجز احمد» ١/٦٣.

ومثله:

متكشّفاً لعداتِهِ عن سطوة لوحكٌ منكبُها السماء لزُعْزِعا قال الواحدي: «فاستعار لسطوته منكباً لمّا جعلها تزاحم السماء، لأن الزّحام يكون بالمناكب» (١).

ومثله:

والطعن شرر والأرض واجفة كسأنما في فسؤادها وَهَلُ قال الواحدي: «ولما وصف الأرض بالحركة من الخوف استعار لها قلباً» (٢).

ومثله:

وربما فارق الانسانُ مهجَته يوم الوغى غير قال خشية الجار

قال الواحدي : « شبّه فراقه المموح بفراق الإنسان روحه ». (٣)

ومثله:

تهدي البوارقُ أخلاف المياه لكم وللمحب من التّذكار نيرانا قال الواحدي: استعار للمياه أخلاقاً، لأنها تغذو النبات كما تغدو بالإرضاع المولد».(٤)

ومثله:

أعيازوالك من مُحلِّ نلته لا تخرج الأقصارُ عن هالاتها

<sup>(</sup>۱) شرح الواحدي ص ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) المصدر تفسه ص٢٧٢. الأخلاف: الضروع.

<sup>- 1.3 -</sup>

قال الواحدي: «شبهه في علو محله بالقمر، لذلك ضرب المثل في أنه لا يزول عن شرف محله كالقمر، الذي لا يخرج عن هالته (1).

ومثله:

يصيح الحصى فيها صياح اللقالق

قال أبو علي الصقلي: «استعار الصياح للحصى ، وإنما الصياح للحيوان ». (٢) ومثله:

لوكنت أفعل ما اشتهيت فعاله ما شقّ كوكبُك العجاجَ الأكدرا قال أبو العلاء المعري: «واستعار الكوكب للخيل». (٣)

ومثله:

لا يملك الطَّرِبُ المخرون منطقه ودمعه وهما في قبضه الطَّرَب

قال صاحب التبيان: «واستعار للطرف قبضة». (٤)

لكن، هل ما جاء به الشراح، وما تحدثوا عنه في تحديد الاستعارة في البيت الواحد هو ما أراد المتنبي أن يقف عنده؟ لو دققنا في النماذج الكثيرة التي أشار اليها الشراح نجد أنهم وقفوا عند حد الإيجاز والبيان للمعنى الجزئي، ولم يربطوا هذا الجزء بنفسية الشاعر، أو بالبناء الكلي للنص الشعري، مع العلم أن الاستعارة «نشاط عقلي ووجداني يعمل على تنسيق الانفعال لتقدّم في نهاية الأمر علاقات نفسانية ، كما أنها تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية كما تنطبق على حدقة الشعور

<sup>(</sup>١) شرح الواحدي ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) التكملة ١/٣٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير أبيات المعانى ص ٢٦ ١ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/ ٨٦.

... ولا تخلو الاستعارة من قدرة على استشفاف العالم المستكن في وجدان الشاعر حيث تعمل على صهر الأشياء، وصبها في نظام تشكيلي جديد»(١). إن وظيفة الاستعارة هي التوضيح، وهي وسيلة من وسائل التعبير عن الانفعال، وعن الموقف، وتجمع بين الأشياء المتناقضة، وترسم لها علاقة لتؤثر في القارىء، وتوضِّح تجربة الشاعر، الذي يحاول فيها أن يصل إلى ذروة الانفعال، ومهمتها، أيضا، «أن تتعاون مع غيرها في إبراز رؤية الشاعر، وتحديد موقفه من الشيء الذي يصوره، وفي ذلك ابتعاد بها عن الشكلية والتقليد الذي يضعف الصورة، ويقف بها عند حدود حسية جافة دون ربط الحس بجوهر الشعور والفكرة في الموقف الشعورى الذي يعيشه». (٢)

لقد أكثر المتنبي من استخدام الاستعارة في تضاعيف ديوانه، وخاصة الاستعارة المكنية، لتوافر خاصية التشخيص والتجسيم فيها، ولقد حاول شراح ديوانه أن يستخدموا الطريقة العقلية المنطقية في تحديد الاستعارة والوقوف على حقيقتها، مع العلم أنَّ « خير وسيلة لذلك، الإحساس بها بوساطة المشاعر والنفس، وبمساعدة الخيال الذي يقوم أساساً بدور لا ينكر في تشكيلها»، (٢) إن الاستعارات تثير في المتلقي انفعالات وأحاسيس تجعله يتلمس معاناة الشاعر، وهي بالتالي رموز توضح هذه المعاناة. لكن أين المعاناة والانفعال وصلة التواشج التي ارتبطت بين المتنبي وشعره من جهة وبين شراحه من جهة أخرى، إنهم لم يشعروا بانفعال، ولم ينسجموا مع ما يريد المتنبي، بل طبقوا ما عرفوه من قواعد جامدة على شعره ولم ينسجموا مع ما يريد المتنبي، بل طبقوا ما عرفوه من قواعد جامدة على شعره

<sup>(</sup>١) د. رجاء عيد: فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ص ١٩٨٥، وانظر جليل رشيد فالح: الصورة المجازية في شعر المتنبي، رسالة دكتوراه مخطوطة، جامعة بغداد، ١٩٨٥ ص ٨٣ ...

<sup>(</sup>٢) د. أحمد الصاوي: مفهوم الاستعارة في يحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين ص٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص١١٩، وانظر د. محمد أبو موسى: التصوير البياني ص١٨٤. وانظر د. محمود شيخون: الاستعارة، نشأتها وتطورها ص٣٨.

وأشاروا إلى مكانها دون أن يبينوا نوعها أو أشرها في النص الشعري المتكامل، وعلى النفسية الشاعر؛ مع أن الاستعارات بؤر انفعالية عنفية، قال المتنبى:

والطعن شررٌ والأرضُ وَاجِفَةٌ كسأنما في فسوَّا وها وَّهَلُ

قال الواحدي: «ولما وصف الأرض بالحركة من الخوف استعار لها قلباً» . وأرى أن تفسير الواحدي لهذه الصورة على هذه الشاكلة قد أضعف المعنى ، وكأن المعنى الذي وقف عنده الواحدي — وغيره — كان عادياً، لم يثر به انفعالا ، فمر على الصورة مروراً سريعاً لم يتمثل فيه ما كان المتنبي يعانيه من لحظات الانفجار والعلو في المعنى وصولاً إلى الذروة ، ممهداً لها بما سبقها من أبيات في مدح ممدوحه ، فهو الذي يقود الخيل الأصيلة إلى أعدائه ، حتى إذا ما واجهت الأعداء اهتزت الأرض تحت الأقدام ، ويشتد تأزم الموقف حتى يصل الشاعر إلى الذروة العليا إلى أن يجعل الأرض ترتجف خوفاً ، فالاستعارة هنا ليست منقطعة عن نص القصيدة ، وإنما هي متشابكة تشابكا شاقولياً معها ، تثير في نفوسنا انفعالاً مثيراً. وهكذا يجب أن ننظر إلى الاستعارة في كل ما أشار اليه الشراح .

#### ٢- التشبيه :

التشبيه عنصر هام من عناصر البلاغة عند القدماء، يهدف الشاعر منه إلى زيادة التأثير في النفس، والقصد منه أن يُظهر صورة المشبه في أعلى درجات الصورة، وقد أكثر الشعراء من التشبيهات خاصة، وكانت في غالبيتها مستمدة من البيئة التي يعيشونها، وقد اتفق القدماء على أن التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمّهما، ويوصفان بها، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها، وإذا كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد» (۱)، «والأحسن في التشبيه أن يكون أحد الشيئين يشبه الآخر في أكثر صفاته ومعانيه، وبالضد حتى يكون رديء بين أشياء متماثلة، وأساس هذا التماثل كامن في النفس والشعور» (۲)

لقد لفتت ظاهرة التشبيه أنظار النقاد القدماء، فرصدوا صورها، واستنبطوا أنواعاً لها وأقساماً، فكان عندهم مفرداً ومركباً، والمفرد تشبيه شيء واحد بشيء واحد، أما المركب فهو تشبيه شيئين بشيئين اثنين (1). «وكان لتقسيمات البلاغيين الشكلية ... أكبر الأثر في تجميد هذا الفن، وتوقف نمو صوره، وتجددها وتطورها مع السنين » (٥).

<sup>(</sup>۱) نقد الشعر ص ۱۲۱، وانظر تحرير التحبير ص ۹۹، والنكت في إعجاز القرآن ص ۸۰، ومفتاح العلوم ص ۳۶٦، والطراز ۲۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) سر الفصاحة ص,٢٣٧

<sup>(</sup>٣) د. عبد القادر الرباعي: الصورة الفنية ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) المثل السائر ٢/ ١٨٨، وانظر الطراز ١/ ٢٦٨، ٢٩٠، وتحرير التحبير ص١٦٢. وإعجاز القرآن للباقلاني ص ١٦٨٠.

<sup>(</sup>٥) د . أحمد سالم الساعي: الصورة بين البلاغة والنقد ص ٤٨ .

لكن، كيف تعامل شراح ديوان المتنبي مع شعره من جهة التشبيه؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: إن شراح ديوان المتنبي كانوا في أغلب الأحيان يكتفون بالاشارة إلى أن الشاعر شبه شيئاً بشيء آخر، أو شيئين بشيئين ، متأثرين بما وضعه وصنفه البلاغيون من قواعد التشبيه، وكان «مفهوم الصورة – عندهم – مفهوما إضافياً بمعنى أن المعنى قائم أساساً ثم تأتي الصورة فتضيف إلى المعنى، وتجمله وتحسنه »،(۱) وقد أفرد الثعالبي فصلاً ذكر فيه بعض الأمثلة على حسن التشبيه عند المتنبي من غير أداة تشبيه، وهو ما سمي بالتشبيه البليغ (۲) ، وذكر – أيضاً بعض الأمثلة على التشبيه التمثيلي لكنه لم يتحدث عنها ولم يناقشها (۲).

لقد كان شراح ديوان المتنبي في إشارتهم إلى شعر المتنبي ملتزمين بوحدة البيت التي جعلتهم يقتصرون في تناولهم للتشبيه على البيت الواحد، ولم يخرجوا عنه، فوقفوا عند الصورة الجزئية، ولم يربطوها بالصورة العامة أو التجربة الشعرية المتكاملة للقصيدة، ولم يكترثوا بالأبعاد النفسية للخطاب الشعري في القصيدة التي يشكل البيت الواحد جزءاً منها، وحاولوا أن يوضحوا معنى البيت من خلال الإشارات إلى المشبه والمشبه به فقط، «ولعل أهم نتيجة يمكن أن نخرج بها من درسنا، إجماعهم على ربط الحاجة إلى التشبيه بالحاجة إلى الفهم والتوضيح وتقريب المعنى إلى ذهن السامع أو القارىء من أيسر السبل، وما تشبثهم بتماثل طرفي التشبيه، وصحة قيام وجه الشبه في كليهما، وتيسر ادراكه بالعين والحس أو بالعقل والحدس إلا مظهر من مظاهر تأكيدهم الوظيفة الافهامية وتسخيرها التشبيه لغايات إبلاغية نفعية » (3). وهذه بعض الأمثلة التي أشاروا فيها إلى التشبيه

<sup>(</sup>١) قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ١/ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ٢٢٥–٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) د. حمادي صمود: التفكير البلاغي عند العرب ص ٥٦٥.

المفرد من مثل قوله:

رأيْنَ للسّحر في لحظاتِها سيوف ظباها من دَمي أبداً حُمْرُ

قال أبو علي الصقلي المغربي: «شبه نظراتها بالسيوف، لأنها تفعل أفعالها بالقلوب» (١)، ومثله:

ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغرور

قال أبو علي الصقلي: «يشبهه بالكواكب لضياء وجهه، ويتعجب من غروبه في التراب» (٢). ومثله:

وبحر أبو المسك الخضم الذي له على كل بحر زفرة وعباب قال ابن جنى « شبهه بالبحر » (٢) .

ومثله:

وغيثٍ ظَنّنا تحت أن عامراً علا، لم يَمُت أو في السحاب له قَبْرُ قال الشارح «شبه كثرة الغيث بجود عامر» (3).

ومثله:

مسا الذهر عندك إلا روضه أنفُّ يلمن شهمائله في دهره زُهَرُ

قال الشارح :« شبه الدهر بالروضة ، وشمائله بالزهر الذي هو في الروضة لحسنها » (°) .

<sup>(</sup>١) التكملة ١/ ٩٤١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/٨٨٠.

<sup>(</sup>۲) القسر ۲/ ۲۱.

<sup>(</sup>٤) الشرح المنسوب للمعري الذي نشر باسم «معجن أحمد» ٢ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) الصدر نقسه ٣/٢٦٦.

ومثله:

فمل أر بَدراً ضاحكاً قبل وجهها ولم تر قبلي ميتايتكلم.

قال الشارح: «شبهها بالبدر، وشبه نفسه بالميت» (١).

ومثله:

كأن الفجر حب مستزار يراعي في دجنته رقيبا

قال الشارح : «شبه الفجر بالحبيب، والظلام بالرقيب ، وكأن أداة تشبيه » (٢) ، ومثله :

شيم الليالي أن تشكك ناقتي صدري بها أفضى أم البيداء ؟

قال الشارح: « وتشبيه الصدر بالمفارة في السعة عادة الشعراء» $(^{"})$ .

ومثلة:

يزور الأعادي في سماء عجاجة أسنته في جانب بها الكواكب قال الشارح: «فشبه العجاجة بالسماء و الأسنة بالكواكب» (٤).

لقد كان موقف معظم الشراح - الذين وقفنا على شروحهم متشابها في تعاملهم مع الأبيات التي ظهر فيها التشبيه، فقد كانوا يكتفون بالإشارة إلى التشبيه خدمة للمعنى، دون أن يحاولوا توضيح الصورة، وظلوا يحومون حول سطح الخطاب الشعري في البيت الواحد، وقد كانوا يستحسنون بعض التشبيهات عندما يلحظون أن الشاعر قدم لنا صورة شعرية قائمة على التجسيد والتشخيص، تدفعه إلى أن

<sup>(</sup>١) المصدن نفسه ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢ / ٣٢٨، وانظر شرح الواحدي ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) التبيان ۱/۱۱.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/٧٧١.

يشرك حواسه في إدراك معناها المراد، وهو ما سمي بالتشبيه التمثيلي أو الضمني، ولم يخرج الشراح في استحسانهم عما قرره القدماء من عدّ هذا النوع من التشبيه من أرفع أنواع البديع، ومن محاسن التشبيهات(١).

وهذه بعض الامثلة على هذا النوع من التشبيه الذي يعني تشبيه الشيئين ، قال المتنبى:

أعيا زوالُك عن محلِّ نلته لا تخرج الأقصار عن هالاتها

قال الشارح: « يريد أنك لا تزول عن شرفك ومحلك، كما أن القمر لا يخرج عن هالته .. وأحسن في التشبيه وأبدع»(٢) .

ومثله:

كان بنات نعش في دُجاها خرائِدُ سافرات في حساد

قال الشارح : « شبّه الجواري الكاشفات عن وجوههن بهذه الكواكب في ظلمة الليل، وهذا من بديع التشبيه  ${}^{(7)}$ ، ومثله :

كأن الجفون على مقلتي ثيابٌ شَقَقْنَ على شاكلِ

قال الشارح: «شبه قلة التقاء جفونه على مقلته، واشتغاله بما يذريه من عبرته بثياب مشقوقة على ثاكل موجعة، ووالهة مفجعة، وشبه مقلتيه في حزنهما بتلك الثاكل في وجدها، وتبعيد السهر لما بين جفونها بتشقيق الثاكل الثياب حداداً، وهذا مما شُبّه فيه شيئان بشيئين وهو أرفع أنواع البديع » (1).

<sup>(</sup>١) التبيان ٣ / ٢٣، وانظر إعجاز القرآن للباقلاني ص ٥ ١٢، وانظر المثل السائر ٢ / ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) التبيان , ۱ /۲۳۲

<sup>(</sup>٣) للصدر نفسه ١/٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) شرح شعر المتنبي لابن الإفليلي ١/٢٠٢، ونقله صاحب التبيان حرفيا ٢٣/٣٠.

ومثله:

جوائِلَ بالقُني مُتَقَدفات كأن على عواملها الذّبالا قال الشارح: «شبه أسنتها في اللمعان بالفتائل التي في السرّج وهو تشبيه حسن» (١) وكانوا أحياناً لا يشيرون إلى إبداع الشاعر، وإن صادفهم تشبيه شيئين بشيئين، وإنما كانوا يشيرون إلى المشبه وإلى المشبه به فقط، من مثل قولهم:

قد صبغت خدّها الدماء كما يصبغ خدّ الخريدة الخَجَلُ قال الشارح: «شبه وجه الأرض ملطخاً بالدماء، بخد الجارية الحيية إذا خجلت فاحمر لونها» (٢).

ومثله:

يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب

قال الشارح: «شبهه وهو في قلب الجيش، والجيش حوله، يضطرب للسير بعقاب تهز جناحيها » (1). ومثله:

وعجاجة تَرَكَ الحديدُ سوادَها ننجاً تبسم أو قذالاً شائبا

<sup>(</sup>١) التبيان ٣ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) شرح الواحدي ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) الفسر ١/ ١٩١، وانظر التبيان ١/ ٧٦ .

قال الشارح: «شبه بريق الحديد في سواد العجاجة، برنج تبسم، فيبرق بياض أستانها من تحت السواد، أو بقذال قد شاب، فبياض الشيب يلوح في سواد الشعر»(١).

ومثله:

صفها السّير في العراء فكانت فوق مثل المُلاءِ مثل الطّراذِ

قال الشارح: «شبه استواء الإبل في العراء بطراز على ملاءة، وذلك أن الإبل الكرام لا تتقدم أحدها على الأخرى، بل تصفّ على استواء واحد في المكان الواسع»(٢).

ومثله:

لا يعجبن مضيماً حسن بزَّتِه وهل تروق دفينا جودة الكَفَنِ

قال الشارح: «شبه المظلوم الذي لا يدفع الظلم عن نفسه بالميت، وشبه ثوبه بالكفن » (٤).

وكان الشراح يعجبون ببعض الأبيات الشعرية لاحتوائها على غير تشبيه فيه، ولم يخرجوا في هذا عما قرره القدماء من عدّهم اجتماع تشبيهات كثيرة في البيت الواحد من محاسن التشبيه(°). ومن هذه الأبيات التي أعجبوا بها قول المتنبي:

بدت قمراً ومالت خوط بان وفاحت عنبراً، ورنت غرالا

قال الشارح: «بدت هذه المحبوبة قمراً في حسنها، ومالت مشبهة غصناً في تثنيها، وهذا من أحسن التشبيه لأنه جمع أربع تشبيهات في بيت واحد (7).

<sup>(!)</sup> القسر ١/ ٥٨٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح الواحدي ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) الشرح المنسوب للمعري (معجز أحمد) ٢/ ٣٧٤، وانظر التبيان ٢/١٨٢.

<sup>(</sup>٤) شرح الواحدي ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر نقد الشعر ص ١٢٧، وانظر إعجاز القرآن للباقلاني ص١٢٦.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٣/ ٢٢٤، وانظر شرح الواحدي ص ٢١٧.

ومثله:

ترنو إليّ بعين الظبي مجهشة وتمسح الطلَّ فوق الورد بالعَنَمِ (١) قال الشارح: «ففي هذا البيت أربعة تشبيهات بغير اداة تشبيه» (٢)، والمعنى أنه شبهها بالظبي، ودمعها بالطل، وخدودها بالورد، وبنانها مخضوبة بالعنم» (٢).

وأشار الشراح أيضاً إلى التشبيه المعكوس، وهذه عادة - عنده - كما ذكروا مبالغة في الوصف، للوصول إلى أبعد غاية في التصوير، ويعني « أن يجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به، (3) وسماه ابن جني « غلبة الفروع على الأصول» (6)، وقال : «ولا تكاد تجد شيئاً من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة » (1)، ومن أمثلة التشبيه للعكوس التي أشار إليها الشراح قول المتنبى :

بيني وبين أبي على مستله شمُّ الجبال ومثلَهُنَّ رجاءً

قال الشارح: «شبه الجبال بالمدوح مبالغة في المدح، لأنه جعل العِظَم والارتفاع ثابتين له، ثم شبه الجبال به، وهذه عادة له في عكس التشبيه » (٧).

كأن السنهم في النطق قد جُعِلَت على رماحهم في الطعن خُرصانا

قال الشارح: «شبه مضاء ألسنتهم في الطعن بمضاء ألسنتهم في النطق، والناس يشبهون الألسنة بالأسنة، وقد عكس ذلك، وجعله مضاء ثابتاً في اللسان ثم شبه به السنان » (^).

<sup>(</sup>١) ترنو: تنظر، الطل: المطر الخفيف، العنم: دود أحمر يكون في الرمل، وقيل: هو شجر لين الأغصان.

<sup>(</sup>٢) القسر ٢/١٣٣.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٤ /٣٧.

<sup>(</sup>٤) المثل السائر ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/ ٣٠١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>V) التكملة ٢/ ١٠٩، وانظر الشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد» ٢/ ٨٧.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  الشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد»  $\Upsilon/^{0.0}$  .

لقد قصر شراح ديوان المتنبى في توضيح الصورة الشعرية عنده، ولم يفعلوا شيئاً سوى أنهم طبقوا القواعد التي وضعها البلاغيون والنقاد في تلك الفترة، من أقسام التشبيه المختلفة، وكان هدفهم من ذلك محاولة إيضاح المعنى عن طريق تطبيق هذه القواعد، مع العلم أن المتنبي قد سبق عصره في استخدام الصورة، كوسيلة من وسائل الخطاب الشعرى، محاولاً أن يجمع بين المتناقضات، ويؤلف بينهما، فقصرت القاييس البلاغية في عصره عن توضيح هذه الصورة توضيحاً يفسر ما يريده الشاعر، وظلوا في حديثهم عن التشبيه محصورين في إطار الصورة الجزئية التي يمثلها البيت الواحد، ولم يربطوا هذه الصورة الجزئية بالإطار العام للقصيدة، ولم يشيروا إلى علاقة البيت بنفسية الشاعر، مع العلم أن «الفن في أساسه إيحاء، أي تعبير غير صريح أو غير مباشر فكرة أو معنى ... والآثار الفنية أشد إيحاء من غيرها لتعدد المؤثرات التي تتضمنها »(١)، إن الصورة عند المتنبي تموج بالحركة، فيها الإيحاء الذي يرتبط بالموقف النفسى للشاعر، وتتجاوز حدودها البيت الواحد إلى القصيدة كلها لتشكل وحدة عضوية شاملة، «ومع هذا فهناك .. .أعمال لا نستطيع أبداً أن نقيسها بمقياس عصرها، ومن ثم يصعب أن نتعامل معها وفقاً للمقاييس الجمالية في عصرها، لأنها أعمال تتسع لكل لمقاييس والأذواق» (7).

ولو تناولنا بعض الصور الشعرية عند المتنبي بمقياس النقد الحديث لوجدنا البون شاسعاً بين التفسيرين ، يقول المتنبى:

نثرتهم فوق الأحيدب نثرة كما نُثرت فوق العروس الدراهم على المراهم المراهم المراهم العروس الدراهم المراهم المراعم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراعم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراع

قال القدماء في توضيحه: «شبّه الأحيدب بالعروس لأنه قد اختضب بالدم كالعروس في المصبوغات، وشبّه القتلى بالدراهم لبياض جثثهم حولها». وتفسيرهم هذا قاصر عما يريد المتنبي لأنه اقتصر على توضيح معاني الكلمات،

<sup>(</sup>١) روز غريب، النقد الجمالي ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني ص ١٩٧.

وعلى ربط ضعيف بين مشبه ومشبه به دون أن يفسروا لنا سر العلاقات بن الألفاظ في ضوء الجو العام للقصيدة ، ونفسية الشاعر، ولم يوضحوا لناكيف يمكن أن يخدم ما تحدثوا به عن المشبه والمشبه به في هذا البيت المبالغة التي يريدها الشاعر في وصف قوة المدوح، مع العلم أن المتنبي كان يعى ما يقول، فطغى على المقاييس النقدية والبلاغية في عصره وتجاوزها، ولو أردنا أن نفسر هذا البيت لقلنا، إن الشاعر يتحدث عن سيف الدولة وقوته، وشدته في ملاقاة الأعداء، فأراد أن يبالغ في وصفه لهذه القوة، فكان هذا البيت جزءاً من صورة متكاملة هي القصيدة، ويمثل جانباً هاماً لصورة سيف الدولة، فالمشبه به هنا صورة ذهنية معروفة عند الناس، وهي أن العروس يُنثرُ عليها الشيء العزيز الثمين، وذكر هذا الدراهم، وحاول المتنبي أن يربط بين صورة انفعالية تمثل المشبه ، وصورة ذهنية محسوسة تمثل المشبه به، لتكون أقرب إلى النفس، وأكثر مبالغة، وشبّه الأحيدب بالعروس، ووجه الشبه بين هذين الشيئين هو القيمة الكبرى لكليهما، الجبل عند سيف الدولة، والعروس عند أهلها ومحبيها وذويها، وصورتها ثوب أبيض عليها الأصباغ بألوان مختلفة ، وهذا يدل على أن المعركة وقعت في الربيع لأن صورة المشبه وألوانه عكستها لنا صورة الفتاة العروس، فكأنه قد امتلأ بالأقحوان، وعليه بعض الدحنون، والشيء الهام في هذا البيت هو كلمة «نثرتهم» ، التي تمثل بؤرة الحدث، وقد أشار إليها – لأهميتها – ثلاث مرات، فقدمها لأن الشاعر يريد أن يتحدث عن هذه الحالة ، أو صورة الحدث وهو (النثر على الجبل)، لكن قد يسأل سائل عن العلاقة بن نثر الأعداء على الجبل، وبين نثر الدراهم على العروس، فنقول: إن الجبل عروس، ويظهر لنا أن الأعداء دراهم فالدراهم صورة حركية سريعة لحال الأعداء، وهو بالتالي لم ينثر الرماد، وإنما نثر الدراهم، والدراهم في ذهن الناس لها قيمة كبيرة، وهذا يعني أنه نثر الغالى، ولم ينثر الرخيص، وهذا يعني - أيضاً - أنه كان يقتل الفرسان الأبطال، أما دلالة صورة العروس فهي الفرحة والبهجة بعد هذا النصر الكبير.

#### ويقول المتنبي:

وعجاجة تركَ الحديدُ سوادَها زنجاً تبسم أو قدالاً شائبا

قال ابن جنى: «شبّه بريق الحديد في سواد العجاجة، بزنج تبسم، فيبرق بياض أسنانها من تحت السواد، أو بقذال قد شاب، فبياض الشيب يلوح في سواد الشعر»(١)، تناول ابن جني، وأبو على الصقلى وصاحب التبيان هذا البيت بمعزل عن القصيدة وجوها العام، مع العلم أن الصورة الشعرية في هذا البيت ملتصقة التصاقاً قوياً بالقصيدة، مهدلها الشاعر في الحديث عن شجاعة المدوح في الأبيات السابقة، حتى وصل إلى ذروة الحدث وهو الاقتتال والالتحام العنيف، لكن لو تناولنا جزئيات الصورة، ووقفنا عند الشبه به، لوجدنا أن الشاعر تناول من صورة الشبه به جزئية لم يقصدها في ذاتها، وإنما قصد ما ينتج عنها، فبريق السيف في سواد العجاجة يشبه تبسم الزنج، وكلمة «التبسم» في هذا الجو المرعب قد تبدو غريبة ، لكنه لم يقصد التبسم في ذاته، وإنما قصد إذا أبان عن أسنانه لمعت في الليل، والشيء الآخر أنه إذا ما أخذنا الجو العام للمشبه وهو السيوف اللامعة التي تقتل الأعداء، وتثير الغبار والرعب والويل، ووضعناه أمام المشبه به، وهو كالزنج المبتسم أو القذال الشائب، نلحظ أنه انتقل فينا من ذلك الجو المرعب الى مشبه به قد يكون فيه الحنان أو الشيب الذي فيه الوقار، لكنه في حقيقة الأمر لم يرد هذه ولا تلك، وإنما أراد أن يشبه جزئية، وهي اللمعان التي تدل على القطع بلمعان الأسنان وظهور البياض في الشعر الأسود، ولا بدأن نذكر أن المتنبي أراد أن يقول بأن قوة الشيء وحسنه تظهر في ضده، ففي الشطر الأول لمان في شدة الغبار الأسود، وفي الصورة الثانية لمعان في السواد وبياض في الشعر الأسود، وكل ذلك ليؤكد عمق إحساسه وتوحّده مع الحدث.

<sup>(</sup>١) الفسر ١/ ٢٨٥ . وانظر التكملة ٢/ ٤٦ ، وانظر التبيان ١٢٧/١ .

#### ٣- الكنابة:

الكناية: أن تتكلم بشيء وتريد غيره (١). وقد تعرض القدماء لها في حديثهم عن البلاغة، واهتموا في تحديد مفهومها ومعناها ، فابن المعتز عدها من محسنات البديع ، ووضعها تحت اسم «الكناية والتعريض» لكنه لم يعرّفها(٢). أما المبرد فعدها من أقسام الكلام، وتقع عنده على ثلاثة وجوه ، للتعمية والتغطية، وللتعظيم ، وللعدول عن الأفحاش في اللفظ إلى ما يدل على غيره ، وهو لم يعرّفها وإنما لها فوائد - عنده - في صناعة الكلام(٢). ثم جاء قدامة بن جفعر وعرّفها باسم «الإرداف» في باب «ائتلاف اللفظ والمعنى» ، وهي عنده «أن يريد الشاعر الدلالة على معنى من المعانى، فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى ، بل بلفظ يدل على معنى هو ردُّفُّه، وتابع له، فإذا دل على التابع أبأن عن المتبوع» (٤). فقدامة لم يتضم عنده مفهوم الكناية، ولم يتحدث عنها، ولم يذكرها في كتابه بل تحدث عن الإرداف، وقد جاء - عنده - على مفهوم لغوي، ويعنى «أن يكنّى عن الشيء، ويعرض به ولا يصرح على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشيء»(٥)، ومثله ابن رشيق ، الذي عد الكناية والتعريض شيئاً واحداً، وعدها من الإشارات ، «والإشارة» عنده لحة دالة، واختصار (١٠). أما ابن سنان فوضعها تحت باب الكلام في الألفاظ المؤلفة ،قال: «ومن هذا الجنس حسن الكناية عما يجب أن يكنى عنه في الموضع الذي لا يحس فيه التصريح، وذلك أصل من أصول الفصاحة، وشرط من شروط البلاغة» (٧) ، فمعنى الكناية عند الخفاجي

<sup>(</sup>١) اللسان (كني)

<sup>(</sup>٢) البديع ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الكامل: ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) نقد الشعر ص ١٠٥، وانظر للاستزادة حفني شرف: الصور البيانية بين النظرية والتطبيق ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) الصناعتين ص ٧٠٠٤

<sup>(</sup>٦) العمدة ١/٥٠٣.

<sup>(</sup>٧) سر الفصاحة ص٥٥١.

لغوي، يعني أن يأتي بألفاظ تسد مسد ألفاظ يُستقبَحُ ذكرها، ولو دققنا النظر فيما صدر عن القدماء من تعريفات عن الكناية قبل القاهر الجرجاني لوجدنا أنهم يتحدثون عن المعنى اللغوي للكناية، وقد كانت تعني —عندهم—غالباً مفهوم الستر والضفاء، أي أن الكناية لم يتضح مفهومها عندهم، أما عندما جاء عبد القاهر الجرجاني فقد بدأت تأخذ صورة أكثر وضوحاً، حيث قصد بها أن يصرف الكاتب إلى معنى مقصود عن طريق غير مقصود، لهذا رجح الكناية على الحقيقة، قال: «قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح والتعريض أوقع من التصريح» (١) فالمراد بالكناية — عنده— «أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلاً عليه، كقولهم: هو طويل النجاد، يريدون طويل القامة ...» (٢)، والمعنى الذي يقصده الجرجاني ليس المعنى اللغوي أو المعنى الأول، وإنما المعنى الثاني، أو ما يسمى بمعنى المعنى.

أشار شراح ديوان المتنبي القدماء إلى الكناية في شعره، وهم في إشارتهم إليها لم يخرجوا عما قرره البلاغيون والنقاد في القديم من معنى الكناية، فقد كانت تعني عندهم ستر المعنى وإخفاءه، بمعنى أنهم لم يخرجوا عن المعنى اللغوي للعبارة. وكان شراح الديوان يكتفون بالإشارة إلى الكنايات دون أن يحاولوا أن يربطوها بالمعنى العام للنص الشعري، وظلوا في نظرتهم لمعنى الكناية خاضعين لعرف لغوي رسمه البلاغيون والنقاد القدماء، وظلت مدلولات الكناية محدودة في قيمتها الفنية داخل النص الشعري، فقد أشاروا من خلالها إلى المعنى اللغوي في إطار البيت الواحد، وكانت هذه الكنايات – عندهم – مجرد ألفاظ جاءت لتحل محل ألفاظ أخرى

<sup>(</sup>١) دلائل الاعجاز ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٥٢ .

في مكان لم يصرح الشاعر فيه بما يريد مباشرة، وهذه بعض الأمثلة التي أشار الشراح فيها إلى وجود الكناية في شعر المتنبى، قال:

أنساعها ممغوطة وخفافها منكوحة وطريقها عندراء (١)

قال صاحب التبيان :« يريد أن خفافها منكوحة ، مثقوبة بالحصى ، وهو كناية عن وعورة الطريق». (٢)

ومثله:

وبمسك يكنى به ليس بالمس كوبمسك يكنى به ليس بالمس

قال صاحب التبيان: «ليس المسك الذي يكنى به هو المسك المعروف، وإنما هو طيب الثناء، فهو كناية عن طيب الثناء، والذكر الجميل الحسن» (٢).

ومثله:

درّ دَرُّ الصبا أأيام تجريب حرذيولي بدار أثلبة عودي

قال الواحدي: «وجُّر الذيول كناية عن النشاط واللهو، لأن النشوان والنشيط بحر ذبوله، ولا يرفعها » (٤).

ومثله:

وخضرة ثوب العيش في الخضرة التي أرتك احمرار الموت في مدرج النمل قال الواحدي : «احمرار الموت كناية عن شدته». (°)

<sup>(</sup>١) الانساع: واحدها نسع، يشد به الرحل، المغط: المد. منكوحة: مثقوبة.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١٧/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الواحدي ص ٣٠ . دار الأثلة : موضع قرب بغداد. انظر معجم البلدان ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٥) شرح الواحدي ص ٢٢ والمعنى طيب العيش في استعمال السيف.

ومثله

لولا ظباء عديٌّ ما شقيتٌ بِهِم ولا بربربهم لولا جـــادره

قال الواحدي: «كنّى بالظباء عن النساء، وكنى بالربرب الذي هو قطيع من البقر عن النساء أيضاً، وكنى عن الجآذر بالنساء المليحات الجميلات (١).

ومثله:

وما هي إلا لحظة بعد لحظة إذا نزلت في قلبه رحلَ العقل

قال الواحدي: «هي كناية عن لحظات العاشق، يقول: ما هي إلا أن يلحظ مرة أخرى، فإذا تمكنت النظرة من قلبه، زال عقله، لأن الهوى والعقل لا يجتمعان». (٢)

فلو دققنا النظر في هذه الأمثلة - وغيرها لم أشر اليه - لوجدنا أن الشراح القدماء لم يخرجوا في فهمهم للكناية عن أنها توضيح لبعض جوانب البيت الشعري، أو لم تخرج عن توضيح المعنى اللغوي للعبارة المكنى عنها، فهم لم يربطوا بين معنى الكناية ومعنى البيت الموجودة فيه، وترتب على ذلك عدم الإشارة من قريب أو بعيد إلى قيمتها في النص الشعري، مع العلم أن الكناية تعبر عن دلالات ورموزتتآزر مع غيرها، لتكون نسيجاً متداخلاً معبراً عن تجربة الشاعر المتكاملة في النص الشعري، «فالتعبير الكنائي لا ينفصل في دلالته وفي قيمته عن دلالات السياق العام التي تتكرر داخل البناء الفني للقصيدة، حتى كان التعبير الكنائي مع سواه لمعات خاطفة في رحلة الشاعر، ذاهلة وسريعة لتبين عن معالم أخرى في الطريق، لا يهم الوقوف المتأني لرؤية أجزائها، وإنما تتسرب بواسطته من أمام الحدقة المبصرة إلى مسارب للمح الذكي، فهو تركيز يولد انبساطاً، وهو إشارات خاطفة تثير انقساما نفسياً » (٢) . إنني أرى أن المتنبي سبق أهل البلاغة والنقد في عصره - والشراح منهم - فلم يستطيعوا أن يقفوا عند النسيج الشعري المتكامل،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ص ٤٣٠ .

وبؤرات القلق والثورة التي كانت تعتمل في نفسه، بل ظلوا محكومين لقوالبهم الجامدة، وسبقهم المتنبي و تجاوز مقاييسهم، لأنهم لم يتمثلوا ما أراد المتنبي أن يصرح به، فنظروا إلى البيت الشعري من خلال ما تعنيه العبارة في إطار النظرة الجزئية للبيت، لهذا تاهوا على سطح البيت الشعري، وظن أغلبهم أنهم قد جاءوا بما يوضح شعر المتنبي، ولم يعرفوا أنهم في واد والمتنبي في واد آخر، ولنقف عند بعض الأمثلة التي أشار الشراح فيها إلى الكناية، قال المتنبى:

أنساعها ممغوطة وخفافها منكوحة، وطريقها عذراء

قال الشارح: «يريد أن خفافها منكوحة، مثقوبة بالحصى، وهو كناية عن وعورة الطريق»، (۱) والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل وعورة الطريق هو ما أراد الكاتب أن يبلغنا عنه، وهو ماكنى عنه بثقب في خفاف الناقة أم أنه أراد أن يبالغ في محبته للممدوح ومحبة الوصول إليه؟ لم يقصد الشاعر أن يبلغنا عما حصل لناقته، حتى أنها سارت غير واعية إلى الممدوح كي تصل إليه، وأنها اختارت طريقاً لم يسلكها أحد مخافة التطويل أولاً، ولأنها ملهوفة للوصول إليه ثانياً. فهذه الصورة (الكناية) لم يكن الشاعر فيها يريد أن ينقل إلا مشاعره هو تجاه ممدوحه، فأسقط هذه المساعر وهذا الانفعال على ناقته بما يشبه المعادل الموضوعي، ولم يوفق القدماء في الوقوف عند معنى هذه العبارة وتفسيرها، وإعطائها دلالاتها البعيدة، ولم يشيروا إلى أن هذه الصورة تمثل ذروة الانفعال واللهفة عند الشاعر، محبة للممدوح، وتمثل ما عاناه الشاعر من المشقة والألم والأذى وهو يسلك طريقه إليه.

فلا زالت ديارك مشرقات ولا دانيت ياشمس الغروبا

<sup>(</sup>١) التبيان ١٧/١ .

قال الشارح: «وكنى عن الموت بالغروب» (١). وهذا التفسير للكناية غير كاف، لأن صاحبه وقف به عند المعنى اللغوي للكلمة، بمعنى أنه فسر كلمة «الغروب» «بالموت»، ولم يقصد الشاعر أن يتحدث عن موت الممدوح كما ظن الشارح، لكنه يدعو له أن تظل أيامه مشرقة، وأن يظل في عز دائم مشرق، فالغروب كناية عن سقوط عزه، وجاهه، وسطوته، وليس موته، فهو يتمنى ألا يغيب عن السطوع، لأنه يضيء الكون. وهذه الصورة جزء يكمل بقية أجزاء النص الشعري، وهي متصلة به، وهي بؤرة هامة من بؤر انفعال البيت بمعزل عن التجربة في القصيدة كاملة ، بل أنها تعبير انفعالي، يعانيه الشاعر، تتصل بعلاقات متشابكة مع النص الشعري من أوله إلى آخره، وهي بؤرة من بؤر المعاناة التي يجب أن يقف عندها القارئ ليكتشف الأبعاد الحقيقية للتجربة الشعرية في القصيدة بكاملها، وشراح المتنبي ظلوا في الأطر التي وضعت في عصورهم ، لكن التجربة العميقة للمتنبي كانت قد تجاوزتهم بمئات السنين وهم لم يدركوا ذلك.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١/٥١٥.

# الثاني: علم البديع، وتناول الشراح فيه الظواهر البلاغية التالية:

## أ- اللحسنات المعنوية واشتمل على:

#### ١- الاستثناء:

"وهو أن تأتي معنى تريد توكيده والزيادة فيه فتستثني بغيره ... فتكون الزيادة التي قصدتها، والتوكيد الذي توخيته » (١)، ومن أمثلة ذلك قول النابغة :(١) .

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقول أبي تمام: (٢)

تنصّل ربُّها من غير جُرْمِ إليك سوى النصيحة في الوداد

أما المظفر العلوي فقد أيد ما جاء به ابن امعتز (1) حيث قال: «الاستثناء في الشعر تأكيد مدح بما يشبه الذم» (٥). والاستثناء الذي يتحدث عنه البلاغيون والنقاد ليس ما ذكره النحويون الذي يطلب بحروف الاستثناء المعروفة، «وإنما سمي اصطلاحاً وتقريبا ... ولم يسم حقيقة»(١).

أشار شراح ديوان المتنبي إلى هذه الظاهرة في شعره، وذلك في قوله:

أنت الذي لو يعاب في مَالًا ماعاب الآلة بَشَالُ والماح والعَكُرُ (٧) وإن أعطاءه الصوارم والصوارم والعَكرُ والعَكرُ والعَكرُ والماح والعَكرُ والعَلمَ والعَلمَ والعَلمُ والعَلم

<sup>(</sup>١) الصناعتين ص ٥٩، وانظر البديع في نقد الشعر ص ١٢٠، وانظر كفاية الطالب ص ١٩٢٠، وأنظر جوهر الكنز ص ٢٤٦، وخزانة الأدب ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٥١ . فلول : ثلوم .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ٣٨٢ . «والوداد» بدل «في الوداد» .

<sup>(</sup>٤) البديع ص ٦٢.

<sup>(</sup>٥) نضرة الاغريض ص١٢٨.

<sup>(</sup>٦) العمدة ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>١٧) العكر: جمع عكرة، وهي الإبل ما بين الخمسين إلى المائة، وقيل: ما بين الخمسين إلى الستين.

قال ابن الافليلي عن الاستثناءات في الشطر الثاني من البيت الأول: «وهذا من البديع باب يعرف بالاستثناءات »(۱) ، والمعنى يخاطب الشاعر ممدوحه بأنه إذا لحقه عيب فإنه لا يعاب إلا لأنه بشريمائل في خلقه، ولا يماثل في كرمه ، وأن الناس لو عابوه ما عابوه إلا لسخائه، وأرى أنه جاء بالاستثناءات لتأكيد المدح، والزيادة في صفات المدوح على غيره من الناس وقد وفق في ذلك توفيقاً كبيراً.

#### ومثله:

لم يتركوا أثراً عليه من الوغى إلا دماءهم على سرباله

قال ابن الإفليلي عن الشطر الثاني: «وهذا من البديع يعرف بالاستثناء». (٢) فقد استثنى المتنبي من مجموع آثار الأعداء التي أفناها الممدوح بالقتل والإبادة، استثنى آثار الدماء الظاهرة على ثوبه، وقد جاء الاستثناء لتأكيد المعنى.

ومثله قوله في سيف الدولة، وقد أهدى اليه ثياب ديباج ورمحاً وفرساً ومهراً: ﴿

ثياب كريم ما يصون حسانها إذا نشرت كان الهباتُ صوانَها ترينا صناعُ الروم فينا ملوكها وتجلوعلينا نقشها وقيانَها

ولم يكفها تصويرها الخيل وحدها فصورت الأشياء إلا زمانها

قال ابن الإفليلي عن الشطر الثاني من البيت الأخير: «وهذا ... يعرف بالاستثناء»(۱). وقد تحدث الشاعر عن خلع سيف الدولة التي لا يصونها إلا بالعطاء وخلعها على الآخرين، أما في البيت الثالث الذي وجد فيه الاستثناء، فلم تكتف النساء بتصوير الخيل على الثياب – كما يرى الشاعر – وانما صورت الأجسام، وما

<sup>(</sup>١) شرح شعر المتنبي ١/٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) شرح شعر المتنبي ١/٢٦٢، ونقل صاحب التبيان قول الإفليلي وأشار اليه ٣/٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٢٨.

تقدر على تصويره، لكنها لم تستطع أن تصور الزمان، لأنه غير محسوس ، أي أن النساء لم يفتها إلا مالا صورة له، لكنني أرى أن الشيء ينطق عن الزمن الذي يعيش فيه، والشاعر يريد أن يتحدث عن جمال التصوير، وروعة التعبير، ودقة الوصف للأشياء.

لقد استخدم الشاعر الاستثناء ليعطينا أدق التفاصيل عن المعنى الذي يريده ، فكان هذا الاستثناء ذروة المعنى المقصود من الشاعر، تجاوز فيه حدود البيت الأول إلى الخطاب الشعرى كاملاً .

#### ٢- الاستطراد:

قال عنه أبو هلال العسكري: «هو أن يأخذ المتكلم في معنى فبينما يمر فيه يأخذ في معنى فبينما يمر فيه يأخذ في معنى آخر... وقد جعل الأول سببا اليه »(١)، ومن أمثلته على ذلك قول زهير:(٢)

أن البخيل ملوم حيث كان ولـ كنّ الجواد على عالمّته هَرمُ

أما الاستطراد عند ابن رشيق فهو «أن يرى الشاعر أنه في وصف شيء، وهو إنما يريد غيره، فأن قطع أو رجع إلى ما كان فيه فذلك استطراد، وإن تمادى فذلك خروج (7).

أشار بعض شراح ديوان المتنبي إلى الاستطراد في شعره، وذلك في قوله:

خليلي إنّي لا أرى غير شاعر فَلِم منهم الدعوى ومني القصائدُ ولكن سيف الدولة اليوم واحدُ فلا تعجبا أن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحدُ

وقد عدابن الإفليلي البيت الثاني كله خروجاً، وقال :« وهذا الخروج باب من البديع يعرف بالاستطراد »(أ)، وأرى أن هذا ليس استطراداً، لأن الاستطراد هو الانتقال من الموضوع الرئيس إلى موضوع آخر يقطع كلامه الأول بسبب قصة أو موضوع يعرض له ثم يعود إلى موضوعه الأول، لكن المتنبي لم يستطرد هنا، وإنما انتقل أنتقالاً طبيعياً من مقدمة القصيدة إلى موضوعها الرئيس بتخلص حسن رائع، وهو ما سماه القدماء «حسن الخروج»، وقد عده صاحب التبيان من المخالص المحمودة (أ). وأشار بعضهم إلى الاستطراد في قوله:

<sup>(</sup>١) الصناعتين ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>٣) العمدة ٢/ ٣٩، وانظر البديع في نقد الشعر ص ٧٥، ونضرة الاغريض ص١٠٧.

<sup>(</sup>٤) شرح شعر المتنبي ١/٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) التبيان ١/ ٢٧١.

فَرُبَّ غالام عَلَمَ المجاد نَفْسَهُ كتعليم سيف الدولة الدولة الضربا قال ابن الإفليلي: «وهذا الخروج من البديع يعرف بالاستطراد»،(۱) يقصد بذلك الشطر الثاني من البيت، وأرى أن ابن الإفليلي قد جانب الصواب عندما عد الشطر الثاني استطراداً أو خروجاً فهو لم يكن استطراداً، وإنما هو خروج إلى الموضوع الرئيس، وهو المدح، وهذا يسمى «بحسن الخروج» أو «حسن التخلص»، لأنه لم يخرج عن الموضوع الرئيس إلى موضوع آخر ثم عاد إلى موضوعه الأول، وإنما تخلص من مقدمته الطللية وتحدث عن نفسه، وبأنه صاحب مجد، وأن الإنسان قد يستطيع أن يعلم نفسه المجد، وإن لم يكن له من يعلمه، كما علم سيف الدولة أهل دولته الشجاعة.

ومثله قوله في رثاء أبي شجاع فاتك:

قبحاً لوجهك يا زمان فانه أيم وتمثل أبي شجاع فاتك أيد مقطعة حوالي رأسية أبقيت أكذب كاذب أبقيته وتركت أنتن ريحة مذمومة

وَجْ ـ ـ ـ ة له من كل لؤم بُرقُعُ ويعيش حاسدُه الخصيّ الأوكعُ وقفا يصيح بها: ألا من يصفعُ؟ وأخذت أصدق من يقول ويسمعُ وسلبت أطيب ريحة تتضوعُ

قال الشارح: «وقد خرج إلى هجاء كافور وأصحابه من رثاء «فاتك»، وهو نوع من الاستطراد» (٢) ، ويبدو أن صاحب التبيان كان أكثر إدراكاً لمعنى الاستطراد من

<sup>(</sup>١) شرح شعر المتنبى ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/ ٢٧٦. الأوكع: عيب في اليد أو الرجل.

ابن الإفليلي، فما ذكره هو الاستطراد، فالشاعر كان يتحدث في رثاء فاتك، يذكر مناقبه، وأيامه، وأفعاله، حتى وصل ذروة القلق والتوتر، في تلك اللحظة صاح في وجه الزمن، كيف يموت فاتك، ويبقى كافور؟ وذكره لكافور وصفاته هو الخروج عينه إلى الاستطراد، لأن الشاعر عاد مرة أخرى إلى موضوعه الرئيس وهو رثاء فاتك، وذلك في نهاية الشطر الثاني من البيت الأخير في الأبيات السالفة الذكر إلى نهاية القصيدة على طولها، قال:

وسلبتَ أطيب ريحة تتضوّعُ 
دَمُهُ وكان كان عائنه يتطلعُ

وتركت أنتن ريحة مندمومة فاليوم قر لكل وحش نافر

#### ٣-الإشارة:

تحدث القدماء في الإشارة والإيماء إلى المعنى، قال الجاحظ عنها: «ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً وزاد في الكلام «(''). أما قدامة بن جعفر فهي عنده : «أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة بإيماء إليها أو لمحة تدل عليها » (''). ونقل الحاتمي قول قدامة وأيده، ('') وهي عند التبريزي بهذا المعنى . (١٤)

أما ابن رشيق فيرى أن «الإشارة من غرائب الشعر ومُلَحِه، وبلاغته عجيبة تدل على بعد المرمى، وفرط المقدرة، وليس يأتي بها إلا الشاعر المبرز، الحاذق الماهر، وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة، واخصار وتلويح يعرف مجملاً، ومعناة بعيد من ظاهر لفظه» «(°)، وهذه نظرة من ابن رشيق متقدمة إلى هذه الظاهرة، وهي عند المظفى العلوي من محاسن البديع (١).

أشار بعض شراح المتنبي إلى الإشارة في شعره ، ويبدو لي من خلال هذه الإشارات أنها قريبة جداً من معنى الكناية ، كما ذكر ابن رشيق (٢)، وكان ابن الإفليلي من أكثر الشراح الذين أشاروا إلى هذا المصطلح في شرحه لشعر المتنبي.

قال المتنبي:

بَعُدْت عن النعامي والشمال(^)

نزلتِ على الكراهةِ في مكانٍ

<sup>(</sup>١٠) الحيوان ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) نقد الشعر ص ١٥٤,

<sup>(</sup>٣) حلية الحاضر ١/٣٩/١...

<sup>(</sup>٤) الوافي في العروض والقوفي ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) العمدة ١/٢٠٠٢.

<sup>(</sup>١) نضرة الاغريض في نصرة القريض ص٣٣.

<sup>(</sup>٧) العمدة ١/ ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٨) النعامى: الرياح القبلية . الشمال : الريح التي تهب من ناحية القطب الشمالي.

قال ابن الإفليلي: «وأشار أبدع إشارة إلى اللحد» (١)، وهذا صحيح فهو يتحدث في رثاء والدة سيف الدولة، حيث نزلت إلى مكان – رغم الكره لنزولها – لا يصيبه الريح، وقد ألمح الشاعر إلى اللحد ولم يشر إليه مباشرة، بل ظهر المعنى المقصود من خلال السياق. وحقيقة الأمر أن الإشارة هنا تمثل البؤرة المتوهجة في البيت الشعري، فكلمة اللحد اشارة تمتد ابعادها إلى أعماق نفسية الشاعر المثالة، وتمتد أيضا إلى أعماق النص، وهي ذروته التي انشغل فيها الشاعر ناقلاً مشاعره، ومتدرجا في الصورة الشعرية، إلى أن وقف جزئياً ذاهلاً يودع المرثية.

ومثله:

بنفسي وليد عاد من بعد حمله إلى بطن أمِّ لا تطرِّقُ بالحصل

ذكر ابن الإفليلي أن المتنبي قد أشار إلى الأرض بكلمة «أم»(7) ، وأرى أنها إشارة ذكية واعية تمثل بؤرة عميقة الأبعاد، فلسفية النظرة ، تمتد عبر القصيدة، لتعبر عن نفسية الشاعر المؤمنة بأن الإنسان خلق من تراب وسيعود كما كان.

ومثله:

وفارس الخيل من خفَّتْ فوقَّرها في الدرب، والدّم في أعطافها دُفَعُ

قال ابن الإفليلي: «أشار إلى سيف الدولة، وما ظهر من جلده في هذه الوقعة »،(٢) ويقصد بذلك عبارة «فارس الخيل».

ومثله:

نزور دياراً ما نحب له معنى ونسأل عنها غير سكانها الأذنا

والمعنى: نحن نزور ديار الأعداء، ولا نحب مواضعها، والزيارة تقتضي المحبة

<sup>(</sup>١) شرح شعر المتنبي ١/٩٠/.

<sup>(</sup>٢) شرح شعر المتنبي ١/ ٢٣٩. وكلمة أم رواية ابن الافليلي وعليها بنى معنى الاشارة ، أما في التبيان فالرواية «أرض»، انظر ٣/ ٤٨ .

إلا أنا نزورها غير محبين لها، ونطلب الأذن بزيارتها من غير سكانها، لنسرع إليها، فنقتل مَنْ بها، والذي يعطينا الإذن هو سيف الدولة. قال ابن الإفليلي: «واستعمل في هذا الإشارة دون التصريح»، وهذا صحيح، فالقاريء المتعجل سيقف أمام هذه الالغاز، ليسأل كيف سيزور بلاداً لا يحبها؟ وكيف يستأذن - لدخول تلك البلاد من غير سكانها.

ومثله:

إذا مطرت منهم ومنك سحائب فسوابلهم طلل وطلك وابل

قال ابن الإفليلي: «وذكر السحائب والطل والوابل على سبيل الإشارة إلى كرم المدوح» (١). ومعنى البيت: إنه اذا ساجل الملوك سيف الدولة في الجود، وتشبهوا به، فامطروا وأمطر، فعطاؤهم يشبه المطر الضعيف، وندى سيف الدولة المطر الكثير.

ومثله قوله:

وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم أ

قال ابن الافليلي: «وأشار بجفن الردى إلى عظيم ما اقتحم سيف الدولة، وبنومه إلى أعراضه مع ذلك عنه فألطف الإشارة». (٢)

إن الإشارة لا يقف مداها عند حدود البيت المفرد، إنها البؤرة التي يتمحور حولها المعنى في البيت الشعري، وهي تتويج لمعان سابقة خارج حدود البيت المفرد، ترتبط معها ارتباطاً عضوياً ،لتشكل الصورة الكلية التي يريد الشارع أن يرسمها .

<sup>(</sup>١) شرح شعر المتنبي ٢/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) شرح شعر المتنبى ٢/٣٥٢، وانظر التبيان ٣/٣٨٦.

#### ٤- الالتفات:

ظهر هذا المصطلح في أساليب العرب القدماء، مثلما ظهر في كتاب الله تعالى، ويمكن أن يكون الأصمعي أول من أطلق عليه اسم التفات (1)، والالتفات من فنون البديع الخمسة عند ابن المعتز، وهو من أول محاسن الكلام، وهي الاستعارة، والتجنيس والمطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها (٢)، والالتفات «هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الأخبار، وعن الأخبار إلى المخاطبة، وما يشبه ذلك، ومن الالتفات الانصراف من معنى يكون فيه إلى معنى آخر (٢)، وقد وضعه ابن الأثير في باب الصناعة المعنوية، ومعناه عنده «أن ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة كانتقال من خطاب حاضر إلى غائب أو من خطاب غائب إلى حاضر، أو من فعل ماض إلى مستقبل أو من مستقبل إلى حاضر» (١).

وقف شراح ديوان المتنبي القدماء عندما ظهر في شعر المتنبي مما سماه القدماء الالتفات، وأشاروا اليه في الابيات التالية من شعر المتنبى:

ولك الناسُ والبلاد ومايس حرح بين الغراء والخضراء ولك وبساتينك الجياد وما تحمل من سمهرية سموراء إنما يفخر الكريم أبو المسك بما يبتني من العلياء

قال الشارح: «وقوله » يفخر « خروج من الخطاب إلى الغيبة ، كقوله تعالى: «حتى إذا كنتم في الفلك ، وجريّن بهم »،  $^{(0)}$  وهذا من الالتفات  $^{(1)}$  ، والمعنى عند المتنبي أنه

<sup>(</sup>١) العمدة ٢/٦٦، وانظر حلية المحاضرة ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) البديع ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص٥٨، وانظر النصف ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) المثل السائر ٢ / ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة يونس آية ٢٢.

<sup>(</sup>٦) التبيان ١/٣٣ .

يخاطب الممدوح بأنه يملك كل شيء، يملك الناس والبلاد، ونزهته على الخيل وبين المراح، وفخره الحقيقي أنه يبني لنفسه المجد، لا بما يبتني من الدور ويملك من الأطيان، فقد خاطبه بصيغة الخاطب في قوله «وبساتينك»، ثم خرج عن صيغة الخطاب الماشر إلى صيغة الخطاب الغائب في قوله «يفخر».

ومثله:

وما أخشى نبوك عن طريق وسيف الدولة الماضى المسقيل

قال الشارح: « وقد عاد به من لفظ الخطاب إلى لفظ الأخبار»(١)، فقد خاطبه بقوله: «وما أخشى نبوك» ، ثم انتقل في الشطر الثاني إلى الأخبار الذي يدل على الغيبة حيث يقول: «وسيف الدولة الماضي الصقيل، فالشاعر لا يخشى أن يعجز سيف الدولة عن قطع الطريق، وهو المعروف بشجاعته، وكان المتنبي قد قال هذه القصيدة وسيف الدولة يعتزم الرحيل إلى انطاكية.

نلاحظ من خلال المثالين السابقين أن الشاعر في الالتفات كان ينتقل بنا من ذكر أشياء تعد من صفات المدوح إلى ذكر قيم عامة شاملة متأصلة في المدوح، والجياد وما يسرح بين الغبراء والخضراء ليس من اهتمامات المدوح، فهو يتصدق بها ويكرم، وقد التفت الشاعر إلى أن الكريم لا يكترث بما سبق وإنما ينظر إلى بناء مجد شامخ، أما في البيت الثاني، فإنه يخاطب المدوح بأنه لا يخاف عليه من وعثاء السفر، وطول الطريق، ومشقة اللقاء، ثم يلتفت مستذكراً أهم صفاته، بانه الشجاع المقدام.

ومثله:

اليوم عهدكم فسأين الموعد هيهات ليس ليوم عهدكم غد

<sup>(</sup>١) الفتح على ابي الفتح ص ١٩٦، وانظر تفسير ابيات المعاني ص١٦٩ وانظر شرح الواحدي ص ٢٨٧.

قال الشارح: «وقوله هيهات ليس ليوم عهدكم غد »من التفاته في الشعر، لأنه استفهم في أول البيت، وسأل عن الموعد الذي يتواعدونه ثم انثنى عن ذلك يائسا منه، فقال :هيهات» (١). والمعنى أن الموت أقرب إلى الشاعر من إدراك يوم الموعد، فالشاعر يتساءل عن الموعد، لكنه فجأة يتراجع عن السؤال ويتذكر طبيعة صاحبة الموعد بأنها لا تصدق.

ومثله:

يا حاديي عيسها وأحسبني أوجد مَـيْتاً قبيلَ أفقدُها قفاقليلاً بهاعليّ فلا أقلل مــن نظرةٍ أزوّدها

قال الواحدي عن البيت الأول: «دعا الحاديين ثم ترك ما دعاهما له حتى ذكره في البيت الذي بعده، وأخذ في كلام آخر، تسمي الرواة هذا الالتفات، كأنه التفت إلى كلام آخر من شأنه وقصته» (٢)، وأرى أن الواحدي قد جانب الصواب عندما عد : «وأحسبني أوجد ميتاً قبيل أفقدها » من الالتفات، فهو لم يخرج من صيغة إلى صيغة بين الشطر الأول والشطر الثاني ليكتمل المعنى، و إنما جاءت هذه العبارة معترضة. وما ناداهما له موجود في البيت الثاني.

إنني أرى أن الالتفات عند الشاعر لم يأت عفو الخاطر ، وإنما هو فن من فنون البلاغة، يقصده الشاعر ليعمق في نفس المتلقي المعنى الذي يريده ، وليؤازر به المعنى في نطاق التجربة الشعرية بأكملها متجاوزاً حدود البيت، ومعبراً عما يريد الشاعر .

<sup>(</sup>١) الفسر ٢/٣٢٣، انظر التبيان ١/٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان المتنبي ص٧.

#### ٥ – التتميم:

قال عنه قدامة بن جعفر: «وهو أن يذكر الشاعر المعنى؛ فلا يدع من الأحوال التي تتم بها صحته وتكمل معها جودته شيئاً إلا أتى به» (١)، ومن أمثلته على ذلك قول طرفة: (7)

فقوله «غير مفسدها» إتمام لجودة ما قاله «لأنه لو لم يقل «غير مفسدها» لعيب كما عيب ذو الرمة في قوله: (٢)

فان الذي عابه في هذا القول إنما هو: بأن نسب قوله هذا إلى أن فيه إفساداً للدار التي دعا لها، وهو أن تغرق بكثرة المطر «(٤) وقد عد ابن المعتز التتميم من محاسن الكلام والشعر، وهو عنده: «اعتراض كلام في كلام لم يتمم معناه ثم يعود اليه فيتممه في بيت واحد «(٥) ، ويستشهد بقول الشاعر:

لوأن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلم وامنك المطالا

فقد تمم الكلام بقوله «وأنت منهم». وأفرد أبو هلال العسكري فصلاً في «التتميم والتكميل»، وعرفه بأنه : «أن توفي المعنى حظه من الجودة ، وتعطيه نصيبه من الصحة .... ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه إلاّ تورده. أو لفظاً يكون فيه توكيده إلا تذكره ...». (١) ومن أمثلة هذا قوله تعالى: ﴿من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو

<sup>(</sup>١) نقد الشعر ص٤٤ ١، وانظر أبن حجة الحموي: خزانة الأدب ص ١٢١-٢٢، وانظر جوهر الكنز ص١٢٨.

<sup>(</sup>Y) ديوانه ص ٨٧ . في الديوان «بالادك» بدل «ديارك » والغمام بدل الربيع.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) نقد الشعر ص ١٤٥.

<sup>(ُ</sup>هُ) البديع ص ٥٩، وانظر، أيضا، البديع في نقد الشعر ص ٥٣.

<sup>(</sup>٦) الصناعتين ص ٤٣٤ .

مؤمن فلنصيينه حياة طيبة (١)، وقال: «فبقوله تعالى: ﴿وهو مؤمن ﴿ تُمُّ الْعني » (٢).

ومثله قول الخنساء: (٢)

وأن صخراً لتاتم الهداة به كسانه عَلَم في رأسه نارً

قال العسكري: «فقولها – في رأسه نار – تتميم عجيب... قالوا لم يستوف أحد هذا المعنى استيفاءها »(1) . وذكره ابن رشيق، وهو عنده «التمام والتتميم»، وذكر أن يعضهم يسميه «احتراساً واحتياطاً»، وهو «أن يحاول الشاعر معنى فلا يدع شيئاً به حسنه إلا أورده وأتى به، إما مبالغة وإما احتياطاً واحتراساً من التقصير»،(1) لكن العلوي اليمني كان من أكثر الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع، قال عنه: «هو عبارة عن تقييد الكلام بفضله لقصد المبالغة، أو للصيانة عن احتمال الخطأ أو لتقويم الوزن».(1) ومن الأمثلة التي ذكرها وتكون للمبالغة قول زهير: (٧)

من يلقَ يوماً على عالاته هرماً يلقَ السماحة منه والندى خلقا

فقوله على علاته تتميم للمبالغة، (<sup>٨)</sup> ومما ذكره لصيانة المعنى عن احتمال الخطأ، وتأتي رافعة له قول طرفة بن العبد: (٩)

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) الصناعتين ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) ديواڻها ص ٦٤٠٠

<sup>(</sup>٤) الصناعتين ص ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٥) العمدة ٢/٠٠.

<sup>(</sup>٦) الطراز ٢/٤٠١.

<sup>(</sup>۷) دیوانه ص ۵۳ ..

<sup>(</sup>٨) الطرار ٣ / ١٠٤.

<sup>(</sup>۹) دیوانه ص ۸۷.

فسقى ديارك - غير مفسدها - صحوب الربيع وديمة تهمى

"فقوله: «غير مفسدها «فضلة»، وقد جناءت لرفع الإيهام الذي قد يحصل ممن يدعو على الديار بكثرة المر، ليكون مفسداً لها (١)، أما ما يأتي لحقظ الوزن، ولا يأتي للمبالغة ولا للاحتران من مثل قول المتنبى: (٢)

وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنّتي - لرأيت فيه جهنما قالمعنى تام، وجاء بكلمة «يا جنتي» للوزن(٢)

أما شراح ديوان المتنبي، فقد وقفوا عند هذا المسطلح البلاغي، وأشاروا اليه في شعره، وظهر في قوله:

شينخٍ يرى الصلوات الخمس نافلةً ويستحلُّ دم الحجاجِ في الحَسرَمِ

قال الشارح: «في الحرم» تتميم بديع (أ) . وهو فعلاً تتميم لتحقيق المبالغة ، فالشاعر انتصر على أعدائه بسيف (شيخ) ، مستحلِّ للمحارم، وسافك للدماء، ولم يكن التتميم هنا فضلة ، بل إنه تعميق للمعنى، وصولاً به إلى درجة عالية التأثير ، فللحجاج في الحرم موقف خاص، وللحرم قدسية خاصة في نفوس كل الناس، لهذا فقتلُ الحجاج فيه يعني تجاوز المألوف إلى غير المألوف، وهو مثير للمشاعر أكثر مما لو هوجم الحجاج وقتلوا خارجه .

ومثله:

فلما نشفنَ لقينَ السِّياطَ بمثلِ صفضا البلدِ الماحِلِ

<sup>.(</sup>۱) الطراز ۳/۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٤ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الطراز ٢/٢٠١.

<sup>(</sup>٤) شرح المشكل من شعر المثنبي ص ١٥.

قال الشارح عن عبارة «البلد الماحل»، «وهذه الزيادة التي تُطلبُ بها الغاية، وقد كان يتم الكلام دونها، وهذا باب من أبواب البديع يعرف بالتتميم»(۱) ، وأرى أن المعنى في هذا البيت يكون أكثر دقة ومبالغة بذكر كلمة «الماحل»، لأن صورة صفا البلد الماحل أشد تاثيراً، وأكثر عمقاً، من صورة صفا البلد في حالة الرخاء والاستقراء، ففي الحالة الأولى تكون الصورة قاتمة يابسة جافة في كل شيء. فلقد أجاد الشاعر في تصويره لخيل سيف الدولة بعد أن نشف عرقها ممتزجاً بالغبار، وأصبحت جلودها ملساء حيث وجدتها سياط فرسانها — وهي تحثها على المسير—كالحجر الأملس في البلد الماحل.

ومثله:

وما الجبالُ لِنصرانِ بحامَية ولو تنصَّر فيها الأعصَمُ الصَّدَعُ (٢)

قال الشارح: «واشترط الصدع لأنه أثبت قوة، وأشد سرعة، وهذا الاشتراط باب من البديع يعرف بالتتميم» (٢)، وأرى أن التتميم قد جاء هنا لزيادة الدقة في المعنى، والمبالغة فيه، فسيف الدولة شجاع لا يستطيع أحد أن يهرب من قبضته، حتى أن الجبال لا تحمي أحداً منه، ولو اختبأ النصارى بجبالهم، فإنها لا تحميهم ولا تعصمهم منه، ولو أن الوعول تنصرت واحتمت بالجبال منه يصلها ويقتلها، حتى الوعول القوية، التي يصعب على الناس اللحاق بها في الجبال يستطيع المدوح أن يصلها، فالتتميم هنا جاء ليؤكد أنه قادر على ملاحقة أشد فرسان الأعداء، وقادر على التنكيل بقادتهم، ولا يقتصر على عامة القوم.

<sup>.</sup> (1) شرح ابن الإفليلي لديوان المتنبي 1/3.7، وانظر التبيان 1/3.7.

<sup>(</sup>٢) نصران ونصراني واحد، وهم قوم ينتسبون إلى ناصرة، الأعصم: الوعل الذي في إحدى يديه بياض وفي رجليه. الصدع: الوعل ليس بالمسن ولا بالصغير.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن الإفليلي لديوان المتنبي ١ /٣٦٣ .

ومثله:

تَعَدَّ القُرى والسُ بنا الجيش لسةً بنار إلى ما تشتهى يُدك اليمنى

قال الشارح: «واشترط يمنى اليدين ، لأنها أسرع في الفعل، وهذا من التتميم» (١) وأرى أن المتنبي قد جاء بكلمة «اليمنى» لتأكيد معنى القوة والشجاعة عند سيف الدولة، ولتأكيد قدرته على منازلة الروم ، والظفر بما يشتهي من طعن وضرب وسبي، فذكره «اليمنى» تأكيد العزم ورباطة الجأش، ولهذا نقول لمن يقوم بعمل شجاع «سلمت يمينك».

وبعد، فالتتميم لم يأت به الشاعر لينحصر تأثيره في إطار البيت الواحد، وإنما جاء به لتعزيز المعنى الكلي، والصورة الإجمالية للنص الشعري، والذي يريده الشاعر، وصولاً إلى معنى أعمق، وصورة أدق، ونسيج يعبر عن التجربة الكاملة بشمولية وترابط، لتعبر بالتالى عن التجربة القلقة التي يعيشها الشاعر.

<sup>(</sup>١) شرح ابن الافليلي لديوان المتنبي ١/٣٧٠.

# ٦-التصدير:

سماه بعضهم الترديد، ويعني «تعليق لفظة في البيت متعلقة بمعنى ثم يرددها فيه، ويعلقها بمعنى آخر في البيت نفسه » (1) ، وقد استشهدوا بقول زهير (7)

من يلقَ يوماً على علاته هَرِماً يلق السماحة منه ، والندى خلقا فعلق «يلق» «بهرِم» ثم علقها «بالسماحة ». وبقوله (۲)

ومن هاب أسبباب المنايا يَنَانْنَهُ ولورامَ أسببابَ السماء بسلّم

فردد كلمة «أسباب». أما أبو هلال العسكري فقد أفرد له باباً سماه «رد الاعجاز على الصدور» (1) قال : «فأول ما ينبغي أن تعلمه ... أنك إذا قدمت ألفاظاً تقتضي جواباً فالمرضي أن تأتي بتلك الألفاظ في الجواب، ولا تنتقل عنها إلى غيرها مما هو معناها .. كقوله الله تعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلها » (0) وكان ابن وكيع من أكثر الذين عرفوا هذا المصطلح بدقة عندما قال: «وقد لقّب بعض الأدباء في هذا الفن الترديد، وبعضهم يسميه التصدير، وهو أن يبتدىء الشاعر بكلمة في البيت ثم يعيدها في عجزه، أو نصفه، ثم يرددها في النصف الآخر» (١).

أما في شروح ديوان المتنبي - التي وقعت بين أيدينا - فلم نظفر إلا على اشارة واحدة سماها ابن الإفليلي «التصدير» في قول المتنبي:

ولوزُلتُمْ ثم لم أبككم بكيت على حُبّي الزائل لِ

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ١/ ٥١، ١، وانظر المنصف ص ٢١، وانظر العمدة ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٠، في الديوان « ولو نال».

<sup>(</sup>٤) الصناعتين ص ٤٢٩، وانظر البديع في نقد الشعر ص ٥٢،٥١، ونضرة الإغريض ص ١٠٤، وانظر جوهر الكنز ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص ٢٦٤ والسورة الشوري آية ٤٠ .

<sup>(</sup>١) النصف ص ٦١.

قال ابن الإفليلي: «واستفتاحه بقوله «ولو زلتم»، وتقفيته بالزائل، باب من أبواب البديع يعرف بالتصدير» (۱)، فكأنه سماه «التصدير» لأن الامر اختفى بالقافية التي تردّ على الصدور. لكن الشاعر لم يأت بهذا التكرار إلا لغاية في نفسه، رهي تأكيده مدى تعلقه بحبه للمحبوبة، فهو سيبكي حبه الكبير الذي غادره، وهذا يبين مدى القلق الذي يكتنف نفسية الشاعر، والذي يعد صورة عميقة من صور ألم الشاعر على هذا الحب، والذي يمتد عبر التجربة الشعرية متجاوزاً حدود البيت الواحد.

<sup>(</sup>۱) شرح شعر المتنبي ۱/۲۰۰۸،

## ٧- التقسيم:

أشار القدماء إلى ظاهرة التقسيم في المعنى. فهو عند قدامة «أن يبتدىء الشاعر فيصنع أقسِاماً فيستوفيها، ولا يغادر قسماً منها  $(^{(1)})$ ، أما علي بن عبد العزيز الجرجاني فقد ذكر هذا المصطلح عندما وقف عند قول زهير:  $(^{(7)})$ 

يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطّعنوا ضارَبَ حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا

قال : «فقسم البيت على أحوال الحرب، ومراتب اللقاء، ثم ألحق بكل قسم ما يليه في المعنى الذي قصده من تفضيل المدوح، فصار موصولاً به مقروناً إليه» (7), وهو عند أبي هلال العسكري: «أن تقسم الكلام قسمه مستوية تحتوي على جميع أنواعه، ولا يخرج منها جنس من أجناسه» (3), ويرى ابن رشيق أن التقسيم هو «استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به » (9), ويذكر بيتين لبشار على التقسيم، قال يصف هزيمة (7)

<sup>(</sup>١) نقد الشعر ص ٩٣١.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٤٥ . والمعنى: إذا ما رموا من مدى بعيد غشيهم بالرمح، فإذا اطعنوا دخل تحت الرماح بالسيف فاعتنق، أي كان أقربهم إلى القتال. (٢) الوساطة ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الصناعتين ص٧٣٥.

<sup>(°)</sup> العمدة ٢/٢، وانظر سر الفصحاة ص ٧٨٢ن وما بعد، وانظر الخطيب التبريزي: الوافي في العروض، والقوافي ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١/٣٣٥ .

والتقسيم عند أسامه بن منقذ: « أن يقسم المعنى باقسام تستكمله، فلا تنقص عنه ولا تزيد عليه». (١)

وحد التقسيم عند ابن الأثير الحلبي :«أن يستوفي المتكلم جميع أقسام الكلمة التي يمكن وجودها غير تارك فيها قسماً واحداً»، (٢) ويضرب لذلك أمثله، منها الآية الكريمة: ﴿وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ، والسابقون السابقون، أولئك المقربون ﴾(٢)، وهذه الآية الكريمة تفسير للآية المتقدمة، فإن أصحاب المشأمة هم الظالمون، وأصحاب الميمنة هم المقتصدون، والسابقون هم السابقون بالخيرات (١).

أما التقسيم عند شراح ديوان المتنبي القدماء فقد تطرقوا اليه بإشارات قليلة ، فيما وقع إليّ من شروح— ومما عد من التقسيم عند شراح ديوانه قوله :

للسبى ما نكحوا، والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا

قال ابن الافليلي: «ومثل هذا ... يعرف بالتقسيم» (°)، ويعني أن المدوح عندما نزل بلاد المعتدين سبى نساءهم، وقتل كبارهم، ونهب أموالهم، وأحرق زروعهم. وهي — على ما أرى — قسمة تامة صحيحة، فقد استوفى جميع الأقسام، فالسبي للنساء، والقتل للكبار، والنهب لما جمع الأعداء، والحريق لكل ما زرعوا.

<sup>(</sup>١) البديع في نقد الشعر ص ١٦، وانظر منهاج البلغاء ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) جوهر الكنر ص ٧٤١.

<sup>(</sup>٣) الرعدآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) جوهر الكثر ص ٧٤١.

<sup>(</sup>٥) شرح شعر المتنبي ١/٨٤٣.

ومثله قوله:

كفاها فكان السيف والكف والقلب

إذا الدولة استكفت به في ملمة

قال ابن الإفليلي: «وهذا التصنيف باب من أبواب البديع يعرف بالتقسيم» (١)، ومعناه أن دولته إذا واجهت مكروها، فإنه يدافع عنها بسيفه، وكفه، وقلبه. ونلاحظ هنا، أيضاً، أن التقسيم صحيح تام، فالدفاع لا يتم إلا بوجود هذه الثلاثة مجتمعة، السيف أداة القتال، والكف الذي يحمل السيف، والقلب الذي يجعل السيف فاعلاً قوياً بقوة صاحبه.

ومثله قوله:

سهادٌ لأجفانٍ وشمسٌ لناظرٍ وسقمٌ لأبدانٍ، ومسك لناشِق

قال ابن الإفليلي: «وهذا التصنيف في الوصف... يعرف بالتقسيم» (٢)، فهو يصف محبوبته بأنها تسبب السهاد لأجفان من ينظر إليها، وهي شمس في عين من يشاهد حسنها، وتسبب السقم لم يعشقها، وهي مسك لمن يستنشق رائحتها، وقد عاب ابن وكيع على المتنبي هذا التقسيم، وقال: ينبغي أن يقول:

سهادٌ لأجفان ونوم لساهر وسقمٌ لأبدان، وبرء سقام

<sup>(</sup>١) للصدر ثقسه ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن الافليلي ٢/ ٢٨٠ .

حتى يصح التقسيم والطباق (١). لكنني أرى أن بيت المتنبي كان أكثر شمولية وجمالا، لأنه تحدث عن الناظر والمليحة في آن معاً، فقد تحدث عما يصيب أي إنسان ينظر إليها من سهاد وسقم، بسبب فتاة جميلة كالشمس، عطرها يتوضع في الأنف، لكن ما اقترحه ابن وكيع يقتصر الحديث فيه على متأمل هذه الفتاة، حيث يصيبه الأرق، وعدم النوم إذا كان راغباً فيه، أو يصيبه النوم إذا كان يرغب في السهر، ويدب في جسمه ضعف البدن، أو أن بدنه يبرأ من السقام، كل ذلك بسببها، فحذف ابن وكيع صورة المسبب بينما ذكرها المتنبي.

ومثله قوله:

فَيَدُ مُسلِّمَةُ، وطرف شاخصٌ وحَشيَّ يَدُوبُ، ومَدمَعْ مسفوحُ

وسبق هذا البيت بيت وضّح معناه، وهو: وجلا الوداعُ من الحبيب محاسناً حُسنُ العزاء، وقد جُلينَ قبيحُ

قال عنه الشارح: «وهذا تقسيم حسن»، (٢) والمعنى أن الوداع قد كشف محاسن الحبيب التي يمكن أن تظهر؛ حتى عدم الصبر وقبحه، ثم يصور لحظة الوداع، فاليد تشير بالسلام، والعين شاخصة إلى المودع، والقلب يتفتت حزناً، والدموع تنهمر بغزارة. وقد صور لنا المتنبي الموقف بكل تفاصيله حتى عشناه، فجاء تقسيمه رائعاً تما بخدم المعنى. ومثله قوله:

نُعجٌ مصاحِرُهُ، دُعجٌ نواظِرُهُ مُصرٌ غفائِرُهُ، سودٌ غدائِرُهُ

قال الشارح: « وقد أحسن في التقسيم »(٢) ، والمعنى: أن تلك النساء اللاتي

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/ ٣١٩. ولم أجد ما تقله صاحب التبيان في المنصف.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/٧٤٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر تفسة ٣/٦/١. النعج: البياض، النعج: السواد. الغفائر: جمع غفارة، وهي الخمار نفسه المحاجر: جمع محجر، وهو ما حول العين.

يشبهن الظبي بيض المحاجر لبياض ألوانهن ، وسود العيون ، وحمر المقانع لكثرة طيبهن بالمسك والزعفران، وسود الذوائب.

وقد أفرد الثعالبي – في بدائع شعر المتنبي – فصلاً في «حسن التقسيم» (\). ونقلها عنه البديعي (Y) حرفياً ، لكنهما لم يتحدثا في هذا الفصل عن التقسيم ، واكتفيا بنقل الأمثلة .

وأرى أن المتنبي لم يأت بهذا التقسيم رغبة فيه، وإنما جاء به في شعره ليعبر عن معنى يريد أن يعطيه دلالات أعمق، وصورة أشمل، وبعداً أدق، وصولاً إلى المبالغة التي يحاول الشاعر فيها أن يقدم لنا مشاعره في أعلى درجات الذروة، وهذه الذروة لا يقتصر مداها على البيت الذي يقع فيه التقسيم، وإنما يمتد ليتشابك مع كل كلمة في القصيدة لتخدم بالتالى ما يريد الشاعر.

١- يتيمة الدهر ٢٤٨/١ وما بعدها.

٢- الصبح المنبي ص ٤٣٥ وما بعدها.

### ٨- التورية:

عرف القدماء التورية بأنها أن يذكر الكاتب لفظاً يحتمل معنيين ، الأول ظاهر الدلالة قريب، والآخر بعيد الدلالة خفي، والكاتب يريد أن يتحدث عن المعنى البعيد الخفي فيوري عنه بالمعنى القريب (١) ، وقد عدّ ابن رشيق التورية من أنواع الإشارة، ووضعها في بابها(٢).

أشار شراح ديوان المتنبى القدماء إلى ما رأوه في شعره من تورية ، مثل قوله:

كأن رقاب الناس قالت لسيف و رفيقُك قيسي، وأنت يماني

قال ابن سيدة: «رفيقك قيسي، وأنت يماني» (٢) تورية عن قولهم: لم تتفقان وأنتما بالنسب مفترقان » ؟ وهو تورية في المعنى، فلقد كثر قتل الممدوح للناس من أعدائه، وكأن هذه الرقاب أرادت أن تتخلص من القتل، فذكرت بما بين القيسية واليمنية من العداء، فأوقعت بين الممدوح وسيفه، لتسلم هذه الرقاب من قتله، وسألت السيف قائلة: لِم تصحبه وأنت يماني وهو قيسي وبين القيسية واليمنية حروب وثارات ؟

ومثله قوله:

ويغنيك عما ينسب الناس أنه إليك تناهى المكرمات وتُنسَب

قال ابن فورجة: «وللبيت باطن خبيث، وهو سخرية، يريد أنه لا نسب لك لأنك عبد، ثم قال: «وأنت غني عن النسب بالمكارم التي تنسب كلها إليك، كأنه يسليه بذلك القول، ثم زاد بقوله:

وَأَيَّ قُبِيلٌ يستَحقك قدرُهُ معدِّ بن عدنان فداك ويعربُ (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر البديع في نقد الشعر ص ٦٠ والطراز ٣/٢٦، وجوهر الكنز ص ١١١، وتحرير التحبير ص ٢٦٨، ود. أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) العمدة ١/ ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) شرح المشكل من شعر المتنبي ص ٢٧٦ . وانظر التبيان ٤ /٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) الفتح على أبي القتح ص ٧٠.

يبدو في ظاهر البيت أن المكارم تنسب إلى المدوح ، وهذا يغنيه عن النسب، وفي حقيقة الأمر أن تذكير الشاعر بالنسب هو سخرية من المدوح، ولا سيما أنه عبد، كان مملوكا، وقد أصاب ابن فورجة عندما جعل للبيت باطناً خبيثاً، وهو السخرية. وحقيقة الأمر أن التورية تمثل وعي الشاعر التام للمعنى الذي يقصده، ولا يستطيعها أي شاعر، وقد كان المتنبي في ذروة إبداعه، وهو يصور خلاف المدوح مع سيفه، ويفجر بينهما الصراع ليتخلص الأعداء منه، وكان عميقاً وواعياً عندما وري خلف ظاهر البيت معنى كان يمكن أن يذهب ضحيته ، فركز على النسب ليقينه أن ممدوحه لا نسب له، فالتورية تمثل صورة من صور تمثل الشاعر الدقيق للمعنى، مرتبط بنفسية الشاعر وبالمعنى العام للنص الشعري.

#### ٩-الحشو:

قال عنه قدامة: «هو أن يُحْشى البيت بلفظ لا يحتاج إليه لإقامة الوزن (1) ، ومثله قال ابن رشيق وزاد بأنه: «قد يأتي في حشو البيت ما هو زيادة في حسنه وتقوية لعناه»، (7) أما أسامة بن منقذ فهو عنده زائد لا فائدة منه (7) ، واستشهد بقول الناعة: (1)

توهمت أيات لها فعرفتُها لستة أعوام، وذا العامُ سابعُ

وقال: «وكان الاجود أن يقول لسبعة أعوام، فيستغني عن قوله بستة أعوام وعام سابع» (٥)، لكن الحاتمي كان أكثر وعياً وادراكاً من غيره من البلاغيين والنقاد في نظرته إلى قيمة الحشو، فهو عنده: «باب لطيف جداً لا يتيقظ إليه إلا من كان متوقد القريحة ... عارفاً بأسرار الشعر، متصرفاً في معرفة أفانينه »(٢).

لم ينتبه القدماء إلى دور الحشو في العمل الأدبي، لأنهم عدّوه - في غالب الأحيان - لا فائدة منه، وهم في إشارتهم إليه في النصوص الأدبية لم يخرجوا عن تحديده، ولم يحاولوا أن يبيّنوا دوره في النص الشعري، ومن هؤلاء شراح ديوان المتنبي، الذين أشاروا إليه، ولم يبيّنوا أثره في تعميق المعنى، ووقفوا عند الأبيات التالية:

يا أيها المُجْدَى عليه روحُهُ المحد عفاتك - لافجعتَ بفقدهم

إذ ليس يأتيه لها است جداءً فَلَتَ رِكُ مِنا لِم يأخِنُوا إعطاءً

<sup>(</sup>١) نقد الشعر ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) العمدة ٢/ ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) البديع في نقد الشعر ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٧٩ . توهمت : تأملت.

<sup>(</sup>٥) البديع في نقد الشعر ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) حلية المحاضرة ١/٠١٠.

قال ابن جني: «وقوله «لافُجعت» بفقدهم حشو في غاية الملاحة» (١)، ولم يحاول ابن جني أن يبين أثر هذا الحشو في زيادة المعنى ، واكتفى بالإشارة إلى الحشو، مع العلم أن هذا الحشو في البيت الشعري، قد أعطى المعنى زخماً عميقاً، فهو في صلب البيت لأن الشاعر قد عد غياب الفقراء المحرومين من عنده فقداً وفجيعة للممدوح، مع أنهم يستأهلون الشكر لأنهم لم يطلبوا روح المدوح، ولو طلبوها لأخذوها .

ومثله قوله:

أطلقها فالعدو من جَنَع يذمُّها، والصديق يَحمَدُها

قال ابن جني: «من جزع» حشو إلا أنه مليح» (١)، وهو – على ما أرى – ليس مليحاً حسب، وإنما كان ضرورياً في تعميق العنى وتوضيحه، فلو اعتبرناها لا فائدة منها لم نعرف حال العدو، فقد يذمها وهو قوي أو ضعيف، أو مرتبك، لكن المتنبي كان دقيقاً عندما أتى بهذه الكلمة، فلقد ذمها العدو وهو خائف قلق من قوة سيف الدولة، والمعنى أن المدوح قد أطلق أنصله فأوقعت بأعدائه الدمار فذمها اعداؤه خوفاً ورعباً، وحمدها الصديق لأن تأثيرها كان قوياً (١).

ومثله قوله:

وإن عَسْ قَتْ كانت أشد صبابة وإن فَركَتْ - فاذهب - فما فَركُها قَصْدُ

قال الواحدي: «وقوله »فاذهب«حشو تم به الوزن» (٤)، لكنني أرى أن كلمة «فاذهب» لم تأت لإتمام الوزن فحسب، إنما جاء بها لدلالتها العميقة في البيت، فهو

<sup>(</sup>١) الفسس ١/ ٩٥ . عفاتك: الفقراء المحرومون .

<sup>(</sup>٢) القسر ٢/٧٧ .

<sup>(</sup>٣) القسر ٢/٧٧ .

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان المتنبي ص ٢١٠، وانظر التبيان ٢/٤.

يطلب من الرجل أن يبتعد عن المرأة إذا أبغضته لأن بغضها يتجاوز الحدود المألوفة. ومثله قوله:

لساني وعيني والفؤادُ وهمَّتي أودُّ اللَّواتي ذا اسمها منك والشطرُ

قال ابن سيدة: «أما قوله »وهمتي » فزيادة ، لأن الفؤاد محل الهمّة، فهو يغني عنها » (۱)، والرأي عندي أنها ليست زيادة مع أن مكانها الفؤاد، فالشاعر يعرف أن لكلً منا لساناً وعينين وفؤاداً، لكن الهمم تتفاوت، ويتفاوت الرجال بتفاوت هممها، لهذا لا أرى في كلمة «همّتي» زيادة، لأنها تغني عند الشاعر التميّز، والصبر والإقدام، يقول الشاعر: إني أحببت لساني وعيني وفؤادي وهمتي، لأن أسماءها علت بك، ومنك استفادت الاسم، وانشطرت عنك.

ومثله قوله:

يغسشي الطِّعان فسلا يردّ قناته مكسورة ، ومن الكماة صحيحُ

قال صاحب التبيان: «قوله «مكسورة» ، حشو زاده ليطابق بينه وبين «الصحيح» ، ولا فخر في أن ترجع القناة مكسورة» (٢) . ويبدو أن الشارح لم يفهم معنى البيت حتى قرر أن كلمة «مكسورة» حشو لا علاقة لها في المعنى ، وجاء بها ليقيم الطباق مع كلمة «صحيح» . مع العلم أن الطباق في النص الشعري له دلالاته العميقة .

فكما يظهر من البيت أن سيف الدولة لا يعود من معاركه إلا وقناته مكسورة ، وفي مقابل هذا لا يترك أحداً من أعدائه إلا ويفتك به ، فكلمة «مكسورة» هنا تدل على شجاعته وبطولته التي تعوّد الآخرون أن يروا قناته كذلك بسبب هذه الشجاعة وهذه البطولة .

<sup>(</sup>١) شرح المشكل من شبعر المتنبي ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/ ٢٥٢.

إن «الحشو» كما - حدده القدماء - لا يكون في النص الشعري زائداً لا فائدة منه، بل له علاقة مباشرة مع المعنى يأتي به الشاعر ليكمل الصورة التي رسمها، وهذا الحشو لو حذفناه لرأينا أن المعنى الذي يريده الشاعر قد اهتزت قيمته، وانبترت صورته، وأصبحت اللوحة مشوشة، غير مكتملة الجوانب.

#### ١٠ - الطباق:

تحدّث القدماء في المطابقة بين الألفاظ، وهي عندهم التضاد والتطبيق والتكافؤ والطباق، وتعنى أن تجمع بين متضادين في الجملة (١)، وقد سماه ابن المعتز المطابقة، وهو الفن الثالث في كتابه (٢)، وسماه قدامه «التكافؤ»، وقال فومن نعوت المعاني التكافؤ، وهو أن يصف الشاعر شيئاً أو يذمّه، أو يتكلم فيه بمعنى ما ، أي معنى كان، فيأتي بمعنيين متكافئين، والذي أريد بقولي «متكافئين» في هذا الموضع أي متقابلين إما من جهة المصادرة، أو السلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل» (٢)، وقد ضرب كثيراً من الأمثلة على الطباق بين الكلمات ليدل على ما يقول، أما الآمدي فقال عن المطابقة في إنما هو مقابلة الشيء بمثله الذي هو على قدره فسموا المتضادين إذا تقابلا مطابقين ». (٤)

وقال أبو هلال العسكري: «قد أجمع الناس أن المطابقة في الكلام هو الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل الجمع بين البياض والسواد، والليل والنهار، والحر والبرد» (٥)

#### وقد قسم القدماء الطباق غير قسم أهمها:

طباق الإيجاب: ويعني الجمع بين الشيء وضده، وطباق السلب: وهو الجمع بين معنى مصدر واحد مثبت ومنفي أو أمر ونهي، والقسمان السابقان في الألفاظ (٦).

أما الطباق المعنوي فهو مقابلة الشيء بضده في المعانى لا في الألفاظ  $(^{\mathsf{Y}})$  .

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم ص ٤٢٣ وانظر ابن معصوم: أنوار الربيع ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) البديع ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) نقد الشعر ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) الموازنة ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) الصناعتين ص ٣٣٩، وانظر العمدة ٢/٥

<sup>(</sup>٦) تحرير التحبير ص ١١٤

<sup>(</sup>٧) أنوار الربيع ٢/٣٧.

تطرق شراح ديوان المتنبي القدماء إلى الطباق في شعره، لكنهم لم يهتموا إلا بالإشارة إليه في مكانه ، كما فهموه من تعريفات البلاغيين في تلك الفترة، ولم يخرجوا عمّا حدّده البلاغيون من قواعد ، وظلوا جامدين عندها، فجاءت إشاراتهم إلى الطباق لا قيمة لها، ولم يحاولوا أن يربطوا بينه وبين هذا الطباق و الدلالات العميقة التي يوحي إليها داخل التجربة الشعرية، وهذه بعض الأمثلة التي أشاروا إلى الطباق فيها إشارات سريعة، قال المتنبى:

كلّ يــوم لك احــتـمــالّ جـديدٌ ومسيرٌ للمجد فيه مُقامُ قال الشارح: «ولقد أبدع بالطابقة بين المسير والمقام ».(١)

ومثله:

أَذِلِ الوَحِشَّةَ التي عندنايا مَنْ به يأنَسُ الخَصَيسُ اللُّهَامُ الْلَهَامُ اللَّهَامُ اللَّهَامُ اللَّهامُ قال الشارح: «وأبدع بالمطابقة بين الأنس والوحشة». (٢)

ومثله:

وقد أخذ التمامَ البدرُ فيهم وأعطاني من السَّقَم المُحاقا قال الشارح: « وطابق بين المحاق والتمام » (٢).

ومثله:

إن كان قد ملك القلوب فإنَّهُ ملك الرَّمان بأرضِه وسمائِه

<sup>(</sup>١) شرح ابن الإفليلي ١/٥٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٧٦/١ . اللهام: الذي يلتهم الارض بكثرته.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ٢٧٠.

قال الشارح: "وطابق في ذكر السماء والأرض  $^{(1)}$ 

ومثله:

فأتيت من فوق الزَّمانِ وتحتِه متصلصالاً وأمامِه وورائِه

قال الشارح: « طابق بين الفوق والتَّحت، والقُدَّام والخَلْف » (٢).

ومثله:

فلمابدوت لأصحاب رأت أسدد أها آكل الأكل بضرب يعمّ هُمُ جائر له فيهم قسمة العادِل

قال الشارح: «طابق بين العدل والجور » $^{(7)}$ .

ومثله:

قد بلوت الخطوب مراً وحلواً وسلكت الأيام حزناً وسهلا

قال الشارح: «وفي البيت طباقان، المر والحلو، والحزن والسهل». (٤)

ومثله:

وإذا سحابة صدِّ حبِّ أبرقَتْ تركَتْ حلاوة كُلِّ حبِّ عَلْقَصما

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/١

<sup>(</sup>٢) المصدن نفسه ١/٧

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسة ٢٠/٢٤٠.

قال الشارح: «قابل بين الحلاوة والمرارة » (١) . وهناك الكثير من الأمثلة على هذه الشاكلة .

إنّ المتمعن في إشارات الشراح لمواضع الطباق في شعر المتنبي يلاحظ - على امتداد زمانهم - أنهم لم يقدموا لنا رؤية جديدة لفن الطباق في النص الشعري، وإنما طبِّقوا ما قرره القدماء من البلاغيين والنقاد من أن الطباق يقع بين كلمتين متضادتين في المعنى ، وبالتالي لم يستطيعوا الولوج إلى النص الشعرى ودلالات علوم البلاغة المختلفة فيه ، مع العلم أن للطباق دلالات عميقة في البيت الشعري الذي يشكل مع غيره نسيجاً متكاملاً تعبّر عن نفسية الشاعر، فهو يساعد على تشكيل الإنفعال، أو بمعنى أدق هو صورة من صور الانفعال، أو بؤرة التوتر في القصيدة، يزيدها عمقاً ووضوحاً و«قد تكون هناك تركيبات لغوية بدخل في ننيتها الطباق مثلاً أو الجناس، لكن هذا الطباق أو ذاك الجناس لا ننظر إليه على أنه شيء منفرد له جماله الخاص، وإنما بحسب إشارته لمشاعر خاصة، تتآزر مع البناء العام جميعه، كما أنه لا يمكن الزعم بأن بعض هذه الصُّور يتصل باللفظ، ويعضها بتصل بالمعني» (٢) فللطباق دور كبير في التعبير عن خلجات الشاعر النفسية، وهو أداة طيعة من أدوات التصوير الفني الدقيق، و«أن شاعراً عظيماً مثل المتنبي قد وظَّف الطباق في شعره توظيفاً فنياً رفيعاً، واستطاع به أن يعبر عن أحاسيسه ومشاعره، وأن يصور أحوال عصره، ومشكلات زمانه تصويراً لا يزال ينبض بالحياة » (T) ، ولو وقفنا عند قول المتنبى:

أزورهم وسواد الليل يَشْفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي

<sup>(</sup>١) التبيان نفسه ٤ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٣) د. عبد الوا علام: البديع: المصطلح والقيمة ص ١٥١.

وحاولنا أن نتلمس الجوانب الجماليّة للطباق في البيت الشعرى، لوجدنا أنه يتجاوز حدود ما قدّمه الشراح القدماء، فقد قالوا: «جمع بين الزيادة والانثناء والانصراف، وبين السواد والبياض، والليل والصبح، والشفاعة والإغراء» (١)، ولم ، يزد الشارح عن الإشارة إلى هذه المتطابقات ، وكأنه انتهى دوره عند هذا الحدّ، ولم يعرف أن الشاعر قد جاء بهذه المتطابقات بعد أن مهّد لها في الأبيات السابقة، فالشاعر جاء بها لدلالات انفعالية تموج بها نفس الشاعر وتضطرب ، ولم يأت بهذه الذروة في هذا البيت إلا بعد أن قدّم لها تقديماً وافياً شاملاً عميقاً، أراد فيه أن يتحدث عن نفسه، مفتخراً برجولته، فتحدث عن الجآذر الجميلات في ملبسهن وشكلهن في الأبيات السابقة، وكان لهن دور كبير في نفسية الشاعر حيث سببن له التسهيد، ويتمنى الشاعر ألا يصيبهن ما أصابه من ويل الفراق، وهن في سفرهن سائرات عزيزات ممنوعات بالطعن والضرب، فلا يستطيع أحد أن يصل إليهن ، وهن لعزتهن ومنعتهن لا تسير مطاياهن إلا على دم الفرسان، لأن حولهن الضرب والطعن والقتل، هذه الصورة من العظمة والشموخ والعزة والكبرياء والرهبة للآخرين، وحالة الجمال، التي رسمها الشاعر للمرأة، هذه الذروة كان قد حطمها الشاعر دون أن يدري أحد، فلقد استطاع أن يزور هؤلاء النسوة كزورة الذئب للغنم، وكان يطيل الزيارة، فالليل يشفع له ويستره، حتى إذا ما جنّ الصباح انثنى، وقد كشفه الصبح للناس، ونستطيع القول: إن الطباق هنا ليس مقصوداً لذاته، فقد مهد له بحديث طويل سابق له ، حتى إذا وصل إلى قمة الحدث، أوضح أنه فوق شموخ الشامخين وكبريائهم، يقضى عندهن الليالي، برغبتهن حتى الصباح الذي يتعرض فيه سره للبوح. ولنأخذ مثالا آخر، وقف فيه الشاعر عند الطباق، قال المتنبى:

فودع قتلاهُم وشيّع فَلَّهُم بضربِ حزونُ البيضِ فيه سهولُ

<sup>(</sup>۱) التبيان ۱/۱۲۱

قال الشارح: «إنّه وَدَّع قتلاهم عند تركهم، وتبع منهزميهم عند هربهم بضرب شديد، وجلاد وكيد ، يكسر البَيْض في رؤوس الفرسان، فيجعل ما علا منها وارتفع كالذي انخفض، فالا تدفعه البيض عن الرؤوس، فكأن الصرن منها سهل لذلك الضرب، وطابق بين التوديع والتشييع والحزن والسهل » (١). إنّ شارح هذا البيت لم يستطع أن يتمثل الحقيقية التي رسمها الشاعر للممدوح، فهو يكرر كلمات الشاعر، علماً أنّ الشاعر قد قدّم لنا لوحة متكاملة من لقاء المدوح بأعدائه، وكان هذا البيت جزءاً مهماً في هذه اللوحة، بل إنه يشكّل الذروة فيها، فهو في الأبيات السابقة يتحدث عن مسير المدوح للقاء أعدائه، وأن الأعداء عندما رأوا سيف الدولة عرفوا أن بقية جيشه زائد عن الحاجة، فهو وحده يستطيع ملاقاتهم، ثم تحدث بعد ذلك عن المعركة التي خاضها ، والتي أذاقهم الأمرين فيها ، فحدثت هذه الثنائية الضدية الجميلة الرائعة التي تدعم المعنى ، فقد قتل منهم الكثير ، وتركهم على أرض المعركة، ولم يكتف بهذا، بل لاحق المنهزمين بضرب لا يملّ ولا يلين ، فذروه الصورة أن نرى الثنائية تتشكل وتتعاضد لترسم لنا صورة الممدوح ثائراً لم يعجبه القتل الكثير الذي تبدو آثاره على ساحة الوغي، وإنما لاحق فلول المنهزمين ، فليس الطباق « مجرد كلمتين متضادتين كالموت والحياة مثلاً، فلا قيمة لهذا التضاد إلاّ بقدر إثارته داخل السياق الأسلوبي جميعه ، لمشاعر ثريّة تتصل بالصورة العامة للموقف (7).

لقد انشغل القدماء من بلاغيين ونقاد وشراح بما في البيت الشعري من طباق وجناس، لكنهم لم يحاولوا أن يفتشوا عن علاقة هذه الأشياء بالمبنى العام للقصيدة أو بنفسية الشاعر، وظلوا واقفين عند الصورة الجزئية التي لم يحللوها، ولم يبينوا

<sup>(</sup>١) للصدر نفسه ٢/٥٠١.

<sup>(</sup>٢) فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ص ٤٦٩ .

دور الطباق فيها حتى في البيت الواحد مع العلم أن «القيمة الفنية لأسلوب الطباق إنما هي قدرته على مناوشة الشعور عن طريق الإبانة الخاطفة عن وجهي الحياة أو الأشياء، حيث تتآزر في هذه الإبانة مختلف وسائل التركيب اللغوي »(١).

<sup>(</sup>١) فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ص ٤٧١ .

# ب- المحسنات اللفظية: واشتمل على:

#### الجناس:

وقف البلاغيون والنقاد القدماء عند ظاهرة التجانس في الأدب، وعدّوه علماً من علوم البديع، وهو عندهم «اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع اختلاف معانيهما» (١) ، وله في البلاغة موقع عظيم «ولولا ذلك لما أنزل الله كتابه المجيد على هذا الأسلوب، واختاره له كغيره من أساليب الفصاحة ». (٢)

قسَّم القدماء الجناس قسمين: الكامل والناقص، «فالكامل هو أن تتفق الكلمات في الوزن والحركات والسَّكنات، ويقع الاختلاف في المعاني (7)، و«أما الناقص في الوزن والحركات والسَّكنات، ويقع الاختلاف في المعاني (7)، و«أما الناقص فأبنيته كثيرة، ومضطرباته واسعة، فمنه الجناس الناقص، وهو أن تكون إحدى الكلمتين مشتملة على لفظ الأخرى مع زيادة (3)، وهناك تشعبات كثيرة للجناس الناقص.

أشار شراح ديوان المتنبي القدماء إلى الجناس في تناولهم لشعره، ولم يزيدوا على تحديده، وفقاً للقواعد التي أطّرها القدماء في تلك الفترة، ولم يحددوا أنواعه بل كانوا يكتفون بكلمة «جانس» أو «أبدع في المجانسة »، ومن ذلك قول المتنبي:

تلقى الوجوة بها الوجوة وبينَها ضَربٌ يجول الموت في أجواله

قال الشارح: «وجانس بقوله يجول الموت في أجواله، لأن حروف الأصل

<sup>. (</sup>۱) الطراز 2/7 وانظر البديع ص37، ومفتاح العلوم ص377، وأنوار الربيع 1/9 .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣ / ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣/٢٥١، وانظر مفتاح العلوم ص٤٢٩، وأنوار الربيع ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٣/ ٣٥١ ، وانظر مقتاح العلوم ص ٤٢٩ ، وأنوار الربيع ١/٩٨ .

في»يجول وفي «أجواله» واحدة، والمراد بالكلمتين مختلف، واتفاقٌ في هذا الكلام هو التجنس». (١)

ومثله:

من تغلِبَ الغالبينَ الناسَ منصِبُهُ ومن عدي أعادي الجُبنِ والبَخَلِ قال الشارح: «وجانس بين تغلب والغالبين ، وبين عدي وأعادي الجبن». (٢) ومثله:

والمَشرفيَّةُ لا زالَتْ مُشَرَّفَةً دواءَ كلِّ كريمٍ أو هيَ الوَجَعُ

قال الشارح: «والمشرفية لا زالت مشرفة، فأبدع في المجانسة ».(٢)

ومثله:

أيا خــدُد اللَّهُ وَرْدَ الخـدود وَقَدَّ قدودَ الحِسانِ القُدود وَالخدود قال الشارح: «جانس بين الألفاظ، خدَّد والخدود».(٤)

ومثله:

ولا يَزَعُ الطِّرْفُ عن مُستقْدَمٍ ولا يرجعُ الطَّرفُ عن هائلِ «وقد جانس بين الطِّرف والطَّرف» .(٥)

<sup>. (</sup>۱) شرح ابن الإفليلي ۱/ ۵۰ ، وانظر التبيان  $\pi/ ۷$  .

<sup>(</sup>٢) للصدر نقسه ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن الإقليلي ١/ ٥٤٥ . وانظر التبيان ٢/ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/ ٣٤١ . خدَّد : شقَّق ، قدَّ : قطع.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٣ / ٢٨ . يزعُ : يكفّ ، الطِّرف: القرس الكريم، الطَّرف: النظر .

ومثله:

وإذا سحابة صدِّ حِبِّ أبرقَتْ تَركتْ حالاهةَ كُلِّ حُبِّ عَلْقَما

قال الشارح: « جانس بين الحبّ والحُبّ  $^{(1)}$ 

ولم يخرج الشراح القدماء عما جاء به أهل البلاغة والنقد في إشارتهم للجناس، مع أنها في صورتها التي أشاروا إليها لا تنمي ذوقاً، ولا تثير إحساساً، لكننا لو دققنا النظر في وظيفة الجناس الحقيقية لوجدنا أنها وسيلة غنية هامة، تشترك مع غيرها في إثراء التجربة الشعرية، فالجناس لم يأت به الشاعر للزينة، ولا لإبران مقدرته اللغوية، وإنما جاء به ليعمق خطابه الشعري، محاولاً أن يصل بالمعنى عن طريق الصورة إلى أعلى درجات التوهج، يقول المتنبي:

والشَّرْفَيِّةُ لا زالت مُ شَرَّفَةً دواء كلِّ كـــريم أو هِيَ الوَجَعُ

بين الشارح أن هناك جناساً بين المشرفية والمشرفة، واكتفى بهذا القول، وحقيقة الأمر أن المشرفية سبب في الشرف، وهو يدعو أن يستمر المدوح في تحقيق شرفه وعزته وجاهه عن طريق المشرفية، بمعنى أن يظل قوياً عظيماً. وهذا القول ليس منفصلا عن المعنى العام للقصيدة فهو صورة من صوره المتتابعة ، توضح نفسية قائلها ومشاعره نحو ممدوحه . ولو وقفنا عند قوله:

وإذا سحابة صدّ حبِّ أبرقت تركت حالانة كل حُبِّ علقها

وقد أشاروا إلى المجانسة بين «حبِّ» و«حبِّ»، واكتفي بذلك ، مع أن كلمة الحب وهو المحبوب - لها دلالتها المعبرة، التي فرضت على الشاعر أن يذكر ما جانسها وهي كلمة «الحب»، فإذا ما شعو المحب بصدود محبوبه، أصبح يشعر بالمرارة والأسى، حتى يصل إلى ذروة درجات اليأس.

<sup>(</sup>۲) الصدر تفسه ٤/ ٣٨.

فالجناس يعزز المعنى ، ويساعد على إبراز جانب من جوانب الصورة الكلية ، مع أنه يبدو أنه يجمد في البيت الواحد، فهو يشترك في النسيج الشعري للقصيدة كلها، لكن الشراح كانوا صورة عن عصرهم، فنقلوا ما عرفوه من قواعد وضعها البلاغيون والنقاد، ولم يعرفوا أن للجناس وغيره دلالات أبعد، وإشارات أوسع .

# ثانياً: النقد العروضي:

لم يغفل شراح ديوان المتنبي القدماء الجانب العروضي في نقدهم لشعره، فقد وقفوا عند بعض القضايا العروضية التي لفتت انتباههم ومنها:

#### ١ – القافية المقيدة:

وهي التي تنتهي بحرف ساكن (١)، وظهر ذلك في قول المتنبي. "

وما لاقني بلسد بعدكه ولا اعتضت من ربِّ نعماي رَبْ

ذكر ابن جني أن المتنبي وقف على الباء في كلمة «رب» وهي في موضع النصب، لأجل القافية (٢)، وكان من حقه أن يقول «ربا» لأن المنصوب المنون إذا وقف عليه أبدل التنوين ألفاً، ولكنه أجراه مجرى المرفوع والمجرور في إسقاط التنوين في الوقف .. وخفف «الباء» أيضاً، لأن الحرف المشدد اذا وقع حرف روي خفف» (٢)، وأرى أن المتنبي في تقييده لهذا البيت لم يخرج عن أصول علم العروض وقواعده، والوقوف على القافية جائز عند علماء هذا الفن، لأن «الجزء إذا تم بحرف الروي، لم يكن فيه إلا التقييد». (٤)

# ٢- الإرداف:

وهو حرف علَّة يسبق حرف الروي مباشرة، ويجب أن يُلتَزَمَ في جميع أبيات القصيدة  $\binom{0}{2}$  وسمِّي «ردفاً، لأنه ملحق في التزامه، وتحمّل مراعاته بالرويّ، فجرى

<sup>(</sup>١) أبو الحسن الأخفش: كتاب «القوافي» ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) القسر ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) الشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد» ٣ / ٥٩٥.

<sup>(</sup>٤) الأخفش: القوافي ص ٩٧ ، وانظر التنوخي: القوافي ص ٩٠٠، وانظر الشرح المنسوب للمعري «معجز أحمد» ٣/ ٩٥٥ .

<sup>(°)</sup> انظر القوافي للأخفش ص ٢١، والقوافي للتنوخي ص ٨٩، و «العروض» لابن جني هامش ص ١٧٠، والتبيان في شرح ديوان المتنبي ٤/٥٠٢.

مجرى الردف للراكب لأنه يليه وملحَق به »(١)، وقد وقف شراح ديوان المتنبي عند قوله:

تمرُّ الأنابيب الخصواطر بيننا ونذكر إقبالَ الأميرِ فتحلولي

قال الشارح: « وفي قافية هذا البيت خلل، وذلك أنه جاء بها مردفة، وليس في القصيدة بيت مردف غيره (Y), وهذا عيب عند علماء القوافي، ومع ذلك فإن الشارح قد جوَّز هذا الاستخدام للمتنبي، وحجته في ذلك أن العرب القدماء قد جاءوا بمثل ما جاء به المتنبى، في قول بعضهم:

إذا كنت في حاجة مرسلاً فأرسل حكيماً ولا توصه «فجاء بهذه القافية مردوفة بالواو المضموم ما قبلها ، ثم قال:

وإنْ بابُ أمر عليك التوى فشاور لبيباً ولا تَعْصِهِ وهذه غير مردوفة » (٢) ،

لكن التنوخي يفضل لو تسلم القصيدة من مثل هذا الإرداف، وتظل على شيء واحد<sup>(٤)</sup>.

#### ٣- التصريع:

وهو أن نغيِّر صيغة العروض في البيت الأول لتناسب الضرب، مثل تغيير مفاعلن إلى مفاعيلن في عروض الطويل (°). ولا بد أن يكون آخر شطري البيت

<sup>(</sup>١) التبريزي: الوافي في العروض والقوافي ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) الشرح المنسوب للمعرى «معجز أحمد» ٤/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤/٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) القوافي ص ٩٠.

<sup>(</sup>٥) القوافي للتنوخي ص ٦٥.

متفقين في الوزن والقافية (١). وقد أشار شراح ديوان المتنبي إلى التصريع في قوله: البُّيْكَ غيظَ الحاسدينَ الراتبا إنّا لنخبُرُ من يديكَ العجائبا

قال ابن جني: «وقفًّى البيت لأنه انتقل من مدحه إلى إجابته »،(٢) وهذا مستحب لأن الشاعر قد خرج من قصة إلى قصة بهذا التصريح. (٢)

وقد خرج المتنبي في بعض شعره من المألوف المتعارف عليه إلى الجائز القليل في قوله:

ولَفتٌ حستى ذا الثناء لفساء

لَعَمَ مْتَ حِتَى المُنَ مِنْكُ مِلْكُ

تحلوم ذاقتُهُ حتى إذا غَضبا

استخدم ما قلُّ استخدامه عند العِرب كما بيّنا .

وفي قوله.

حالت : فلو قطرت في الماء ما شربا

وقد ذكر ابن جني – في تعليقه على البيتين السابقين – أن الشاعر قد صرًع البيت، وهو في حشو القصيدة ، وهذا قليل الاستعمال عند العرب ، لكنه جائز عنده (3) ، وأجازه التنوخي قال: وهذا قد استعمله العرب القدماء والمحدثون – التقفية والصريع – في غير البيت الأول كثيراً ، وليس ذلك عيباً ، بل هو دليل على البلاغة والاقتدار على الصنعة ، ويستحب أن يكون ذلك عند الخروج من قصة إلى قصة ... وإنما حسنن هذا في استفتاح الشعر .. لأن البيت الأول بمنزله باب القصيدة» (6) . فالمتنبى لم يخرج عما قرره القدماء في استخدام التصريع ، وإن

<sup>(</sup>۱۵) الفسير ۱۰/ ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) القوافي للتنوخي، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) القسر ٢٠/٩٩

<sup>(</sup>٥) القوافي للتنوخي ص ٦٥.

إ- استخدام عروض الطويل تامّة في غير التصريع والأصل فيها القبض (١) ما
 لم يصرّع ووزنها مفاعلن ، وظهر ذلك في قوله :

تَفكّرُهُ عِلمٌ ومنطقً له حُكم وباطنه دينٌ وظاهره ظرف

وقد أشار شراح المتنبي إلى خروجه عن السنة المألوفة عند الشعراء باستخدامه «مفاعيلن» في عروض القصيدة دون أن يقبضها، ولم يكن البيت مصرعاً، والمعروف أن عروض الطويل تجىء مقبوضة دائماً، إلا في التصريع فقد استخدم الشعراء «مفاعيلن» بدل «مفاعلن». (٢) وقد حاول الشراح أن يجدوا العذر للمتنبي، وقالوا بأنه قد جاء عن العرب استخدام «مفاعيلن» من غير تصريع، والحجة الثانية أن المتنبي قد رجع إلى أصل بيت الدائرة فجاء به على الأصل، فصرعه من غير إعادة القافية، وقد أجاز الزمخشري مثل هذا الاستخدام وقال: «وربما جاء فيه الإتمام من غير تصريع». (٢)

### ه- الاختلاف حول قافية قصيدة، وذلك في قول المتنبي:

عذلُ العواذِلِ حولَ قلبي التائِهِ وهوى الأحبَّةِ مِنهُ في سَواديِّهِ

قال الشارح: «قد عيب على أبي الطيب قوله: «التائه»، والقصيدة مهموزة كلها، واعتذر له قوم بأنه لم يرد التصريع، لأن الهاء في القافية أصلية. وقد جعل قوم ممن رتبوا الديوان على الحروف هذه في حرف الهاء، لجهلهم بالقوافي، وإنما أبو الفتح والخطيب جعلاها في أول حرف الهمزة، فاقتدينا بفعلهما»(٤) وقد وجد ابن جني العذر للمتنبي، وقال: «وجعل الهاء في «التائه»، وإن كان أصلاً وصلاً، وذلك

<sup>(</sup>١) حذف الخامس الساكن، فتحول مفاعيلن إلى مفاعلن. انظر القوافي لابن جني ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الواحدي ص ١٧٠، والتكملة ١/ ٣١٪ والشرح المنسوب المعري ٢/ ٢١. والتبيان ٢/ ٨٧٪.

<sup>(</sup>٣) عروض الورقة ص ■ ١.

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/١.

جائز مشروع في القوافي  $^{(1)}$  ، وذكر التنوخي، أنه قد تشترك الهاء الأصلية ، وهاء الضمير في الوصل شريطة لزوم ما قبلها  $^{(1)}$  ، فقصيدة المتنبي همزيّة – كما أرى – وقد عد الهاء في كلمة «التائه» وصلاً مع أنها أصلية في الكلمة ، وهذا جائز لم يخرج المتنبى فيه عما أجازه علماء القوافى القدماء .

لقد أشار القدماء إلى بعض ما جاء في شعر المتنبي من خروج عن القواعد الرئيسة للعروض والقافية، ولكنه لم يكن خروجاً عما قرروه من جواز استخدام غير المألوف، فالمتنبي لم يتمرد على قواعد العروض و إنما استخدم النادر منها. وقد نقل لنا التبريزي(٢) عن أستاذه المعري إحصاء لأوزان المتنبي وقوافيه (٤).

<sup>(</sup>١) الفسر ١/ ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) كتاب القوافي ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الموضح نسخة باريس ٣ / ١٨٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أوزان المتنبي وقوافيه للمعري ، تحقيق د. السعيد السيد عبادة، مجلة كلية اللغة العربية، جامعة ام القرى – السعودية ، السنة الاولى ، العدد الأول ٢٠١ ، ص ٢٩١ – ٣٢٣ .

الباب الثاني:

القصل الرابع:

النقد اللغوي والنحوي، ويشتمل على:

أولاً: ثقافة المتنبي اللغوية.

ثانياً: ظواهر لغوية ظهرت في شعره، وأشار إليها الشراح.

ثالثاً: ظواهر نحوية ظهرت في شعره ، وأشار إليها الشراح .

رابعاً: الضرورة الشعرية، وتشتمل على:

أ - لحة تاريخية .

ب - نماذج من الضرورات التي ذكرها شراح ديوان المتنبي:

١- ضرورات الحذف.

٢- ضرورات الزيادة .

٣- ضرورات التغيير.

### أولًا ثقافة المتنبى اللغويّة:

شغلت ثقافة العصر اللغوية والأدبية المتنبي منذ نعومة أظفاره، وكان يلازم الأدباء، وعلماء اللغة منذ صغره، « فطلب الأدب وعلم العربية، ونظر في أيام الناس، وتعاطى قول الشعر من حداثته حتى بلغ الغاية التي فاق فيها أهل عصره، وعلا شعراء وقته » (أ)، وقد نشأ في الكوفة، مدينة النحو اللغة، التي كانت تشهد حركة شعرية واسعة ، وانعكس هذا الجو على شعر المتنبي، فتفوق على أقرانه الشعراء وطبع شعره بالشذوذ الكوفي. (٢) وليس عجيباً أن تظهر في شعر المتنبي مسائل النحو الكوفي — فقد كان كوفي الذهب، «وكانت كوفيته مبعث كثير من النقدات، والماخذ التي أخذها عليها شراح ديوانه، وفي ديوانه أمثلة كثيرة ... ذهب فيها مذهب الكوفيين، ولعلي لم أكن دقيق التعبير إذا قلت إنه ذهب مذهب الكوفيين، لأنه أحد أئمتهم الذين درسوا النحو وفقاً للمنهج الذي رسمه الكوفيون الأولون وطبق هذا المنهج في قصائده تطبيقاً عملياً ». (٢)

وهناك عامل آخر هام كان له أثر كبير في لغته الشعرية، وهو اتصاله بالبادية (أ)، تسعفه في ذلك حافظة قوية، وذاكرة لافتة للنظر، فقد ذكر ابن الأنباري أن المتنبي حفظ حوالي ثلاثين ورقة من كتب الأصمعي في جلسة قصيرة واحدة. (٥)

<sup>(</sup>١٠٢/٤) تاريخ بغداد ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>٣) شفيق جبري: مقال «وطن المتنبي»، مجلة المجمع العلمي العربي، جـ٥ ، م١٩٣٠ ، ١٩٣٠ هـ ، ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) د. مهدي المخزومي: مدرسة الكوفة ص ٩١ ، وانظر أديب صعيبي: المتنبي ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) بطرس البستاني: أدباء العرب في الأعصر العباسية ص ٣٢٧، وانظر علي النجدي ناصف، مقال «ثقافة المتنبي» صحيفة دان العلوم، سنة ثانية، جـ١، ع٤، ١٩٣٦، ١ ، القاهرة ص ٥٠، وانظر شفيق جبري مقال «أين تعلم المتنبي»؟ مجلة المجمع العربي - دمشق جـ٦، م ١٠، ٥٠٠٠، ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>ه) نذهة الألباء في طبقات الادباء ص٢٢٢، وانظر الصبح المنبي ص ٣٠٠.

لقد عاش المتنبي في البادية، فأصبح بعد سنين بدوياً قحاً، وذكر الثعالبي أن والده سافر به إلى بلاد الشام، وظل متنقلاً به بين الحاضرة والبادية (۱)، «فالبادية أول مدرسة درس فيها المتنبي ... ألف المتنبي البادية، فلم يخف عليه أمر من أمورها، ولم تشكل عليه اللغة التي يحتاج اليها ابن البادية في وصف خيله وسلاحه ... وقد رسخت في ذهنه صور البادية من حداثة سنه إلى آخر يوم من أيامه، حتى إذا فارق الأعراب، وجالس الملوك والوزراء والأمراء كانت صورة البادية ترجع إلى ذهنه من حين إلى آخر» (۱)، ولا ننسى أن نذكر أن ثقافة المتنبي تعدت هذه الفترة إلى فترة سابقة، حيث ذكر المهتمون بالمتنبي أنه كان ضليعاً بالشعر العربي، مما رفد لعته برافد جديد، فقد انتقد (۱) سيف الدولة قوله أداء)

وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضماح وثغرك باسم كما انتقد امرؤ القيس في قوله: (٥)

كسأني لم أركب جسواداً للذّة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخ ال(١) ولم أسبا الزق الرويّ ولم أقل لخيلي كُرِّي كرَّة بعد إجفال(٧)

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ١/ ٤٠ (..

<sup>(</sup>٢) شفيق جبري مقال أين تعلم المتنبي ؛ المجمّع العلمي العربي، دمشق، جـ٦٠ م ١٠٠٠٪ ص٣٣٧٪

<sup>(</sup>٣) الصبح المنبئي ص ٨٥ ، وانظر شرح الواحدي ص ٥٢ ، ٠

<sup>(</sup>٤) التبيان ٣/٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١٤٢

<sup>(</sup>٦) الجواد: الفرس اللاحق، لم اتبطن: من البطانة، الكاعب: الفتاة الصَّغيرة التي ظهر ثنيها..

<sup>(</sup>٧) سبأ الزق اشترى الخمر، الروي الذي يروي.

فلم يلتئم شطرا بيتي المتنبي كما لم يلتئم شطرا بيتي امرى القيس على رأي سيف الدولة، وكان ينبغى له أن يقول:

كأني لم أركب جواداً ولم أقلل لخيلي كرّي كرّة بعد اجفال ولم أسبباً الزق الروي للدّة ولم اتبطّن كاعباً ذاتِ خلفال

ويخاطب المتنبي قائلا، وكذلك كان ينبغي أن تقول!

وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم مربك الأبطال كلمى هزيمة كأنك في حضن الردى وهو نائم

فأجاب المتنبي: «إنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد، والشجاعة في منازلة الأعداء بالسماحة في شراء الخمر للأضياف للتضايف بين كل من الفريقين، وكذلك لما ذكرت الموت في صدر البيت الأول اتبعته بذكر الردى في آخره ليكون أحسن تلاؤماً بين الاضداد في المعنى، فأعجب سيف الدولة كلامه» (۱)، لقد كان المتنبي من المطلعين على اللغة غريبها وحوشيها، وكان من المكثرين في نقلها (۲)، وقال عنه الأصفهاني: «إنه من حفاظ اللغة ورواه الشعر» (۱)، وكان ابن العميد يقرأ على المتنبي في فارس ديوان اللغة الذي جمعه، وكان يبدي إعجابه من حفظه وغزارة علمه (٤).

نقلت لنا كتب القدماء كثيرًا من ملاحظاته اللغوية والنحوية التي كان يجيب عليها أو كان يبديها، وكان « لا يُسأل عن شيء إلا واستشهد فيه بكلام العرب من النظم

<sup>(</sup>١) الصبح المنبي ص ٥٨، وانظر شرح الواحدي ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) وفيات الاعيان ١/٠١٠، والصبح المنبى ص ١٤٣

<sup>(</sup>٣) الواضح ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) الواضع ص ١٦، وانظر اديب صعيبي: المتنبي ص ٣٤، وانظر المحامي محمد كامل حسن المتنبي ص ٢٤.

والنثر حتى قيل إن الشيخ أبا علي الفارسي صاحب الإيضاح والتكملة قال له يوماً: كم لنا من الجموع على وزن فعلى ؟ فقال المتنبي في الحال: حجلى وظربى، فقال الشيخ أبو علي فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال علي أن أجد لهذين الجمعين ثالثاً فلم أجد »،(۱) وذكر ابن جني أن المتنبي ذكر في بعض الألفاظ الأرض المعروفة بدنهيوط»، فقال «هذيوط»، فلما قدم الهاء على الذال التفت إليه ، فلما رأى ذلك مني قال: « والعلماء يقولون هذيوط» (۲) . وقد اعترف الحاتمي للمتنبي بقدرته في اللغة، وهو المبغض له، فالمتنبي قال للحاتمي أثناء المحاورة : «اللغة مسلمة لك ... » رد عليه الحاتمي «كيف تسلمها، وأنت أبو عذرتها، وأولى الناس بها ، وأعرفهم باشتقاقها والكلام على أفانينها، وما أحد أولى بأن يُسأل عن غريبها منك ؟» (۱)

لقد عاش المتنبي عصر ازدهار العلوم اللغوية، عاش فيها كبار اللغويين من مثل أبي علي الفارسي، وأبي سعيد السيرافي، وأبي الحسن بن خالوية، وأبي الفتح ابن جني، وأبي الطيب اللغوي، وقد غاص في اللغة حتى عرف أسرارها (٤) . وذُكر أن من أسباب مفارقة أبي الطيب سيف الدولة كانت مسألة في اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع أبي الطيب اللغوي، حيث طلب سيف الدولة من أبي الطيب المتنبي ان يتحدث ، فقوى حجة أبي الطيب اللغوي، مما دفع ابن خالوية إلى ضربه بمفتاح عندما قال له «فما لك وللعربية ؟» (٥) .

<sup>(</sup>١) وفيات الاعيان ١/٠١، وانظر الصبح المنبي ص ٤٣، وانظر الزمزمي: تنبيه ذوي الهمم على ما في شعر أبي الطيب من الشعر والحكم ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) القسر ١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الرسالة الموضحة (الحاتمية) الملحقة بكتاب الإبانة عن سرقات المتنبى للعميدي ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) مقال: «المتنبي والمشكلة اللغوية» ص ٢٦، وانظر محمد محيي الدين عبد الحميد مقال «ابو الطيب والنحاة». مجلة مجمع اللغة العربية - دمشق م ٤ ، ع٧ ، ٨، ١٩٣٦، ص ٥ ٩٣، وانظر سليم الجندي مقال «ثقافة المتنبي ومصادرها»، مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق م ١ ١ ، ع ١ ١ ، ١٢ ، ١٦٦، ١ ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الصبح المنبي ص ٨٧.

لقد دفعت لغة المتنبي غير ناقد إلى مهاجمته لأنه «لم يحفل بقواعد اللغة، ولا بمذهب النحويين، وإنما كان يطيع فنه، ويرسل نفسه على سجيتها، يستذل النحو واللغة ويعرض عما قد يكون من غضب النحويين أو رضاهم (1)، وكأن المتنبي قد وعى «أن اللغة الشعرية تتميز بكسر القواعد النحوية أو اللغوية بعامة بدرجات متباينة، وتخلق قواعد خاصة بها، وغالباً ما تتعارض قواعد الشعرية مع قواعد المواضعة التي تحدد اللغة المعيارية (1)

يشكل المتنبي لغته الخاصة، لتلائم تمرده، وغضبه، وتعاليه، وتميزه، وثورته، وقد حاول أن يكتشف علاقات وتراكيب جديدة تتناسب مع تجربته الحياتية والنفسية (٢). وتصنّع المتنبي الأساليب الشاذة في اللغة والنحو في شعره، حيث كان – كما ذكرنا – عالماً باللغة والنحو، كوفي المذهب، «فنقل كثيراً من التراكيب الشاذة التي روتها الكوفة، وخالفت بها على البصرة، واعتمدها في صنع قصائده ونمانجه، وكان ذلك يعد غريباً على الناس في عصره، إذ كانوا قد هجروا النحو الكوفي إلى النحو البصري» (١)، وأصبح شعره مادة خصبة تناول فيه النقاد واللغويون شعره، لكننا نجد كثيراً مما أخذ عليه غير مقبول، لأننا لم نقع على سند له عند اللغويين والنحاة، فالمتنبي «هو الوارث لما ورثة القرن الزابع الهجري، من تراث العربية في الأدب واللغة، وخاصة فيما يتصل بها بالشعر حيث استوعب هذا التراث، واختص نفسه وشعره بأروعه وأقواه وأنفعه، فوعي ما أخذه الشعراء من بعضهم، وقد وعي ونقل كثيراً من غريب اللغة مما جعلة قادراً على الاستشهاد بما جاء في كلام العرب عما يسأل فيه حول الكثير من قضانيا الأدب واللغة ». (٥)

<sup>(</sup>١) د طه حسين: مع التنبي ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) د. شكري عياد: مقال «الأسلوبية الحديثة، محاولة تعريف، فصول عدد، يناير ١٩٨١ ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) قصيدة الديح عند التنبي وتطورها الفني ص ٢١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) د. مصطفى أبق العلاء: شعر المتنبى ، دراسة فنية ص ٢٤٤ .

### ثانياً: ظواهر لغوية ظهرت في شعر المتنبي:

وقف شراح ديوان المتنبي القدماء عند بعض الظواهر اللغوية في شعره منها . ١- التغيير في بنية الكلمة في مثل قوله : (٢)

فأرحام شعر يتصلِّن لَدُنَّهُ وأرحام مال لاتني تتقطعُ

قال أبو الفتح : «قوله «لَدُنّه» فيه قبح وشناعة ، وهو ليس معروفاً في كلام العرب، وليس يشدد إلا إذا كان فيه نون أخرى ، نحو لدُنيّ ، ولَدُنّا »، (٢) وقد عد شارح التبيان قول ابن جني متناقضاً ، فهو لم يأت بجديد ، «فكمنا يقال لدنّي يقال لدنّه بحمل أحد الضميرين على الآخر» (٢) . وقال الجرجاني : «فأما تشديد النون فغير معروف في لغة العرب، وقد كنان أبو الطيب خوطب في ذلك فجعل مكان لدنّة ببابه» (٤) ، ونقل الجرجاني عذر المتنبي لنفسه ، حيث قال : «قد يجوز الشاعر من الكلام ما لا يجوز ليجرجاني عذر المتنبي لنفسه ، حيث قال : «قد يجوز الشاعر من الكلام ما لا يجوز لغيره لا للاضطرار إليه ، ولكن للاتساع فيه ، واتفاق أهله عليه ، فيحذفون ويزيدون» (٥) ، وقد رفض شعيب مجيء كلمة «لدُنّة» في قول المتنبي لأن اللغة كما يقول : «لا تثبت بدليل ونطقي ، ولا بقياس عقلي ، والذليل الذي لا يصل إليه الشك في هذا المجال هو السماع ، وما دام العرب لم ينطقوا بها مشددة النون لدى اتصالها الضمير الغائب، فليس من حق المتنبي أن يقول ما لم يقولوه ، وبخاصة إذا وردت في القصيح غير فليس من حق المتنبي أن يقول ما لم يقولوه ، وبخاصة إذا وردت في القصيح غير مشددة في أكثر من موضع من مواضع اتصالها بضمير الغيبة » (٢) . وقد وردت في مشددة في أكثر من موضع من مواضع اتصالها بضمير الغيبة » (١) . وقد وردت في مشددة في أكثر من موضع من مواضع اتصالها بضمير الغيبة » (١) . وقد وردت في

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر تفسه ٢/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر تقسه ٢ / ٣٠٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الوساطة ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>a) الصدر نفسه ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>١٦) المتنبى بين ناقديه ص ٥٨ .

القرآن الكريم غير مشددة، وهي ظرف بمعنى عند، قال تعالى: ﴿وإنك لتلقى القرآن من لَدُن حكيم عليم ﴾(١) وقال تعالى: ﴿ وهَبْ لنا من لَدُنْك رحمة ﴾(١) قال أبو جعفر النحاس: «لدن بمعنى عند إلا أنها مبنية غير معربة » (١).

ومثل قوله :(٤)

شديد البعد من شرب الشمول تُرُنج الهند أو طلع النخيلِ

لم يعجب شارح التبيان استخدام المتنبي لفظة «ترنج»، وخروجها على الفصيح، فاللغة الفصيحة عنده هي «أثرُج» وواحدها «أترُجّة». وقد عدها الجرجاني مما أخذ على المتنبي لخروجه عن مألوف ما عند العرب، وذكر أن المشهور عند العرب «الأترج» و «الترنج» مما يغلط به العامة » (°) ونقل لنا دفاع أبي الطيب عن نفسه، فقال أبو الطيب: «يقال أترجّة، وأترج، وترنج، حكاها أبو زيد، وذكرها ابن السكيت في أدب الكاتب» (۱) واحتج الصاحب بن عباد على استخدام هذه الكلمة (۱)، مثلما احتج الثعالبي، يقول الثعالبي: «والمعروف عن العرب الأترج، والترنج مما يغلط بها العامة » (<sup>(())</sup>) وقد أشار سيبويه إلى الكلمة وعدها مما يأتي على وزن أفْعُلة «وهو قليل (۱). وأرى أنه لا يضير المتنبى أن يستخدم كلمة استخدمتها العامة ، فاللغة

<sup>(</sup>١) النحل آية ٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران، آية ٨.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن ٣/ ١٩٨ ، وانظر أبو البقاء العبكري: إعراب الحديث النبوي ص ٣١٦ . وانظر ابن يعيش: شرح المفصل ٤/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ٣ / ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الوساطة ص ٤٧٠ .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ٧٤٠ ـ

<sup>(</sup>V) الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٨) اليتيمة ١٩٣/١.

<sup>(4)</sup> الكتاب ٤ /٢٤٧ .

تكتسب دلالتها بالاستعمال، فلغتنا العربية هي لغة المخاطبات اليومية، ولغة العشاق، ولغة الألم، ولغة الحوالات، ولا يبقى إلا أن نسخرها لخدمة أغراضنا وتجاربنا، وهذا يدل على صدق الاحساس عند الشاعر، ويعد من الجسارة اللغوية التي تعني أن يستعمل الشاعر الفاظاً دارجة بين الناس في شعره، يمنحها دلالات واسعة، ويهدف فيها إلى إيضاح الصور وتقريبها إلى الأذهان.

# ٧- استعماله لبعض الاشتقاقات غير المألوفة عند العرب، فقد عابو عليه

أ - جمع أروض في قوله:(١)

أُروضُ الناس من تُربِ وخوف وأرض أبي شجاع من أمانِ

قال أبو الفتح: «صرح سيبويه أن العرب امتنعت عن تكسير «أرض» استغناءً بقولهم أرضات وأرضون (بفتح الراء) كما قالوا سنون، فالزموهما ضربا من التغيير، على أنهما جمعاً على أبنية لم تكن لهما في الأصل ». (7) وقال الواحدي: «فأروض هي جمع قياس لا سماع (7) وقد ذكر هذه الكلمة أبو زيد «وحكى في جمع أرض أروض (1) وذكرها لسان العرب (1) أيضاً ، فقياس أروض صحيح ، لكن المتنبى التقطة من أحد كتب اللغة .

### ب - جمع فريص في قوله:(١)

أسَدٌ دَمُ الأسدِ الهِزَبْرِ خِيضابُهُ مَوتٌ ، فريص الموتِ منه يَرْعَدُ

قال صاحب التبيان: فريص جمع فريصة، وهي لمحات عند الكتف تضطرب عند الخوف،(V) وقد انتقد الحاتمي المتنبي لأنه جمع هذا الجمع، والوجه – عنده – أن يجمع فريصة على فرائص (A)، والحقيقة أن الحاتمي قد جانب الحقيقة، وتجنى على

<sup>(</sup>١) التبيان ٤ / ٨٥ ٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الواحدي ص ٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٤ / ٢٥٨ .

<sup>(°)</sup> باب الضاد فصل الهمزة .

<sup>(</sup>٦) التبيان ١/ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٨) الرسالة الموضحة ص ٧٣.

المتنبي عندما أخذ عليه هذا المأخذ،والجمع «فريص» معروف ذكر في التبيان (۱) مثلما ذكر في لسان العرب الذي ورد فيه «الفريصة ... وجمعها فرائص» ( $^{(1)}$ ).

### ج- جمع «لقيان » في قوله: <sup>(٣)</sup>

تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بددون الشهد من إبر النحل

قال صاحب التبيان: «الرواية المشهورة لقيان (بضم الميم)، وقد خُطِّىء أبو الطيب فيه (٤). لكن الشاعر لم يخطىء ، وقد استعمل ما هو موجود في اللغة ، لكنه غير مألوف، وقد ذكر هذه الكلمة ابن منظور، وقال: «ولقي فلان فلاناً لقاءً .. ولُقياً ، ولُقياً ... ولُقياناً ، ولقياناً ، ولقياناً ، ولقياناً ... ولُقياناً ...

### د- عابوا عليه جمع بوقات في قوله:<sup>(٦)</sup>

إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول أ

قال أبو الفتح: «عاب عليه من لا مخبرة له بكلام العرب جمع بوق، والقياس يعضده ، إذ له نظائر كثيرة، مثل حمام وحمامات ، وسرادق وسرادقات ، وجواب جوابات »  $(\vee)$  وأشار الجرجاني إلى ما أشار إليه أبو الفتح، وأطال في التفصيل، وأيد ما جاء به أبو الفتح  $(\wedge)$  وعندما سئل أبو الطيب عن هذه الكلمة فقال: «هذا الاسم مولد

<sup>(</sup>١) التبيان ١/ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) باب الصاد فصل الفاء .

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢ / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤)المصدر نفسه ٣/٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) باب الياء فصل اللام.

<sup>(</sup>٦)التبيان ٢/٨٠١.

<sup>(</sup>٧) للصدر نفسه ٢ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٨) الوساطة ص ٢٤٤.

لم يُسمع واحده إلا هكذا، ولا جمعه بغير التاء، وإنما مثل حمام وحمامات وسائر ما جمعوه من المذكر بالتاء» ، (١) فالمتنبي ردّنا إلى السماع، ويجوز أنه سمعها من خلال تجواله في البوادي والحضر، وإذا حصل السماع من عربي فصيح لم يلتفت إلى القياس (٢) ، وإننا «لا نستطيع التمسك بالقوانين القياسية عند ورود السماع ، عن العرب، لأنها مقاييس ترشدنا إلى وجه الحق عند فقد السماع ، فان وردت الكلمة سماعية آمنا بها، واتبعناها واستعملناها ، وان خالفت ما يقتضيه القياس »(٢) . فالكلمة لم ترد في الصحاح ، ولا في اللسان ، ولا في التاج، لكنها موجودة في المصباح المنير قال مؤلفه: البوق وجمعه بوقات وبيقات (١) ووردت في محيط المحيط ، وذكر أن البوق جمعها أبواق ، وبيقات وبوقات (١) .

كل هذا يؤكد أن المتنبي لا يعاب على استخدامه هذه الكلمة ، وهي موجودة ، وقد ذكرها – كما بينت – غير واحد مع أننا لم نقع عليها في معجمات اللغة المشهورة .

a-عابوا عليه استخدام هتن على أنها اسم فاعل هتن في قوله: $^{(7)}$ 

العارض الهِ تن بن العارض اله تن ﴿ بن العارض الهِ تَن بن العارض الهَ بن

قال ابن القطاع: «غلط المتنبي في هذا، وكرر غلطه أربع مرات، وقد أجمع العلماء على أن اسم الفاعل من هتن هاتن، وما جاء عن أحد الهَتِن، ولم يذكره أحد من جميع الرواة حتى نبهت عليه »(٧)، وحقيقة الأمر أنني لم أقع على هذه اللفظة في

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) الفسر ٢/ ٧٥ . رأى للوحيد الأزدى.

<sup>(</sup>٣) المتنبي بين ناقديه ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٦.

<sup>(</sup>٥) ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٦)التبيان ٤ / ٢١٧ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ٤ / ٢١٧.

الصحاح  $^{(1)}$  ولا في لسان العرب  $^{(7)}$ ، ولا في القاموس، المحيط،  $^{(7)}$  فلم يذكر هؤلاء هذه الكلمة ، لكن عبد الرحمن شعيب ذكر أنه وجدها في كتاب منار المسالك  $^{(3)}$ ، وقد أشار إلى ما أشرت اليه،  $^{(9)}$  وقال و«لفظ هتن بوزن فعل أحدى صيغ البالغة المشهورة التي يؤتى بها للدلالة على أن الموصوف مكثر من فعل مدلولها  $^{(7)}$ .

و- عابوا عليه استعمال شاذ التصغير في أنيسيان في قوله:  $^{(v)}$ 

وكان ابناعدو كاثراه له ياءي حروف أنيسيان

ومعناه: «إن عدّوك الذي له ولدان ، وكاثر بهما ، كياءين زائدتين في أنيسيان ، لأنه إذا كان مكبراً كان خمسة أحرف ، فإذاصغّر زيد فيه ياءان في عدده ، ونقص في معناه وفخره ، فهما زائدتان في نقصه » (^) . وأنيسيان: تصغير إنسان ، وهو أكثر حروفاً من مكبرة ، (٩) لكن تلك الكثرة مشعرة بقلة ، فلا غناء لهذه الزيادة التي فيه لما يلحقه من التصغير ، ونقيضة التحقير (' ') ، فالياء الأولى جاءت للتصغير ، والثانية لا تأتي الا مع ياء التصغير ، وهي تدل أيضاً على التصغير ، ويقول ابن سيدة : «ولم أعن أن ياء (أنيسيان) الأخيرة من جوهر التصغير ، كيف يكون ذلك وهذه الياء

<sup>(</sup>١) للجوهري ٦/ ٢٢١٦.

<sup>(</sup>٢) مادة هتن: باب النون فصل الهاء.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤)المتنبي بين ناقديه ص ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الرجع نفسه ص ٦٦.

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص ٦٦.

<sup>(</sup>٧) التبيان ٤ / ٢٦١ .

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ٤/ ٢٦١

<sup>(</sup>٩) شرح الشكل من شعر المتنبي ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>۱۰) الصدر نفسه ص ۳۳۰.

خامسة، أعني ياء) (أنيسيان) الأخيرة وياء التصغير لا تكون أبداً إلا ثالثة وأنيسيان) من شاذ التصغير (١) ، وقال سيبويه : «ومما يحقّر على غير بناء مكبره المستعمل في الكلام إنسان تقول أنيسيان ». (٢)

### (-ومما عابوه عليه قول سداس في قوله (-)

أحاد أم سداس في أحاد لييلتنا المنوطة بالتناد

قال شارح التبيان: « والمشهور أن هذا البيت لا يكون إلا إلى الأربعة، نحو أحاد، وثناء، وثلاث، ورباع، وجاء في الشاذ إلى عشار، وأنشدوا للكميت (٤).

فلم يستريثوك حتى رميه حت فوق الرجال خصالاً عشارا

وقال صاحب الوساطة: «وردعنهم – يقصد العرب – أحاد، وثناء وثلاث ورباع، وعشار وهذه معدولات لا يتجاوز بها السماع، ولا يسوغ فيها القياس» ( $^{\circ}$ ) ، لكن المتنبي أكد وجود هذه الألفاظ – أقصد خماس وسداس إلى عشار – عند العرب يقول: «جاء عن العرب خماس وسداس إلى عشار، حكاه أبو عمرو الشيباني، وابن السكيت، وذكره أبو حاتم في كتابه الإبل  $^{(1)}$ . فالكلمة موجودة عند العرب واستخدام المتنبى لها لا يعد عيباً.

### ح- لاحظوا عليه استخدام راء مقلوبة عن رأى في قوله: (<sup>v)</sup>

لا خلق أسمح منك إلا عارف بكراء نفسك لم يقل لك هاتها

<sup>(</sup>١) شرح المشكل من شعر المتنبى ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/ ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/ ١٩١.

٥) الوساطة ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ص ٥٥٧.

<sup>(</sup>۷) التبيان ۱/۲۳۲.

يقول ابن سيدة: «وراء مقلوبة عن رأى ويدلك على أن راء مقلوبة عن رأى أنه لم يأت لها مصدر، إذ الأفعال المقلوبة لا مصادر لها عند سيبويه، ولا أعرف أحد خالفه، ولو كان راء لغة في رأيته لكان لها مصدر»، (١) وأكد أبو زيد أن قوماً من العرب يؤخرون الهمزة في «رأى» و «نأى »فيقولون راء ،و ناء. (١) فلغة أبي الطيب صحيحة ، مستخدمة .

### ۳ اهتمامه باللهجات واستخدامه لغة غير مألوفة، من مثل: (٦)

تسلّ بفكرٍ في أبيك ف إنما بكيتَ فكان الضحكُ بعدَ قَريبِ

يقول ابن جني: «ثنى أباك» على أبيك وهي لغة معروفة عنده، تقول العرب أب وأبان أو وأبين و أبون». (3) ونقل ابن جني (6) قول الشاعر الجاهلي (1) شاهداً على هذه الكلمة في قوله: (٧)

فلما تبيَّنَّ أصواتَ نا بكيْنَ وفدَّيْنَ وفدَّيْنَ ابالأبينا

ونقل عن ثعلب قوله: يقال هذا أبوك ، وهذا أباك، وهذا أبك ثلاث لغات، فمن قال: هذا أبك ، قال هذان أباك ، وأب ، وأبان ، ويجوز فيه أبوان (٧) وقال الجوهري: «وبعض العرب يقول أبان على النقص وفي الإضافة أبيك ، وإذا جمعت بالواو والنون قلت أبون »(٨).

<sup>(</sup>۱) شرح المشكل ص ۱۷۵.

<sup>(</sup>٢) التوادر ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الفسر ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٦) هو زياد بن واصل السلمي، من شعراء بني سليم، انظر الخزانة ٤ / ٨٧٤ .

<sup>(</sup>٧) البيت في الكتاب ٢ / ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٨) الصحاح باب الوأو ٦/ ٢٢٦٠.

ومثل (۱)

وليس مصيرهن إليك شيئاً ولا في صيونهن لديك عاب يقول الشاعر: «العيب والعاب واحد»(٢)، واستشهد ابن چني بقول الشاعر:

أمّا الرجل الذي قد عبتموه وما فيكم لعيّاب مُعابُ

وقد ذكر أبو زيد هذه الكلمة ، وقال: «والعاب والعيب لغتان» (٢)، وقال بعض العرب: أن الرجز لعاب أي لعيب» (٤)، وذكرها ابن منظور وقال: «هي لغة في العيب» (٥)، وهي عنده من النوادر (٢) ومثله قوله: (٧)

أيقطمه التوارب قبل فطامه ويأكله قببل البلوغ إلى الأكل

قال صاحب التبيان: «والتوارب لغة في التراب، وفيه لغات: تراب، وتوارب، وتورب وتيرب، وترب، وتربة ، وترباء، وتيراب، وتريب وجمع التراب: أتربة ، وتربان والتَّرباء: الأرض نفسها »، (^) وذكره سيبويه وقال «توارب: اسم للتراب، وهو قليل». (\*) ومثله قوله: ('`)

لولم تكن من ذا الورى اللَّذْ منك عقمت بمولد نسلها حواء واء

<sup>(</sup>١) التبيان ١/٧٩.

<sup>(</sup>٢) القسى ١٩٦١.

<sup>(</sup>۲) النوادر (باب الشعر) ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ١٤١.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب / باب الباء قصل اللام.

<sup>(</sup>٦) المصدر تقسه باب الباء قصل اللام.

<sup>(</sup>۷) التبيان ۲/ ۵۰.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٩) الكتاب ٤/٠٢٦ .

<sup>(</sup>۱۰) التبيان ۱/ ۲۱.

قال ان جني: «وقوله اللذبسكون الذال وكسرها هي لغة ، يقال: الذي واللذ والذي، بتشديد الذال » (١)، ونقل قول الشاعر: (٢)

اللَّذ بأسفلهِ صحراءً واسعة "واللَّذ بأعلاه سيلٌ مده الحرف (٢)

ومثل قوله: (٤)

أهذا اللذيّا بنت وردان بنته هما الطالبان الرزق من شر مطلب

قال ابن جني: اللذيا تصغير الذي، وهي لغة مستعملة (°).

<sup>(</sup>۱) القسر ۱۰۷/۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/٧٠١.

<sup>(</sup>٣) الحرف من كل شيء: ناحية ، كحرف الجبل والنهر.

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) الفسر ٢/٨٠٨.

## ثالثاً: ظواهر نحوية ظهرت في شعر المتنبي

# وقف شراح ديوان المتنبي القدماء عند بعض الظواهر النحوية في شعره منها:

١- نداء ما فيه «أل» في قوله: <sup>(١)</sup>

مُقلَتي غمدة من الإعزاز

واليماني الذي لو اسطعت كانت

قال صاحب التبيان: «بأن اليماني في موضع نصب بالنداء، فكأنه قال: «يا مزيل الظلام، ويا اليماني، وهو جائز عند الكوفيين أن ينادى ما فيه التعريف، فتقول: يا الرجل، يا الغلام، وحجتهم في ذلك ما جاء من أشعار العرب وكلامهم، قال الشاعر:

فيا الغلامانِ اللذان فرّا إيّاكما أن تكسباني شرّا وقول الآخر:

فديتك يا التي تيدمت قلبي وأنت بخديلة بالوصل عني ومن كلام العرب قولهم: ياألله، والألف واللام فيه زائدتان» (٢).

وقد رفض البصريون ما جاء به الكوفيون، وحجتهم في ذلك أن اللام والألف تجيئان للتعريف، وحرف النداء يفيد التعريف، ولا يجوز أن يجتمع تعريفان في كلمة واحدة (٦). يقول سيبويه: «واعلم أنه لا يجوز لك ان تنادي اسماً فيه الألف واللام البته ، إلا أنهم قالوا: ياألله اغفر لنا، وذلك من قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه، وكثر في كلامهم فصار كأن الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي في نفس الحروف» (٤).

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/ ١٧٥ . واليماني معطوفة على البيت السابق:

يامزيل الظلام عني وروضي يوم شربي ومعقلي في البراز البراز: الصحراء الواسعة

<sup>(</sup>٢) للصدر نفسه ٢/٥٧١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ١٧٥ ، وانظر الإنصاف مسألة (٤٦) ١/ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٥٩١، وانظر شرح ابن عقيل ٢/٤/٢.

ودافع الأنباري عن حجة البصريين فحجتهم في «فيا الغلامان»، قدّرها: «فيا أيها الغلامان»، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه، ومثلها «فديتك يا التي تيمت قلبي»، قدّرها: فديتك يا أيتها التي تيمت قلبي»، وأما كلمة «ياالله» فقد كرر ما ذكره سيبويه (۱). لكننا نستطيع القول: إن المتنبي لم يخرج عما هو موجود في قواعد اللغة، وإنما استخدام قواعد مدرسة الكوفة.

### Y- استعمال اسم التفضيل على غير ماهو شائع في قوله (Y) :

أبعًــ د بعد ث كا بياض له المثلة السود في عديني من الظلم

ذكر صاحب التبيان أن الشاعر صاغ أفعل التفضيل من اللون وهذا غير جائز عند البصريين<sup>(۳)</sup>، يقول ابن جني وهو بصري: «لايقال أسود من كذا، لأن الألوان لا يُبنى منها فعل التفضيل... وفعل التعجب» (أ)، وأجاز الكوفيون قولهم «ما أسود شعره»! و «ما أبيض شعره»! ، واحتجوا على ذلك بالنقل والقياس (٥):

أما النقل، فقد استشهدوا بقول طرفة بن العبد (١):

وإذا الرجال شتوا واشتد أكلهُم فأنت أبيض هم سربال طبّاخ

فوجه الاحتجاج انه قال: «أبيضهم »، وإذا جاز ذلك في «أفعلهم» جاز في «ما

<sup>(</sup>١) الانصاف. المسألة (٤٦) ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤ / ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٤ / ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) الانصاف، المسألة (١٦) ١/ ٤٩ وما بعدها وانظر التبيان ٤/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) ديوان طرفة بن العبد ص ١٤٧. واختلفت روايته، وجاء على الصورة التالية في شرح الاعلم الشنتمري (ت٢٧٦ هـ) ص١٤٧٠.

ان قلت: نصر كان شرّفتي قدماً وأبيضهم سربال طبّاخ

وجاء في رواية أخرى ، بتقديم وتعليق سيف الدولة الكاتب، وأحمد عصام الكاتب: ص٣٧ .

أما الملوك فأنت اليوم الأمهم لوماً وابيضهم سربال طباخ

أفعله» و«أفعل به»، لأنهما بمنزلة واحدة، فقد اشتق أفعل التفضيل «أبيضهم» من البياض، وهذا جائز عند الكوفيين، لكن البصريين يرفضون هذا الاشتقاق، وحجتهم في منع صوغ أفعل التفضيل، وصيغتي التعجب من الألوان أن الألوان من المعاني اللازمة التي تشبه أن تكون خلقة كاليد والرجل، وهي أيضاً، أي أفعال الألوان ليست ثلاثية مجردة (١).

أما القياس، فقد جوز الكوفيون أن نقول «أسود» و «أبيض» من السواد والبياض، لأنهما أصلاً لجميع الألوان، ومنهما يتركب بقية الألوان، فإذا كانا هما الاصلين للألوان كلها جاز أن يثبت لهما مالايثبت لسائر الألوان، إذا كانا أصلين لها ومتقدمين عليها» (٢).

وأكد البصريون انه لايجوز استعمال «ما أفعله» من البياض والسواد، لأنهم أجمعوا على أنه «لايجوز أن يستعمل مما كان لونه غيرهما من سائر الألوان فكذلك لايجوز منهما» (٢).

وقد عد الثعالبي استخدام المتنبي لهذه الصيغة مأخذاً عليه لأن «ألف التعجب – عنده – لاتدخل على «أفعل» وإنما يقال أشد سواداً، وحمرة، وخضرة» (أ). أما الواحدي فذكر أن جميع من فسر هذا البيت «قالوا في قوله «لأنت أسود في عيني من الظلم :إن هذا من الشاذ الذي أجازه الكوفيون» (°).

وقوله (۲):

فرؤوس الرماح أذهب للغيي المعادر الحقود

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف المسألة (١٦) ١/ ٤٩ ا وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف المسألة (١٦) ١/ ٥٠ ١ ، ونقله صاحب التبيان حرفياً ٤/ ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه المسألة (١٦) ١/٥٠/١.

<sup>(</sup>٤) اليتيمة ١٩٤/ .

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان المتنبى ص٥٢ .

<sup>(</sup>٦) التبيان ١/ ٢٢١ .

استعمل اسم التفضيل على وزن أفعل من المضارع «أذهب» ، يقول الواحدي: «وقوله «أذهب اللغيظ» كان حقه أن يقول «أشد إذهاباً ، ولايبنى أفعل من الأفعال إلا في ضرورة الشعر، ولو قال أذهب بالغيظ لم يكن ضرورة» (١). لكني أرى أنه قد يكون أنه استعمل اسم التفضيل من الماضي «ذهب»، وتنطبق عليه كل شروط اسم التفضيل، فالتعدي في الفعل ليس شرطاً فقد يكون الفعل لازماً ويصاغ منه اسم التفضيل.

#### ٣- الترخيم:

### أ- ترخيم الثلاثي في قوله (٢):

أجِدُّكَ ما تنفك عانٍ تفكُّهُ عُمَ بنَ سليمانٍ ومالاً تقسِّمُ (١)

قال الواحدي: « وعم» ترخيم عمر، وهو لحن، لأن الاسم الثلاثي لايجوز ترخيمه، لأنه على أقل الاصول عدداً، فترخيمه إجحاف به، وإنما يجيزه الكوفيون» (٤).

ونقل العكبري عن أبي الفتح قوله إن «عم» ترخيم عمر على رأي أهل الكوفة، وهو لحن عند البصريين. لقد أجاز أهل الكوفة ترخيم الثلاثي من الأسماء إذا كان متحرك الوسط، «كعُمر» و«زُفَر»... ولا يجوز الترخيم في الاسم الثلاثي الساكن الوسط، «كزيد» لأنه إذا حُذِف الأخير وجب حذف الساكن، فيبقى على حرف واحد، وذلك لا نظير له، بخلاف ما اذا كان متحرك الوسط (٥). وحجة البصريين أنه لا يجوز ترخيم الثلاثي، لأن الترخيم عند النحويين حذف في الاسم المنادى إذا كثرت

<sup>(</sup>١) شريح ديوان للتنبي ص ٣٣ وانظر التبيان ١/ ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ٤ / ٩٠.

<sup>(</sup>٣) العانى: الأسير، ومعناه: ما تبرح تفك أسيراً، وتقسم مالاً.

<sup>(</sup>٤) شرح الواحدي ص ١٨١

<sup>(</sup>٥) التبيان ٤/ ٩٠ . ونقل عن الإنصاف المسألة (٤٩) ١/ ٢٥٦ قما بعدها.

حروفه للتخفيف، «فإذا كان الترخيم إنما وضع في الأصل لهذا المعنى فهذا في محل الخلاف لاحاجة لنا إليه، لان الاسم الثلاثي في غاية الخفة فلا يحتمل الحذف، إذ لو قلنا إنه يخفف بحذف آخره لكان ذلك يؤدي الى الاجحاف به» (1)، وحجة البصريين اقرب الى الصواب، لأن الأصل في الترخيم أنه وضع للتخفيف من المنادى، وليس لحذف جزء من الاسم الثلاثي المخفف أصلاً (7).

ب- ترخيم المضاف اليه في قوله (٢):

مهالاً ألا لله ما صنع القنا في عَمرِو حابَ وضبّة الأغتام

قال الواحدي: «أراد عمرو بن حابس ، فرخم المضاف إليه ، وذلك غير جائز ، لأن الترخيم «حذف» يلحق أواخر الأسماء في النداء تخفيفاً ، والكوفيون يجيزونه في غير النداء » (3) ، وهذا رأي ابن جني ، (6) وقد تحدث القدماء عن الخلاف بين الكوفيين والبصريين في هذه المسألة (7) ، فقد ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم المضاف جائز ، ويوقعون الترخيم في آخر المضاف اليه ، وذهب البصريون الى أن ترخيم المضاف إليه غير جائز ، وحجة الكوفيين ما صدر عن القدماء من شعر من مثل قول زهير بن أبي سلمي (٧):

خذوا حظَّكم يا آل عكرم واحفظوا أواصرنا والرّحم بالغيب تذكر أ

<sup>(</sup>١)الإنصاف: المسألة (٤٩) ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢/ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) التبيان ٤ / ١١. الأغتام: وصف توصف به الأغبياء. عمرو حاب من بني اسد، وبنو ضبّة من تميم.

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان المتنبى ص ٩٢٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص ٩٩٢ .

<sup>(</sup>٦) الإنصاف: مسألة (٤٨) ١/ ٣٤٩ . وانظر التبيان ٤/ ١١ .

<sup>(</sup>۷) دیوانه ص ۲۱۶:

أراد «يا آل عكرمة» الا أنه حذف التاء للترخيم.

وقول الآخر:

إمّا ترينْي اليومَ أمَّ حَصْنَ قاربتُ بين عَنقَي وجَمْدي (١)

أراد «أم حمزة».

وقول الآخر:

أَبا عُـرْقَ لاتبعَـدْ فكل ابن حـرّةِ سَيدعوهُ داعي ميتةِ فيجيبُ

أراد «أبا عروة».

أما البصريون فيرون: «أن ترخيم المضاف غير جائز لعدم وجود شروط الترخيم فيه، وهي أن يكون الاسم منادى ، مفرداً، معرفة زائداً على ثلاثة أحرف»، (٢) يقول سيبويه: «واعلم أن الترخيم لايكون في مضاف إليه، ولا في وصف لأنهما غير منادين» (٢).

#### ٤- حذف أن الناصية:

اختلف الكوفيون والبصريون حول هذه المسألة، فالكوفيون يرون أن «أن» تعمل ولو حذفت (<sup>1)</sup>، وقد احتج الكوفيون بما جاء في أشعار العرب كقول طرفه (<sup>0)</sup>:

ألا أيهذا الزاجري أحضُّ لَ الوغى وأن اشهد اللذات هل أنت مخلدي

<sup>(</sup>١) العنق: ضرب من السير السريع. الجَمْز: أشد من العنق، وهو يشبه الوثب. وصف كبره في السن، فقد قارب بين خطاه وضعفه.

 <sup>(</sup>٢) الإنصاف: مسألة (٤٨) ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢ / ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة (٧٧) ٢/٢٣٥ وانظر التبان ١/٤١١.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٣١.

فنصب «أحضر» لأن التقدير فيه : أن أحظر فحذفها، وأعملها مع الحذف . أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : «الدليل على أنها لايجوز إعمالها مع الحذف أنها حرف نصب من عوامل الأفعال، وعوامل الأفعال ضعيفة، فينبغي ألا تعمل مع الحذف من غير بدل، والذي يدل على ذلك أن «أنْ » المشددة التي تنصب الأسماء لاتعمل مع الحذف، وإذا كانت «أن المشددة لاتعمل مع الحذف «فإن» الخيفة أولى ألا تعمل» (۱)، وقد حذف المتنبي «أن» واعملها على منهج اهل الكوفة الذي كان يسير عليه، ومن الأمثلة في شعره قوله (۲):

وقبل يَرى من جوده ما رأيتَهُ ويَسمَعَ فيه ما سمِعْتَ من العَدْلِ قال الشارح: «أراد قبل أن يرى «فحذفها وأعملها» (٢).

ومثله قوله (<sup>٤)</sup>:

توقّعه فحمتى ما شعبت تبلوه فكن معاديه أو كن له نشبا

قال ابن جني: «نصب «تبلوّه» بأن مضمرة، والتقدير «أن تبلوه» فحذفها بعد أن قدّرها ظاهرة، وبقى عملها بحاله» (٥)، وقوله (٦):

وكلما لقي الدينار صاحب في ملكه افترقا من قبل يصطحبا(٢)

قال ابن جني: «حذف النون من فعل الاثنين «يصطحبا» لأنه حذف «أن» وأعملها على مذهبه» (^).

<sup>(</sup>١) الانصاف في مسائل الخلاف مسألة (٧٧) ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣/٥٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/١٤ ١١١.

<sup>(</sup>٥) الفسر ١/٨٥٢ وانظر التبيان ١/٤١١.

<sup>(</sup>٦) التبيان ١١٦/١.

<sup>(</sup>٧) ومعناه: انه لكثرة عطاء المدوج، فإنه لايلتقي عنده دينار مع دينار،

<sup>(</sup>٨) الفسر ٢٦٣/١ ، وانظر التبيان ١١٦/١ : . .

ومثله قوله (۱):

بيضاء يمنعها تكلّم دلّها تيها ويمنعها الحياء تميسا

قال الشارح: «أراد أن تتكلم»، فحذف أن وأعملها، وكذلك «أن تميسا» (٢٠).

ومثل قوله في الرثاء (٢):

أيفطمه التوارب قبل فطامه ويأكله قبل البلوغ إلى الأكلل وقبل يرى من جوية من رأيت ويسمع فيه ما سمعت من العذل قال الشارح: «أراد قبل أن يرى، فحذفها وأعملها» (٤).

ومثلة قوله (°):

أحسبك أو يقسولوا جسر نمسل ثبيراً وابن ابراهيم ريعسالا

قالأابو الفتح: « إلى أن يقولوا ، فحذف أن وأعملها  $^{(\vee)}$ . وأعملها  $^{(\vee)}$ .

٥- فاعلان لفعل واحد على قول من قال: «أكلوني البُراغيث»، أو تثنية الفعل وجمعه مع وجود الفاعل.

قال المتنبى <sup>(٨)</sup>:

أفديك من سيل إذا سئل الندى هول إذا اختلطا دم ومسيح

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/ ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الفسر ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٥) الصدرينسه ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٦) اثبير: جبل عظيم في الحجاز. ابن إبراهيم: الممدوح على بن ابراهيم التنوخي.

<sup>(</sup>٧) التبيان ٢/٣٥٢.

<sup>(</sup>٨) التبيان ١/٣٥٢.

قال ابن جني (١) وصاحب التبيان (٢) : والوجه أن يقول اختلط، وقد أجازه ابن جني على قول من قال :«أهبوا إخوتك، وقاما أحواك» (١).

وقال المتنبي (٤):

ورمى وما رمتا يداه فصابني سهمٌ يعذب، والسهام تريحُ

والوجه أن يقول: «وما رمت يداه»، لكنه جاء به على لغة من قال قاما أخواك (°).

وقال المتنبي (<sup>٦)</sup> :

لايستحي أحديقال له نضلوك آلُ بويه أو فصلوا

أتى بعلامة الجمع قبل الفاعل على لغة «أكلوني البراغيث في كلمة «نضلوك»  $^{(V)}$ .

لقد استخدم المتنبي لغة معروفة اشتهرت بلغة · أكلوني البراغيث»، أو لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة» كما سماها ابن مالك، لوجود الحديث الذي يؤكد صحة هذه اللغة، وهو «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر...» (^). حيث جمع الفعل «يتعاقبون» مع وجود الفاعل «ملائكة»، وهو اسم ظاهر، وهناك غير آية قرآنية جاءت على هذه اللغة، مثل قوله تعالى: ﴿وأسرّوا النجوى الذين ظلموا ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿وأسرّوا النجوى الذين ظلموا ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿أَنْ عَمُوا وصمّوا كثير منهم ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) الفسر ٢/٧٨٢ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) القسر ٢ / ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/٥ ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الواحدي ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٣/ ٣٠٩ . نضلوك : غلبوك .

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه ۳/۹/۳

<sup>(</sup>٨) شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ١/ ٤٨٩ حديث ٢١٤.

<sup>(</sup>٩) الانبياء اية ٣.

<sup>(</sup>١٠) المائدة آية ٧٠.

وقف القدماء عند هذه اللغة، وعلى رأسهم سيبويه حيث يقول: «واعلم أن من العرب من يقول ضربوني قومك، وضرباني أخواك، فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في «قالت فلانة»، وكأنهم ارادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث، وهي قليلة» (١). وقال ابن جني: «وتزاد الواو في الفعل علامة للجمع والضمير نحو: «الرجال يقومون ويقعدون، وتزاد علامة للجمع مجردة من الضمير في قول بعض العرب «أكلوني البراغيث»، واستشهد بقول الشاعر (١):

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢ / ٠ ٤ .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ١/ ٣١٨ ، ٢/ ٣٢٩ .

### رابعاً: الضرورة الشعرية:

### أ- لمحة تاريخية:

يقول ابن جني: «والعرب قد حذفت بعض الكلم ضرورة، وعلماً بما تعني»، (۱) ، ويقول الواحدي: «والشعر موقف ضرورة، فيجوز فيه مالايجوز في غيره»(۱) ، ويقول الواحدي: «والشعر سواء أكان للشاعر بد منه أم لا» ، (۱) أو «هي من والضرورة» ما وقع في الشعر سواء أكان للشاعر بد منه أم لا» ، (۱) أو «هي من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به، ولايقع في كلامهم النثري، وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام» (۱) وعد أبن بري ان للسجع ضرورة كما هو في الشعر من زيادة أو نقصان أو إبدال أو غير ذلك (۱) ، وقدم أمثلة من القرآن الكريم، «فمن الزيادة قوله تعالى في سورة الأحزاب عن الكافرين «يوم تقلّب وجوههم في الناريقولون ياليتنا أطعنا الله، وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا (۱) ، فقد زيدت ألف في آخر كلمة «السبيل» مختومة بكلمات منونة منصوبة ، آخرها ألف ... فزيدت الألف في الفواصل كما تزاد مختومة بكلمات منونة منصوبة ، آخرها ألف ... فزيدت الألف في الفواصل كما تزاد في الشعر ، وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل إذا يسر (۱) ، فحذفت الياء من تعالى : ﴿والفجر ، وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل إذا يسر (۱) ، فحذفت الياء من «يسر» اتباعاً للوتر وما تقدمه» (۱) .

<sup>:(</sup>۱۰) القسر ۱/ ۲۵۹ .

<sup>(</sup>۲) شرح ديوان المتنبى ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٢) الإقتراح ص ١١.

<sup>(</sup>٤) ابو حيّان الاندلسي: الأشباه والنظائر ١/٢١٩.

<sup>(</sup>٥) رسالة ابن بري الملحقة بشرح مقامات الحريري ص١١٠ .

<sup>(</sup>١) الآية ١٦، ٧٧.

<sup>(</sup>V) رسالة ابن بري الملحقة بشرح مقامات الحريري ص ١١٠ .

 <sup>(</sup>٨) سورة الفجر الآيتان ١-٤.

<sup>(</sup>٩) رسالة ابن بري الملحقة بشرح مقامات الجريري ص ١١.

تحدث أهل اللغة والنحو، وأهل البلاغة والنقد القدماء في الضرورة الشعرية، واختلفوا حولها، وكان سبب اهتمام اللغويين والنحويين بالضرورة الشعرية أنها تؤدي إلى تغيير صورة الكلمة من حذف أو زيادة أو إبدال، أو تقديم أو تأخير. وقد اختلف اللغويون والنحاة في موقفهم من الضرورة، ويمكن أن نقسهم ثلاثة اتجاهات:

الأول: أجازوا الضرورة الشعرية إجازة مطلقة دون تحفظ، لأن الشعراء عندهم أمراء الكلام كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي، «يصرفونه أنّى شاءوا، وجائز لهم مالا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومد مقصوره، وقصر ممدودة، والجمع بين لغاته، والتفريق بين صفاته» (۱). وأيد سيبويه هذا الاتجاه وأفرد باباً خاصاً للحديث عن الضرورة الشعرية دون أن يسميها تحت عنوان «باب ما يحتمل من الشعر»، (۲) وقد أباح فيه للشعراء أن يخرجوا عن أحكام اللغة، لأنه «يجوز – عنده – في الشعر مالا يجوز في الكلام من صرف مالا ينصرف يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفاً»، (۱) وقد بيّن غير وجه من الضرورات الشعرية، يقول «وربما مدّوا مثل مساجد ومنابر، فيقولون مساجيد ومنابير شبهوه بما جمع على غير واحده في الكلام» كما قال الفرزدق (٥):

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدنانيـ ر تنقاد الصـيـاريف

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٢/٦٣٣.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٣) للصدر نفسه ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/ ٢٨.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ٧٠٠ .

ويقول أيضاً: «وقد يبلغون بالمعتل الأصل، فيقولون راِدد في راد ...» (١) ويبين إجازته المطلقة للضرورة الشعرية، دون تحفظ عندما يقول: «وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها، وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنا» (٢).

ومن الذين أجازوا الضرورة الشعرية إجازة مطلقة دون تحفظ، أبو حاتم السجستاني (٥٥ ٪ هـ)، الذي أكد أنه يباح للشاعر مالايباح لغيره «من قصر المدود، ومد المقصور، وتحريك الساكن، وتسكين المتحرك، وصرف مالاينصرف، وحذف الكلمة مالم تلتبس بأخرى، كقولهم فل من فلان، وحم من حمام» (٢)، وعزز أبو حاتم رأيه بأمثلة يؤكد تأييده للشاعر في تجاوزاته من أجل الضرورة الشعرية، يقول: «وأما قصرهم المدود فجائز في أشعارهم ومد المقصور عندهم قبيح، وقد يستجاد في الشعر على قبحه، مثل قول حسان بن ثابت (٤):

قـفاؤك أحـسـن من وجهه وأمـك خـيـر مـن المنـــذِرِ وجاء بأمثلة على تحريك الساكن، وتسكين المتحرك (٥)، كقول لبيد بن ربيعة (١): ترّاك أمكنة إذا لــم أرضـــهــا أوير تبط بعض النفوس حمامها

وأكد أنه من القبح ألا ينصرف المنصرف ، مثلما أكد ضرورة صرف ما لاينصرف، قال: «وقد يستجاد في الشعر على قبحه» (V)، لقد عرف أهل اللغة القدماء أن الشعر غوص إلى أعماق اللغة، وتفجير لطاقاتها، «لما يتولد فيها مرة بعد أخرى،

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/ ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٦/ ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٣٥. قال البرقوقي «قفاك» وهذا خطأ، لان البيت من المتقارب فيكون على رواية البرقوقي مكسوراً.

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد ٦/٣/٦.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٥٧١ ف يالديوان «أو يتعلق» .

<sup>(</sup>٧) العقد الفريد ٦/٣٢.

وأن المولّد لها قرائح الشعراء — الذين هم أمراء الكلام — بالضرورات التي تمر بهم في المضايق التي يُدفعون إليها عند حصر المعاني الكثيرة في بيوت ضيقة المساحة، والإقواء الذي يلحقهم عند إقامة القوافي التي لامحيد لهم عن تنسيق الحروف المتشابهة في أواخرها، فلابد أن يدفعهم استيفاء حقوق الصنعة إلى عسف اللغة بفنون الحيلة، فمرة يعسفونها بإزالة أمثلة الأسماء والأفعال عما جاءت عليه في الجبلة لما يدخلون في الحذف منها أو الزيادة فيها، ومرة بتوليد الألفاظ على حسب ما تسمو إليه هممهم عند قرض الأشعار» (١).

ويستوقفنا مع هذا الاتجاه ابن جني وأستاذه أبو علي الفارسي، فقد أكد ابن جني أنه على الشاعر إذا اضطر في الشعر عليه أن ينطق بما أباحه له القياس وإن لم يسمع به، ويستشهد بقول أبي الأسود الدؤلي (٢):

ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى وَدَعَهُ

يريد: «ودع» بمعنى ترك، وهي تستعمل في المضارع والأمر، أما في الماضي فغير مستعملة، لكنها جاءت على القياس في الفعل الماضي (٢)، ويقرر ابن جني، أيضاً إجازته استخدام الضرورة الشعرية، لأن «الشعر موضع اضطرار، وموقف اعتذار، وكثيراً ما يحرّف فيه الكلم عن أبنيته، وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله»(٤)، ويقول أيضاً: «فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب بعض الضرورات على قبحها، وانخراق الأصول بها، فاعلم أن ذلك على ما جَشمه منه، وإن دل من وجهة جوره وتعسفه.. وليس بقاطع دليل على ضعف لغته، ولاقصوره عن اختياره

<sup>(</sup>١) حمرة الأصبهاني: التنبيه على حدوث التصحيف ص ٩٧.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/٣٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣ / ١٩١ .

الوجه الناطق بفصاحته، بل مثله في ذلك عندي مثل مُجري الجموح بلا لجام، ووارد الحرب الضروس جاسراً من غير احتشام» (١)، وينقل ابن جني رأي أستاذه أبي علي الفارسي في الضرورة الشعرية في باب «هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أولاً»، يقول ابن جني: «سألت أبا علي رحمه الله عن هذا فقال: كما جازأن نقيس منثورنا على منثورهم، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا، وما حظرته عليهم حظرته علينا، وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتنا ، وما كان من أقبحها عندهم، فليكن من أقبحها عندنا، وما بين ذلك بين ذلك « ويؤكد أبو علي الفارسي أنه قد صدر عن الشعراء المحدثين كثير من الضرورات كقصر المدود، وصرف مالاينصرف، وتذكير المؤنث، ووقف عندها غير عالم من علماء اللغة، ولم ينكر هؤلاء على أحد من الولدين ورود الضرورة في أشعارهم، مما يدلل على أنهم وافقوا عليها ورضوا عنها (٢).

سار أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني (ت٢١٤) مع هذه الطائفة، حيث ألف كتاباً سماه «مايجوز للشاعر في الضرورة»، يقول فيه عن الضرورة «وهو ياب من العلم لايسع الشاعر جهله، ولايستغني عن معرفته، ليكون له حجة لما يقع في شعره، مما يضطر إاليه من استقامة قافية، أو وزن بيت، أو إصلاح اعراب» (أ)، وقد أيّد الضرورة الشعرية، وذكر غير موقف يجوز فيه للشاعر أن يرتكب الضوورة، زيادة وحذفاً أو اتساعاً في المعاني من تقديم أو تأخير أو قلب أو إبدال، وقد حاول أن يرد كثيراً من القضايا إلى أصولها معتمداً القياس على نظائرها (6).

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) للصدر نفسه ٢/ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٤)ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص ٢٤.

الاتجاه الثاني: أجازوا أكثر الضرورات ومانعوا في بعضها، منهم المبرد (٥٨٧هـ)، حيث بين أنه «لاتجوز الضرورة إذا لم توافق أصلاً من أصول العربية» (١)، أي أنه يرفض الضرورة إذا خالف أصلاً من أصول العربية، ويعد ما خالف الاصول من باب اللحن الذي لا يجوز في اللغة العربية، يقول: «واعلم أن الشاعر إذا أضطر إلى ترك صرف ما لا ينصرف لم يجزله ذلك، وذلك لان الضرورة لا تجوز اللحن، وانما يجوز فيها أن ترد الشيء الي ما كان له قبل دخول العلة، نحو قولك في «راد» إذا أضطررت إليه: هذا «رادد» (١). أما السيوطي فقسم الضرورة الشعرية قسمين، أضرورة حسنة، وهي: «ما لا يستهجن، ولا تستوحش منه النفس، كصرف ما لا ينصرف، وقصر الجمع المدود، ومد الجمع المقصور، وأسهل الضرورات تسكين عين فَعْلة في الجمع. كقول الشاعر:

فتستريح النفسُ من زَفْراتها (٢).

أما القسم الآخر فهو الضرورة المستقبحة التي لاتقبلها النفس، كالذي يؤدي «إلى التباس جمع بجمع، كرد مطاعم الى مطاعيم، أو عكسه، فإنه يؤدي إلى التباس مطعم بمطاعيم» (3)، وتقسيمه الضرورات بهذه الطريقة يدلل على أن السيوطي كالمبرد أجاز أكثر الضرورات، لكنه مانع في قبول بعضها لقبحها، لالتباس الجمع، أو لحذف جزء كبير في الكلمة، التي لايستطيع القارئ أن يكتشف المحذوف منها، لأنه قد يحذف نصف الكلمة.

الاتجاه الثالث: هو رأي ابن قارس اللغوي الذي عد الضرورات الشعرية نوعاً من الخطأ، وبعداً عن الصواب، وحجته في ذلك أن الشاعر يغلط كغيره من أهل اللغة

٠ (١) المقتضب ٢ / ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) المصعر تفسه ٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) الإقتراح ص ٤١ .

<sup>(</sup>٤) الصدر نفسه ص ٤١ .

ورفض تأويلات النصويين لأغلاط الشعراء، يقول :«لا معنى لقول من يقول: إنّ للشاعر عند الضرورة أن يأتي في شعره بما لايجوز ولامعنى لقول ما قال:

«ألم تأتيك والأنباء تنمي»، وهذا - وإن صح - وما أشبهه من قوله: «لما جفا اخوانه مصعباً»... كله غلط وخطأ وما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الخطأ والغلط فما صح من شعرهم فمقبول، وما ابته العربية وأصولها فمردود (١).

أما أهل البلاغة والنقد فقد انقسموا الى رأيين مختلفين في الضرورة الشعرية، الرأي الأول: وهو الذي أجاز أكثر الضرورات ومانع في بعضها، ويمثل هذا الرأي ابن قتيبة، يقول: « وقد يضطر الشاعر فيسكّن ما كان ينبغي له أن يحرّكه (٢)، كقول للبد (٢):

ترَّاك أمكنة إذا لم أرضَ ها أو يعتلقْ بعضَ النفوسِ حمامُها

وعد من الضرورات الشعرية قصر المدود، وصرف غير المصروف، وترك الهمزة وإبدالها، وهو كثير واسع في رأيه، وعد من الضرورات القبيحة ألا يصرف الشاعر المصروف، ورفض أن يمد المقصور وأن يهمز غير المهموز (ئ)، فابن قتيبة لم يوافق موافقة مطلقة على الضرورات، وإنما وضع منها ما تسمح للشاعر أن يمارسه الإذا احتاج اليها، ومنها لايجوز استخدامها، وتبع المظفر العلوي ابن قتيبة حيث بين أنه يجوز استعمال المولد في شعره من الضرورة ما استعملته العرب في أشعارها من الضرورات، لأن «المولد في ضرورات شعره، وارتكاب صعابها أعذر من العرب الذي يقول في لغته بطبعه، أما الذي لايجوز للمولد استعماله، ولايسامح

<sup>(</sup>١) الصاحبي ص ٢٦٨ – ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ١/٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) نضرة الاغريض ص ٢٣٩

في ارتكابه، فهو جميع ما يأتي عن العرب لحناً لاتسيغه العربية، ولايجوزه أهلها سواء أكان في أثناء البيت أو في قافيته فإن اللحن لايجوز الإقتداء به، ولاالنزول في شعبه، فمن ذلك اللحن الذي سمّوه جراً على المجاورة قال الشاعر:

فيا معشر الأعراب إن جاز شُربُكُم فلا تشربوا ما حج للهِ راكبب

وهذا لحن قبيح وصوابه: «ما حجّ لله راكبُ» (١) ، وبيّن المظفر العلوي أنه لايجوز للشاعر أن يمد المقصور لأنه خروج عن الأصل، ويحق له صرف ما لاينصرف لأن أصل الأسماء الصرف، ويجوز له أن يقصر المدود (7).

أما الرأي الآخر، فقد رفض الضرورات الشعرية رفضاً مطلقاً على العكس مما عليه ابن قتيبة، وعلى رأس هذه الفئة ابن طباطبا العلوي الذي طالب الشاعر بألا ينشر شعره، ويطلع الناس عليه إلا بعد أن يجوده وينقحه ويتأكد من سلامته من العيوب (٢)، ولا يجوز للشاعر — عنده — أن «يضع في نفسه أن الشعر موضع اضطرار وأنه يسلك سبيل من كان قبله ويحتج بالأبيات التي عيبت على قائلها، فليس يُقتدى بالمسيء وإنما الاقتداء بالمسن» (٤)، ومع هذا الرأي أبو هلال فليس يُقتدى بالمسيء وإنما الاقتداء بالمسن» (٤)، ومع هذا الرأي أبو هلال العسكري الذي رفضها رفضاً مطلقاً، فهو يطلب من الشعراء: «أن تجتنب ارتكاب الضرورات، وإن جاءت فيها رخصة من أهل العربية» (٥)، وهي — عنده— قبيحة تسيء إلى الكلام وتشينه، وتقلل من جماله ومائه، ويبرر استعمال القدماء للضرورات الشعرية، بأنهم كانوا لا يعرفون أنها قبيحة، وأنهم كانوا في بداية الطريق، والبداية — كما يقول — لابد أن توقع صاحبها بالزلل والخطأ (٢)، وقد أورد

<sup>(</sup>١) نضرة الإغريض ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) عيار الشعرص ١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ١٦.

<sup>(</sup>٥) الصناعتين ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) للصدر نفسه ص ١٦٨.

العسكري غير مثال من ضرورات القدماء، من مثل عدم إشباع كلمة، وعدم جزم الفعل المضارع المسبوق بأداة جزم، أو إظهار التضعيف، أو تحويل ألف الوصل إلى قطع، ثم يقول معلقاً: «إلى غير ذلك مما يجري مجراه، وهو مكروه الاستعمال» (۱)، وتحدث ابن رشيق القيرواني في موضوع الضرورة، وقد قرر بداءة «أنه لاخير في الضرورة» (۱)، ثم ذكر أن بعض الضرورات أسهل من بعض، ومنها ما صدر عن العرب القدماء، وعلى سليقتهم وعدها عيباً، ومنها ما عرفه المحدثون واستخدموه ولزمهم لذلك – العيب (۱). أما ابن وهب الكاتب فقد اتهم الشاعر الذي يلجأ الى الضرورة بالتقصير (٤).

وبعد هذا العرض الذي قدمناه لآراء اللغويين والنقاد القدماء للضرورة الشعرية، لابد أن نتعرف – بإيجاز – على موقف الأدباء في العصر الحديث الذين تحدثوا في هذا الموضوع، وأول ما يستوقفنا في هذا المجال كتاب للآلوسي خصصه للضرائر، وما يجوز أن يستخدمه الشاعر منها (٥)، واعتمد ثلاث قواعد تقع فيها الضرورة، الأولى: الحذف من الكلمة، الثانية: الزيادة عليها، وثالثها: التغيير في الكلمة من إبدال أو تقديم وتأخير في البيت الشعري، وقد تبنى فكرة السيوطي في الاقتراح (٢)، وقسم الالوسي الضرورات قسمين: حسنة تتقبلها النفس من مثل صرف مالاينصرف، وقصر الجمع المدود، ومد الجمع المقصور، وتسكين عين فعله في الجمع بالألف والتاء، وقبيحة: وهي ما أدت إلى تغيير أو زيادة أو نقص، فعله في الجمع بالألف والتاء، وقبيحة: وهي ما أدت إلى تغيير أو زيادة أو نقص، تسته حش فيه النفس، (٧).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ١٦٩.

<sup>(</sup>Y) Heats 7/ PFY.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢ / ٣٦٩ .

<sup>(</sup>۱) تنصدر نفسه ۱ (۱۰)

<sup>(</sup>٤) البرهان في وجوه البيان ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) الضرائر وما يجوز للشاعر دون الناثر ص ٢١.

<sup>(</sup>٦) الاقتراح ص ٤١ .

<sup>(</sup>٧) الضرائر وما يجوز للشاعر دون الثاثر ص ٢١.

أما الدكتور ابراهيم السامرائي، فقد عدّ لغة الشعر لغة خاصة، ويقول: «أن ما يدعى خروجاً او ضرورة هو شيء من سمات هذه العربية التي اتسمت بالسعة، وعلى هذا فليس ما يدعى ضرورة هو رخصه يجد فيها الشاعرة متنفساً، بل هو من تمام آلات هذه اللغة الخاصة، ألا ترى أن في هذه اللغة قوالب لانجدها إلا في لغة الشعر، وأننا نجد فيها مواد كأنها.. معالم على الطريق» (١). وهذ ما أكده السيّد ابراهيم محمد الذي يقول عن الضرورة الشعرية بأنها «مظهر من مظاهر الإرادة الشعرية ، يتجلى فيها روح الاديب وفرديته، بل هي سبيل إلى فهم العمل الادبي بأسره باعتباره كلاً متكاملاً، والضرورة الشعرية — عنده — تظاهرة لغوية تستوعب، وتستبطن الأسرار الكامنة في اللغة من خلال اتصالها بالتراث» (١)، ويقف عبد الحكيم راضي الموقف نفسه من الضرورة، فهو يرى أن للشعر لغة خاصة أو «مستوى لغوى خاص يمتاز به» (١).

ظهر في هذا العصر اتجاه رافض للضرورة الشعرية، فنازك الملائكة عارضت ما جاء به القدماء والمحدثون في الضرورة الشعرية، وهي ترفض بشدة أن يخرج الشاعر على قواعد النحو واللغة، بسبب قافية أعجزته، أو تفعيلة فرضت عليه صورة معينة لكلمة فيها حذف أو زيادة أو تغيير عن المألوف (ئ)، وتقول : «إن كل خروج على القواعد المعتبرة، يُنقص من تعبيرية الشعر و يبعده عن روحية العصر، ولسنا علي كل نفهم لمانا يريد الناقد أن يكون الشاعر الحديث طفل اللغة المدلل فيخطئ ويرتكب المحذورات ما شاء دون أن يحاسب» (٥)، وأيد رمضان عبد التواب

<sup>(</sup>١) في لغة الشعر ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) الضرورة الشعرية، دراسة أسلوبية ص ٩

<sup>(</sup>٣) نظرية اللغة في النقد العربي ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) قضايا الشعر العربي المعاصر ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص ٣٢٢ ،

نازك الملائكة في موقفها الرافض للضرورة الشعرية، باعتبارها خروجاً على قواعد النحو واللغة ، يقول: «إن هذه الضرورات ... ليست إلا أخطاء في اللغة ، وخروجاً على النظام المألوف في العربية شعرها ونثرها ، بدليل ورود الآلاف من الأمثلة الصحيحة لهذه الظواهر في الشعرنفسه » (١).

وبعد فانني مع الرأي القائل إن الشعر ديوان العرب، يجب على الشاعر أن يبتعد عن الضرورة الشعرية—ما أمكنه ذلك—بمعنى لايجوز له أن يتعمدها للخروج على قواعد اللغة، «فالأجدر الاقتصار على الأخذ بالسائغ الحسن من الضرورات، وهي التي تكون فيها الحذف أو الزيادة أو التقصير أو التغيير الذي يعتري اللفظة أو يطرأ عليها ضمن القياس المعروفة نظائره، والذي يهدي فيه التركيب إلى القصد المراد بسهولة ويُسر» (٢).

### ب- نماذج من الضرورات التي ذكرها شراح ديوان المتنبي:

جعل حمزة الأصفهاني الأسس التي تقوم عليها الضرورات ثلاثة أسس، فالشعراء – عنده – امراء الكلام، «فلابد ان يدفعهم استيفاء حقوق الصنعة الى عسف اللغة بفنون الحيلة، فمرة يعسفونها بإزالة أمثلة الأسماء والأفعال عما جاءت عليه في الحيلة، لما يدخلون من الحذف أو الزيادة فيها، ومرة بتوليد الألفاظ على حسب ما تسمو إليه هممهم عند قرض الأشعار» (٢)، فأسس الضرورات – عنده — هي التقديم والتأخير والبدل، وسميت جميعها باسم التغيير، والأساس الثاني هوالزيادة، أمّا الثالث فهو الحذف (٤)، وهذه الأسس نفسها التي اعتمدها القزاز القيرواني في كتابه «ما يجوز للشاعر في الضرورة» (٥)، واعتمدها الآلوسي أيضاً

<sup>(</sup>١) فصول في فقه اللغة ص ١٤٥.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  د. خليل الحسون: في الضرورات الشعرية ص $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣) التنبيه على حدوث التصحيف ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ٩٧.

<sup>(</sup>٥) ص ۲۳.

في كتابه «الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر» (١)، أما ابن عصفور فقد جعل الأسس في الضرورات الشعرية تقوم على أربعة هي: الحذف، والزيادة، والتقديم والتأخير والبدل (٢). لكننا سنعتمد تقسيمات حمزة الأصفهاني ومن سار نهجه في حديثنا عن بعض الضرورات التي ذكرها شرّاح ديوان المتنبي القدماء، وهي ضرورات الحذف، وضرورات الزيادة، وضرورات التغيير.

# أولاً: ضرورات الحذف:

#### أ-حذف الحركة:

١— حذف حركة البناء عن آخر الفعل المعتل الواو والياء، يقول القزاز القيرواني: «وأسهل من هذا حذف الإعراب في النصب عن الياء والواو في قولك «لن يرمي، ولن يغزو، ولو جاء في شعر ساكناً، وذلك أن يشبه بغيره في الرفع والجر الذي تكون فيه الياء والواو ساكنة فيجري في النصب على ذلك» (٦)، وهذه بعض أمثلة الضرورة في شعر المتنبي، ومما سكن فيه الواو من الفعل ضرورة وهو منصوب قوله (٤):

إذا شاء أن يله و بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحق فأسكن الواو من الفعل (يلهو) وهو منصوب ضرورة (٥).

وقوله <sup>(٦)</sup>:

يعن عليه أن يخل بعادة ويدعو لأمر وهو غير مجيب ب

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱.

<sup>(</sup>٢) ضرائر الشعر ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١٠٥، وانظر ضرائر الشعر ص ٩٠.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢/٤ ٣١ . ومعناه : يعرض المتنبي بمن حول سيف الدولة من الشعراء، فإذا شاء أن يلهو بهم ويغيظهم فإنه يريهم طرفا مما قاله في مدحه وكنى عنه بالغبار، وهم لايستطيعون ان يؤلفوا مثل هذا القليل.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٢/ ٤ ٣١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١/ ٥١ .

قال ابن جني «تسكينه الوارقي موضع النصب إنما هو لتشبيه الواو بالياء (١).

ومما سكن فيه الياء ضرورة وهو منصوب قوله (٢):

وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويجهدان يأتي لها بضريب

قال صاحب صاحب التبيان: «سكن الياء من يأتي ضرورة، وأصلها النصب بأن «(۲).

وقوله <sup>(٤)</sup>:

لكل امسرئ من دُهره مساتعسودا وعادات سيف الدولة الطعن في العدا

وأن يكذب الإرجاف عنه بضدّه ويمسي بما تنوي أعاديه أسعدا(٥)

قال ابن جنى : سكن الياء ضرورة في «يمسي»  $^{(7)}$ 

## ٣- حذف الحركة من آخر الاسم المعتل:

وما ينطبق على ضرورة حذف الحركة عن آخر الفعل المعتل الياء؛ ينطبق على الاسم المعتل الاخر، في عدم ظهور حركة الفتحة على آخره تشبيها له بحالة الرفع والنصب (٧) ومما سكن فيه الياء من الاسم المعتل ضرورة قوله (٨):

أطعت الغواني قبل مطمع ساظري إلى منظر يصغرن عنه ويعظمُ

<sup>(</sup>۱)القسر ۱/۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/٢٥.

<sup>(</sup>٤) الصدر نفسه ١/ ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) ومعناه :أعداقه يرجفون بقصوره، وهو يكذبهم بظفره،

<sup>(</sup>T) Hame 7/107.

<sup>(</sup>V) مايجون للشاعر في الضرورة ص ١٠٠٠، وانظر ضرائر الشعر ص ٩٠.

<sup>(</sup>٨) التبيان ٢/ ٢٥٠ .

قال صاحب التبيان: «سكن الياء من الغواني» ضرورة وهي منصوبة (۱)، وقوله (۲):

الم يحذروا مسخ الذي يمسخ العدا ويجعل أيدي الأسد أيدي الخرانق

قال صاحب التبيان :«أسكن الياء من «الأيدي» ضرورة ، وهو في موضع النصب، «فأيدي» الأولى مفعول به أول، والثانية مفعول به ثان للفعل يجعل (٣).

وقوله (٤):

بعيدة مابين الجفون كأنما عقدتم أعالي كل هُدب بِحاجِب

قال ابن جني: سكن الياء ضرورة في أعالي (٥).

و**قوله** <sup>(٦)</sup>:

وأمست تخيرنا بالنقال بوادي المياه ووادي القدرى

قال ابن جني: سكّن الياء في «وادي المياه» و«وادي القرى» ضرورة، وهما في موضع نصب (٧).

وقوله (^):

رموا بنواصيها القسي فجئنها دوامي الهوادي سالمات الجوانب

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٣/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/ ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) المدرنفسه ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) المندر نفسه ١/٨١١.

<sup>(</sup>٥) الفسر ١/ ٣٣٥.

۱ ۵۳/۱ التبيان ۱ / ۵۳/۱

<sup>(</sup>٧) الفسر ١/٦٦١، وانظر التبيان ١/٣٨.

<sup>(</sup>٨)التبيان ١/٣٥١.

قال صاحب التبيان: دوامي، حال منصوب، وأسكن الياء ضرورة  $\binom{(1)}{2}$  وقوله  $\binom{(7)}{2}$ 

وغيث ظننًا تحت أن عامراً علالم يمت ، أو في السحاب له قبر او ابن ابنه الباقي عليّ بن احمد يجود به لو لم أجُزُ ويَدي صفر (٣)

قال صاحب التبيان:

سكّن الياء من «الباقي» ضرورة، وهي في موضع نصب (٤).

وقوله <sup>(۰)</sup>:

ألا اذِّنْ فصما أذْكَرْتَ ناسي ولاليّنت قلباً وهو قاسي ولا النّب فل الأميرُ عن المعالى ولا عن حق خالق بكاس

قال الواحدي: « وكان حقه أن يقول «ناسياً» لأنه في موضع النصب، لكنه جعل الياء في موضع النصب مثله في موضع الخفض والرفع ضرورة»(1).

٣- حذف الحركة وسطاً في جمع الاسم الذي يجري مفرده على وزن فَعْلَة:

قال الواحدي: «وَفَعْلَة كانت اسماً جُمِعَت على «فَعَلات» واذا كانت صفة جمعت على أعَلات» واذا كانت صفة جمعت على فَعُلات» (٢). وقد وردت هذه الضرورة في شعر المتنبي - كما أشار شراح

<sup>(</sup>١) للصدر نفسه ١٥٣/١ . الهوادي: الأعناق .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) عامر جد المدور علي بن أحمد بن عامر الانطاكي، يدي صفر: خالية فارغة.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢/٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٢/١٨٥.

<sup>(</sup>٦) شرح ديوان المتنبي ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٧) التبيان ٣/ ١٨٥.

ديوانه - في قوله <sup>(۱)</sup>:

إلى القابض الأرواح والضيغم الذي تحدث عن وَقفاتِهِ الخيل والرّجلُ

قال الواحدي: وأردا «وقفاته» بفتح القاف، لكن سكنها ضرورة (٢). وقوله (٣): أفدي المودّعة التي اتبعتها نَظَراً فُسرادى بني زَفسراتٍ تُنا قال صاحب التبيان: سكن الفاء من «زفرات» ضرورة وأصلها الفتح (٤). وقوله (٥):

وما كل سيف يقطع الهامَ حدُّهُ وتَقْطَعُ لزَّبات الزمان مكارُمه

قال أبو الفتح: والوجه أن يقال: لَزَبات (بفتح الزاي)، وإنما سكن الزاي ضرورة (٢)، وقد رفض صاحب التبيان ما جاء به أبو الفتح وعد الجمع صحيحا وليس ضرورة، لان لَزبات هي صفة وليست اسما، واستشهد بما نقله عن الصحاح (٢)، ولقد أصاب شارح التبيان في ذلك، فه «اللزبة» ليست اسما، وإنما هي صفة وتعني الشدة والقحط (٨).

<sup>(</sup>١) شرح ديوان المتنبى ص ٦٩ ، وانظر التبيان ٣ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ٤ / ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤ / ٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢ / ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢ / ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) الصدر نفسه ٣ / ٣٤٢.

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه ٣٤٢/٣.

<sup>(</sup>٨) انظر اللسان باب الباء فصل اللام.

#### ب- حذف الحرف:

أشار شراح ديوان المتنبي إلى ضرورات حذف الحرف في شعره، وجاء على عدة أقسام:

## ١- حذف الهمزة على صورة قصر الممدود:

قال القزاز القيرواني «ومما يجوز له – الشاعر – قصر المدود، وذاك أنك إذا قصرته حذفت منه» (١)، وقد أشار إليه شراح ديوانه في قوله :(٢)

نازعَتْه قلص الركاب وركبُها خُوفَ الهلاكِ حداهُّمُ التسبيحُ

قال ابن جني: « قصر حداؤهم إلى حداهم ضرورة » (7).

وقوله <sup>(٤)</sup>:

خذ من ثناي عليك ما أسطيعه لاتلزَمنّي في الثناء الواجبا قال ابن جنى :« أردا خذ من ثنائى، فحذف ضرورة» (°).

#### ٧- حذف الهمزة وسطاً من الفعل:

وقد ظهر هذا في قول المتنبي (٦):

أظمتني الدنيا فلما جئتها مستسقياً مطرت عليّ مصائبا

قال الشارح: «كان الأجدر أن يقول: أظمأتنى ، فحذفه الهمزة ضرورة  $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) مايجوز للشاعر في الضرورة ص ٢٤١، وانظر ضرائر الشعر ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/ ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الفسر ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) التبيان ١ / ١٣٢

<sup>(</sup>٥) الفسر ١/٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) التبيان ١/٤١.

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه ۱/۱۲۲.

<sup>- 017 -</sup>

وقوله (۱):

مَرَتْكَ ابن إبراهيم صافية الخَمر وهنّئتها من شارب مُسكِرِ السُّكرِ (٢)

قال الشارح: «حذف همزة «مرأتك» ضرورة» (٣).

# ٣- حذف همزة الاستفهام ضرورة:

قال ابن جني «ويستساغ حذفها حين نعرف دلالة هذا الاستفهام بعد هذه الهمزة» (3). وقال صاحب التبيان وهذا «جائز في ضرورات الشعر» ( $^{\circ}$ ). وقد أشار شراح الديوان اإلى حذف الهمزة في قوله  $^{(r)}$ :

وقوله <sup>(۹)</sup>:

شديد الخراونة لايباليي أصاب اذا تنمّر أم أصيبالاً)

<sup>(</sup>١) المصدر نقسه ٢/١٣٧.

<sup>(</sup>٢) مرتك: بمعنى هنيئة مريئة، وهذه اللفظة اذا جاءت على انفراد لا تستعمل إلا بالألف فنقول «امرأتك» وإذا اتبعت «هنأك» جاز استعمالها من غير الألف، فنقول «مرأتك»، وهذا شاذ من وجهين الأول: حذف همزة «مرأتك» للضرورة، وحذف «الألف» منه من غير اتباع. انظر التبيان ٢/٢٧ / .

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢/ ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) الفسر ١/٧٧ . وانظر ضرائر الشعر ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) التبيان ٢/ ٢ ٢١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١٦/١.

<sup>(</sup>٧) معناه: صدري بالليالي وحوادثها، وما تورده عليّ من مشقة الأسفار أوسع من البيداء، وناقتي تشاهد ما أقاسي من السفر، وصبري عليه، فيقع لها الشك في أن صدري أوسع أم البيداء.

<sup>(</sup>٨) الفسر ١/٧٧، وانظر التبيان ١٦,١.

<sup>(</sup>٩) التبيان ١/٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) الخنزاونه: أصلها ذبابة تقع في أنف البعير، فيشمخ لها أنفه، فاستعيرت للكبر، فقيل: بفلان خنزاونة. انظر التبيان ١٣٩/١.

قال ابن جني يريد الشاعر «أأصاب» فحذف همزة الاستفهام ضرورة (۱). وقوله (۲):

أحاد أم سداس في أحاد ليبلتنا المنوطة بالتناد

قال الواحدى: «أراد همزة الاستفهام في أحاد فحذفها ضرورة» (7).

وقوله <sup>(٤)</sup>:

لجنيَّة أم غادةٍ رُفِعَ السَّجفُ لوحَشيّةٍ ولا ما لِوَحشيةٍ شَنفُ (٥)

قال الشارح:« أراد «ألجنية» فحدف همزة الإستفهام»  $(^{\prime})$ .

وقوله <sup>(۲)</sup>:

فأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي

قال الشارح: «والتقدير : أ إلى البحر؟ فحذف همزة الاستنفهام، ودل عليه قوله أم». -

#### ٤- تخفيف المضعف:

وقد أجازه القدماء سواء أكان المضعف صحيحاً أم غير صحيح يقول القران القيرواني: «وذلك أن المشدد حرفان، فلما تم الوزن بأحدهما حذف الآخر» (^). ومن

<sup>(</sup>۱) القسر ۱/۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان المتنبي ص ١٣٧، وانظر التبيان ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢/٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) السجف: جانب الستر، والشنف: ما علق في اعلِيَّ الأَذْنَّ، والقرط: مَا كَانَّ بَأَسْفُلُهَا ۗ ﴿

<sup>. (</sup>٦) التبيان ٢/ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>۷) التبيان ۲/۲ ۲۱.

<sup>(</sup>٨) ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ٩٢ ]

أمثلة ذلك في شعر المتنبي قوله (١):

وقد أجمعت هذه الضليقة لسي

وأثك بالأمس كنت محمتلمسا

فلو أنك في يوم الرخاء سالتني

أثك نيا ابن النبي أوجده هـــا شبيغ مسعط وأثث أمسردهسا

فَحْفَفْ «أَنْ» في البيت الثاني ضرورة مع الضمير، والأصل التشديد، وهي معطوفة وما لحقها على «أنك» في البيت الأول (٢)، قال ابن جني : «والأصل بتثقيل النون إلا أنه قد جناء مثله في ضرورة الشعر، وهي على كل صال قبيح»، (٣) قال الشاعي (١):

طلاقًك لم أبضل وأنتٍ صـــــــيقُ

# ه- حذف التنوين:

ويجوز «حذف التنوين فما الوجه في إثباته» (٥)، وقال عنه الواحدي عندما علق على أحد أبيات المتنبى حُذف فيه التنوين الالتقاء الساكنين قال: «وذاك جائز في الشعر» $^{(7)}$  ومن أمثلة ذلك في شعر المتنبي قوله  $^{(9)}$ :

أسَدُ تصدير له الأسُود ثعالبا أُسْدٌ فرائسُها الأسودُ يقودُها وعبلا فسسموه عليُّ الصاحِبا في رتبة حُجّبُ الورى عن نيلها

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/ ٢ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/٠٢٢.

<sup>(</sup>٢) الفسر ٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) شرح الواحدي ص ٤ ١ والتبيان ٢ / ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١٣٧ . وانظر ضرائر الشعر ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٦) شرح ديوان المتنبي ص ٦٨.

<sup>(</sup>۷) التبيان ۱ /۲۸ ( .

أراد «علياً الحاجب»، فاضطره الوزن إلى حذف التنوين، لسكونه وسكون اللام من الحاجب (١).

وقوله (۲):

إلى واحد الدنيا إلى ابن محمد شجاع الذي لله ثم له الفضلُ

أراد «شجاع الذي» بالتنوين حُذف لالتقاء ساكنه مع ساكن اللام الأولى من كلمة «الذي» (٢). وقد ذكر ابن جني (٤) بعض الأبيات الشعرية وردت عند غير شاعر حُذف فيها التنوين لالتقاء الساكنين وضرورة الوزن، من مثل قول أبي الاسود الدؤلى (٥):

فألفيتُهُ غير مستعتب ولاذاكر اللَّه إلا قلي لا

أراد «ذاكراً الله» .

ومثله قول الشاعر:

## ٦- حذف لام الأمر:

ورد عن العرب جزم الفعل المضارع على تقدير حذف لام الامر، قال سيبويه: «واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في ضرورة الشعر، وتعمل مضمرة، كأنهم شبهوها بأن إذا أعملوها مضمرة» (١). واستشهد بقول الشاعر (٧):

محمّدٌ تفد نَفْسَك كلّ نفس اذا ما خفت من شيء تبالا (^)

<sup>(</sup>١) الفسر ٢٨٧/١ . وانظر شرح الواحدي ص ١٧٥.

<sup>(</sup>۲) التبيان ۳ / ۱۸۶.

<sup>(</sup>٢) شرح الواحدي ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) القسر ١/ ٢٨٧

<sup>(ُ</sup>ه) ديوانه ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٣/٨ وانظر ضرائر الشعر ص ١٤٩

<sup>(</sup>V) غير منسوب في الكتاب.

<sup>(</sup>٨) التبال: سوء العاقبة، وهو بمعنى الوبال

والشاهد فيه إضمار لام الأمر في «تَقْدَ» وإعمالها، وقد جاء في شعر المتنبي مثله قوله (١): جزى عرباً أمست بِبلبيس ربُّها بمسعارتها تقرر بذاك عيونها (٢)

أراد :«لِتقرَرْ» فحذف اللام ضرورة، واستشهد بالبيت الذي استشهد به سيبويه، السابق الذكر (۲).

# ٨- حذف الفاء في جواب الشرط:

وقد اتفق ابن سیدة  $^{(1)}$ ، والواحدي  $^{(0)}$  وصاحب التبیان  $^{(1)}$  علی جواز حذفه ضرورة، واستشهدوا ببیت لحسان بن ثابت – ذکره سیبویه  $^{(V)}$ ، وهو  $^{(A)}$ :

مَن يفعلِ الحسناتِ الله يشكرها والشَّر بالشرعند الله مِثلانِ

اى «فالله يشكرها».

وأجازها القزاز القيرواني، قال: «ومما يجوزله – الشاعر – حذف الفاء من جواب الجزاء» (٩٠)، وقد حذف المتنبي «الفاء» ضرورة في قوله (١٠):

ملك اذا عاديتَ نفسك عادِهِ ورضيت أوحشَ ما كَرِهتَ أنيسا

<sup>(</sup>١) التبيان ٤ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) بلبيس: بكسر الباءين، وسكون اللام وياء وسين مهملة، مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ، على طريق الشام، فتحت على يد عمرو بن العاص سنة (١٨ أو ١٩ هـ) انظر معجم البلدان ١٩ ٤٧٥. وهي الآن بلدة في الشمال الشرقي لمدينة القاهرة على طريق الاسماعيلية وتطل على الصحراء الشرقية في مصر، ومعنى البيت: جزى الله العرب الذين هم أهل هذا المكان بمساعيها جزاء حسناً تقر بذاك عيونهم.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٤ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) شرح المشكل ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان المتنبى ص ٩٥.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٧) الكتاب ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٨) غير موجود في ديوانه، والبيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، انظر الخزانة ٢/٥٢٠ .

<sup>(</sup>٩) ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١١٩، وانظر ضرائر الشعر ص ١٦٠.

<sup>(</sup>۱۰) التبيان ۲/۱۹۹.

تقديره: إذا عاديت نفسك ورضيت أوحش ما كرهت أنيسياً فعاده، فحذف الفاء. ضرورة (۱). ومثله قوله (۲):

وماعشت ما ماتوا ولا أبواهم تميم بن مُسرِّ وابن طابخة أدُّ(١) حذف الفاء ضرورة، وكان الوجه أن يقول فما ماتوا (٤).

# ٩- حدَّف الياء ضرورة من الجمع:

قال ابن جني: «قد تحذف العرب في الشعر هذه الياء اختصاراً، وصُرورة» (°)، ومن أمثلة حذفها عند المتنبى ضرورة قوله (^):

بأبي الشموسُ الجانحاتُ غواربا اللابساتُ من الحرير جلابيا(Y)

«الجلابب: أصلها الجلابيب، حُذفت الياء ضرورة، ومفردها جلباب» (^). وقد جاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم، قال تعالى: (يدنين عليهم من جلابيبهنّ) (^). ومثله قوله (' '):

أتاهم بها حشق العجاجة والقنا سنابكها تحشو بطون الحمالق(١١)

«الحمالق» حذفت الياء منه ضرورة، والأصل: حماليق، ليقيم الوزن (١٢)؛

<sup>(</sup>١) شرح الواحدي ص٥٩، وانظر التبيان ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/ ٣٨٢ ٪

<sup>(</sup>٣) تميم بن مر، وأدّ بن طابخة : قبيلتان مشهورتان من العرب ينسب إليهما المدوح، والمعنى إذا كنت حياً موجوداً لم يغب عن الناس أحد من هؤلاء.

<sup>(</sup>٤) شرح الواحدي ص ٣٠٢ ، وانظر التبيان ١/ ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٥) الفسر ١/ ٢٧٢ ، وانظر كتاب «ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) التبيان ١/٢٢٢.

 <sup>(</sup>٧) الجانحات: الماثلات. الشموس: كناية عن النساء، وهي مرفوعة على الابتداء والتقدير:
 الشموس بأبي مفدّيات، الغروب: كناية عن بعدهن.

<sup>(</sup>٨) الفسر ١/٢٧٢ ، وانظر الثبيان ١/٢٢٢ .

<sup>(</sup>٩) سورة الاحزاب آية ٥٩.

<sup>(</sup>۱۰) التبيان ۲/۳۲۲

<sup>(</sup>١١) الحمالق: جمع حملاق، وهو جفن العين، سنابكها: حوافرها.

<sup>(</sup>۱۲) التبيان ۲/۳۲۳.

#### ١-حذف حرف الجرضرورة:

وقد يحذفون حرف الجر والوجه فيه إظهاره، وظهر ذلك في قول المتنبي (١): يقبِلُهُم وَجه كلّ سابحة أربَعُ ها قبل طَرِفها تصِلُ أراد: يقبل عليهم بوجه (٢).

#### ۱۱ - حذف اسم ان:

عده ابن عصفور حذفاً حسناً في الشعر، ويقبح في الكلام، «إلا أن يؤدي حذفه الى أن تكون «أن» وأخواتها داخلة على فعل ، فإنه إذ ذاك يقبح في الكلام والشعر، لأنها حروف طالبة للأسماء، فاستقبحوا لذلك مباشرتها للأفعال» (٢). وقد حذف المتنبى اسم «أنَّ» في قوله (٤):

أليس عـجـيباً أن بين بني أب لنجل يهودي تـدب العقارب (٥) أراد: أنه بين بني أب، فحذف الهاء ضرورة (١).

#### ٢ - حذف هاء التأنيث والوجه ثباتها:

ويجوز للشاعر حذفها في الموضع الذي يكون الوجه ثباتها فيه  $(^{\vee})$ . وقد جاء في شعر المتنبى مثل هذا في قوله  $(^{\wedge})$ :

فلقين كل رديني قصد الشائلة» فحذف الهاء للضرورة (١٠).

<sup>&</sup>lt;u>(۱) التبيان ۳ /۲۱ .</u>

<sup>(</sup>٢) التكملة ٢ / ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) ضرائر الشعر ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) معناه: من العجائب أن تدب نميمة يهودي بين بني أب فتوقع بينهم.

<sup>(</sup>٦) الفسن ١/ ٩٤٧.

<sup>(</sup>٧) ما يجوز للشاعر في الضرورة في ١٢٣.

<sup>(</sup>٨) التبيان ٢٦/٣.

<sup>· (</sup>٩) الشائل: التي لا لبن لها، الشائلة: التي لها بقية مِن لَبن.

<sup>(</sup>١٠) شرح المشكل ص ١٧١، وانظر رأي ابن القطاع في التبيان ٢٦/٣.

# ثانياً:ضرورات الزيادة:

# ١ – قطع همزة الوصل في درج الكلام:

يجوز للشاعر ضرورةً قطع همزة الوصل، وهو موضع الزيادة، لكنها لاتُقطَع همزة الوصل إلا في سياق الكلام (١). ومنها في شعر المتنبي (٢):

وصلت إليك يد سَواءٌ عندها ألباز الاشهب والغرابُ الابقعُ

فقطع همزة «الباز» وهي همزة وصل(7).

#### ٧- إشباع الحركة:

وقد أجاز سيبويه إشباع الحركة ،يقول: «وربما مدّوا مثل مساجد ومنابر، فيقولون مساجيد ومنابير، شبّهوه بما جمع على غير واحده» (٤) ،ويستشهد بقول الفرزدق (٥).

تنفي يداها الحصى في كلِّ هاجرة نفي الدنانير تنقاد الصياريف (١)

ومثله في شعر المتنبي  $(^{\vee})$ :

أفدِي ظباءَ فلاةٍ ما عَرَفْنَ بها مَضْغَ الكلام ولاصَبْغ الحواجيب

أشبع حركة الجيم في «الحواجيب»، وأصلها الحواجب  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ٨٩ ، وانظر ضرائر الشعر ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/ ٢٧٤ يد : كناية عن المنية.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/ ٢٨ ، وانظر ضرائر الشعر ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٦) و معناه : يصف سرعة الناقة وقت اشتداد حر الظهيرة، فهي لشدة وقعها في الحصى تنفيانه فيقرع بعضه بعضاً، ويُسمع له صليل كالدنانير اذا انتقدها الصيرفي لينفي رديئها من جيدها.

<sup>(</sup>٧) التبيان ١/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ١٦٩/١.

# ٣- الرجوع إلى الأصل لعروض الطويل ضرورة: وذلك في قول المتنبي (١):

تفكّره علم ومنطقة حكره علم وباطنه دين وظاهره ظررف

البيت من الطويل، وقد أوضح الواحدي أن الشاعر رد «مفاعلن» إلى أصلها، وهي «مفاعيلن» لضرورة الشعر، وهذا جائز (٢).

#### ٤- زيادة التنوين:

أراد أن يقول ، لا افتخار (بالفتح) ، كقولك لا رجل في الدار، والرفع جائز مع النفي بلا إذا عطف عليه، فيرفع وينون، كقولنا : لارجل في الدارولا امرأة، لكن المتنبي هنا أجازه بغير عطف، لأنه جعل «لا» بمعنى ليس (أ). وقد ذكر سيبويه (°) مثل هذا في قول سعد بن مالك القيسى (۲):

من فرّع نيرانه فأنابن قيس لا براح

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الواحدي ص ٧٠ ، والتبيان ٢/٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) التبيان ٤ / ٩٢.

<sup>(</sup>٤) شرح الواحدي ص ٥٤٠، ونقله العبكري حرفياً في التبيان ٤/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١/٨٥٠

رُ () البيت في الضرانة ٢/٧٦ ، وهناك «من صدعن نيرانها» و (سعد) هو سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل، وهو أحد سادات قومه ومن فرسانها في الجاهلية، وهو شاعر ايضاً. انظر الخرانة ٢/٤٧٤

# ثالثاً: التغسر:

ويشتمل على الابدال الذي هو تغيير صور اللفظ إعراباً وبناء ،ويشتمل على التقديم والتأخير الذي هو تغيير في بناء الجملة، ومن الموضوعات التي يشملها التغيير.

#### ١- صرف مالاينصرف:

يقول سيبويه: «واعلم أنه يجوز في الشعر مالايجوز في الكلام من صرف مالا ينصرف يشبهونه بما ينصرف من الأسماء، لأنها أسماء» (١)، وأجاز المبرد صرف مالا ينصرف إذا اضطر الشاعر إلى ذلك، لأنه يردّ الأسماء إلى أصولها (٢)، فمن حق كل اسم أن يكون منصرفاً في الإعراب، ولكن منعت بعض الأسماء من الصرف لعلل فيها، لكن يجوز صرفها عند الضرورة (٢).

اختلف الكوفيون والبصريون حول هذه المسألة فذهب الكوفيون« إلى أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر»  $(^{1})$ , وهذا يعني أنه يجوز عدم صرف المنصرف في ضرورة الشعر عند الكوفيين، وحجتهم في ذلك ما ورد في أشعار العرب  $(^{0})$ , من مثل قول الاخطل  $(^{1})$ :

طلب الأرزاقَ بالكتائب إذ هَوَتْ بشبيبَ غائلة الشغور غَدورُ

فترك صرف «شبيب» وهو منصرف.

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/٢٦، وانظر ضرائر الشعرص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) ما يجوز الشاعر في الضرورة ص٦.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف في مسائل الذلاف، مسالة (٧٠) ٢ (٢٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، مسألة (١٠) ٢/٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢/٨٠٤.

ومثل قول حسا $i^{(1)}$ :

بحُنينَ يوم تواكـــل الأبطـال

فترك صرف «حنين» وهو منصرف.

نصروا نبيهم وشدوا أزرَهُ

أما البصريون فذهبوا «إلى أنه لايجوز، وأجمعوا على أنه يجوز صرف ما لاينصرف في ضرورة الشعر»، (٢) وحجتهم في ذلك بأن قالوا :«إنما قلنا إنه لايجوز ترك صرف ماينصرف لأن الأصل في الأسماء الصرف، فلو أنا جوزنا ترك صرف ما لاينصرف لأدى ذلك إلى ردّه عن الأصل إلى غير أصل، ولكان أيضاً، يؤدي الى أن يلتبس ما ينصرف بما لاينصرف» (٢)، وقد ظهر في شعر المتنبى في قوله (١):

حمته على الأعداء من كل جانب سيوف بني طغج بن جُفِّ القماقيمُ (٥)

قال العكبري: « وترك – يقصد المتنبي – صرف طغج، وجفّ، وهما اسمان أعجميان، وهذا جائز عند أصحابنا الكوفيين، والبصريون لايختارونه، ويقولون الاسم الاعجمي الثلاثي ينصرف نحو: هود، ولوط، ونوح»، (٢) وقال أبو الفتح – وهو بصري – الأجود أن تكسرها وتحذف التنوين لالتقاء الساكنين (٧).

ومثل قوله <sup>(۸)</sup> :

هبك ابنَ يزداذ حطمتَ وصحبَه أترَى الورى أضحوا بني يَزداذا

يزداذ: اسم اعجمي لأينصرف ،وإنما صرفه في الأول لضرورة الوزن (٩).

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>۲) الإنصاف ، مسألة (۲) ۲/۲۹۲ .

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: مسألة (٧٠) ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤)التبيان ٤/٥/١.

<sup>(</sup>٥) طغج بن جف: هوجد المدوح أبو محمد الحسن بن عبيدالله والي الدولة.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٤/٥ ١١

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه ٤/٥/١.

<sup>(</sup>٨) للصدر نفسه ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٩) للصدر نفسه ٢/٢٨.

ومثله (۱) :

فيالك ليلاً على أعكُ شِ أحَمّ البلادِ خفيّ الصُّوى(٢)

وصرف كلمة «أعكش» وهي لاتنصرف لضرورة القافية وهو اسم مكان (7).

# ٢- إظهار التضعيف:

والأصل في التضعيف الإدغام، فإذا حُلَّ الإدغام ظهر التضعيف، وأجاز ذلك بعضهم (٤) قال المتنبى (٥):

ولا يُبرَمُ الأمر الذي هو حالِلٌ ولا يُحَللُ الأمر الذي هو مُبررَمُ

«أظهر التضعيف في حالل ، وهو من باب الضرورات .... وربما فعل الشاعر هذا ليشعرأنه يعلم بالضرورات» (٦) . وقد سُبق المتنبي إلى مثل هذه الضرورة، مما يبرر استخدامه لها، قال زهير (٧) :

لم يلْقَ ها الا بشكّةِ باسل يخشى الحوادث حازم مستَعدد بستَعدد بستَعدد

يجوز للشاعر أن يذكر المؤنث كما قال القزاز القيرواني، وقد جاءت هذه الضرورة، في شعر المتنبي في قوله(^):

ومخيب العذَّال فيما امّلوا منه، وليس يرد كفاً خائيا

<sup>(</sup>١) التبيان ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أحم: أسود. الصوى: أعلام تبنى على الطريق ليهتدى بها. يتحدث عن الظلمة الشديدة في ذلك المكان.

<sup>(</sup>٣) الفسر ١ / ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٣/٥٨.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٢ / ٨٥.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص ٢٧٧ في الديوان «حازم»، و«عازم» على التوالي، الشكة: السلاح.

<sup>(</sup>۸) التبيان ۱/۹۱.

ذكَّر «الكف» ضرورة، وأراد العضو، لأن الخائب صاحب العضو (١) ، وقد جاءت مثل هذه الضرورة عند الأعشى في قوله (٢):

أرى رجلاً فيهم أسيفاً كأنما يضم الى كشحية كفا مخضبا

وكلمة الكف مؤنثة كما قال ابن جني (٢):

ومثله قول المتنبي (٤):

ليس بالمنكرِ أن بَرَّن سَــبـقــا غيرُ مدفوعٍ عن السّبقِ العرابُ (٥)

الوجه أن يقال (مدفوعة) لأن التقدير (العراب) غير مدفوعة عن السبق، لكنه ذكر كلمة (مدفوع) ضرورة (١).

# ٤- الإبدال ضرورة:

وقد ظهر في شعر المتنبى قى قوله (V):

أنت أعلى مصحلة أن تُهنّي السماء وقوله: «تُهنّي» أراد «تُهنّاً» وترك الهمز ضرورة (^).

وفى قوله (٩):

وهل يخطي بأسهمه الرمايا وما يخطي بما ظنّ الغييوبا

<sup>(</sup>١) الفسر ١/ ١٢٩، وانظر شرح الواحدى ص ١٧٥، والتبيان ١/ ١٢٩.

<sup>.</sup> في الديوان «فيكم» .  $(\Upsilon)$  ديوان «فيكم» .

<sup>(</sup>٣) القسر ١/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٥) العراب: الخيل المعدات للسبق.

<sup>(</sup>٦) الفسر ١/ ٣٠٠، وانظر التبيان ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>V) التبيان V/V، وانظر ضرائر الشعر ص V/V.

<sup>(</sup>۸) القسر ۱۱۱۱ .

<sup>(</sup>٩) التبيان ١/٢٤١.

أراد «يخطئ» فأبدل الهمزة ضرورة (١).

وقوله (۲) ؛

فهن في الحجر منه كلما عَرَضَتْ له اليتامى بدا بالمجد والمِن َ

وأراد «بدأ» فأبدل إبدالاً صحيحاً للضرورة  $^{(7)}$  .

ِ وقوله <sup>(٤)</sup> :

محلُّكَ مقصودٌ وشانيك مُفحَمٌّ ومِثْلُكَ مفقودٌ ونيلُك خِضِرمُ (٥)

وأراد: شانئك، فقلبت الهمرة ياء ضرورة  $^{(7)}$  .

#### الفصل بين المضاف والمضاف اليه:

ظهر ذلك في قول المتنبي (<sup>٧)</sup>:

حملتُ إليه من لساني حديقة سقاها الحجى سقي الرياض السحائب

جرّ السحائب بإضافة السقي اليها، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول الذي هو الرياض، وذلك ضرورة، وهذا رأي جماعة البصرة الذي ينتمي إليهم ابن جني، أما المتنبي وهو على منهب الكوفيين فيرى أن ذلك جائز، فليس من «الضرورة» أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه (^).

<sup>(</sup>١) القسر ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٤ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) شرح المشكل من شعر المتنبى ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٤ / ٩٠.

<sup>(</sup>٥) الشاني: المبغض، المقحم: المنقطع الكلام، الخضرم: الكثير.

<sup>(</sup>٦) التكملة ٢/ ٦٧ .

<sup>(</sup>٧) التبيان ١/ ٨٥ ١.

<sup>(</sup>٨) القسر ١/ ٣٥١.

#### ٦- جعل الاسم نكره، والخير معرفة:

ومما هو جائز في الضرورة جعل اسم كان أو أخواتها أو أن أو أخواتها نكرة، والخبر معرفة، «وهو جائز في الشعر ولايجوز في غيره»، (١) وقد استخدم المتنبي هذه الضرورة في قوله (٢):

فمتى يكذَّبُ مدّع لك فوق ذا والله يشهد أن حقًا ما ادّعي

كان الوجه ان يُقال: «أن ما ادّعى حق، فجعل الخبر الذي هو نكرة في موضع الاسم، ونصبه بأن ، وجعل الاسم الموصول في محل الخبر، وذلك جائز في ضرورة الشعر» (٢) . ومثله قوله (٤) :

في الشرب جارية من تحتها خشب ما كان والدّها جِنٌّ ولا بَشَارُ

جعل المتنبي «والدها» خبر كان، وجعل اسمها نكرة ضرورة وهي كلمة «جن» ( $^{(9)}$  .

أفرس من تسبح الجياد به وليس إلا الحديد أمواه

نصب كلمة «الحديد» على أنه خبر ليس، وجعل اسم ليس «أمواه» نكرة، أما الخبر فهو معرفة، وذلك جائز في ضرورة الشعر (٢).

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/٧٢٢.

<sup>(</sup>٢) للصدر نفسه ٢/٧٢٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الواحدي ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢ / ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) للصدرنفسه ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٤/٧٦٧.

<sup>(</sup>۷) شرح الواحدي ص ۳۷۰.

## المصادر والمراجع:

#### أ- المصادر القديمة

- ابن أبي الأصبع المصري (ت ٢٥٤هـ):
- ١- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، تحقيق د. حنفي محمد شرف،
   القاهرة ١٩٨٣.
  - ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله (ت ٥٦ هـ):
- ٢- الفلك الدائر على المثل السائر، ملحق بكتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق د. أحمد الحوفي، د. بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة ، النشر، الفجالة القاهرة بلا.
- ابن الأثير، ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيباني (ت ١٣٧هـ):
- ٣- الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان المسماة بالمآخذ الكندية من المعاني
   الطائية، تحقيق حفني محمد شرف، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٥٨
- ٤- كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، تحقيق . د نوري حمودي
   القيسي، ود. حاتم الضامن، والاستاذ هلال ناجي، منشورات جامعة الموصل
   بلا.
- ٥ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق د. أحمد الحوفي ود. بدوي طبانة، ط٢، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة القاهرة بلا.
  - ابن الأثير الحلبي ، نجم الدين احمد بن اسماعيل (ت ٧٣٧هـ):
- ٦- جوهر الكنز، تحقيق د. محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية
   بلا.
  - ابن الإفليلي،أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا (ت ٤١هـ):

- ٧- شرح شعر المتنبي، تحقيق .د مصطفى عليان ط ١، مؤسسة الرسالة، بيروت ١ ١ مرح شعر المتنبي، تحقيق . ١ ٩٩٢ .
  - ابن الانباري، أبو بركات كمال بن عبد الرحمن (ت ٧٧٥هـ):
- ٨- نزهة الألبا في طبقة الأدباء، تحقيق د. ابراهيم السامرائي ، ط٢، مكتبة الأندلس بغداد ١٩٧٠.
  - ابن برّي، أبو محمد عبد الله بن عبد الجبار (ت ٥٨٢هـ):
- ٩- رسالة ابن بري، ملحق بشرح مقامات الحريري، المكتبة الشعبية، بيروت،
   بلا.
  - ابن بسام النحوي (٢٤٥هـ):
- · ١- سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه (منسوب) تحقيق الطاهر بن عاشور، الدار التونسية ١٩٧٣.
  - ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت٥٧٨هـ):
- ١١- الصلة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، المكتبة الاندلسية (٤) القاهرة ١٩٦٦.
  - ابن تغري بردي، جلال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ١٨٧٤):
- ٢ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، طبعة مصورة عن طبعة دار
   الكتب وزارة الثقافة المصرية، بلا.
  - ابن جني، أبو الفتح عثمان (ت ٢٩٢هـ):
- ١٣ الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار، ط٤ ، دار الشئون الثقافية ، بغداد ١٩٩٠ م.
- ٤ ١- سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي ، ط ١، دار القلم، دمشق ١ م ١٩٨٥م.
- (- شرح ديوان أبي الطيب المتنبي (الفسر) تحقيق د. صفاء خلوصي، ط ۱،
   ج ۱، دار الشئون الثقافية ، بغداد ۹۹۸ م.
- 7 ١- شرح ديوان ابي الطيب المتنبي (الفسر) تحقيق د. صفاء خلوصي، طا ١، ج٢، دار الشئون الثقافية، بغداد ١٩٧٧ م.

- ٧١- الفتح الوهبي على مشكلات شعر المتنبي، تحقيق د. محسن غياض، دار الشئون الثقافية العامة بغداد ٩٩٠ م .
- ۱۸ كتاب (العروض) تحقيق وتقديم د، أحمد فوزي الهيب ط. ۱ دار القلم للنشر والتوزيع الكويت ۱۹۸۷م.
  - ابن حجة الحموي، تقي الدين ابوبكر على (ت ٢٧٨هـ):
  - ٩١- خزانة الادب وغاية الأرب، دار القاموس الحديث، بيروت، بلا.
    - ابن حنبل، احمد بن محمد (ت ٤١هـ):
    - ٠٢٠ المسند، المكتب الاسلامي، دار صادر، بيروت ، بلا.
    - -ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر (ن ٦٨١هـ):
- ٢١- وفيات الاعيان، وأنباء أبناء الزمان، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، بلا،
- ابن خير الاشبيلي ، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (ت ٥٧٥هـ):

  ٢٢- فيهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة، تحقيق الشيخ
  فرنسشكه قدارة، وتلميذه، خليان رباره طوغوه، ط٢، ١٩٦٣م .
  - ابن رشيق القيرواني، أبو على الحسن (ت ٥٦ عه):
- ٣٢- العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طه، دار الجيل، بيروت ١٩٨١م.
- ع ٢- قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، تحقيق الشاذلي بو يحيى، الشركة التونسية للتوزيع، تونس ١٩٧٢ م.
  - اين سعيد الأندلسي ( ت ١٨٥هـ):
- ٥٧- المغرب في حلى المغرب، تحقيق د. شوقي ضيف، ط٧، دار المعارف، مصر، ١٩٦٤.م.
  - -ابن سلام، يحيي أبو عبد الله محمد (ت ٢٣١ هـ):
- ٢٦ طبقات فحول الشعراء ، تحقيق محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ،
   القاهرة ، بلا .
  - ابن سنان الخفاجي، أبو محمد عبد الله بن محمد (ت ٢٦٦هـ):

- ٢٧ سر الفصاحة، شرح وتحقيق عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد
   على صبيح، القاهرة ١٩٦٩م.
  - أبن سيدة، على بن اسماعيل (ت ٥٨ ٤هن):
- ٢٨ شرح المشكل من شعر المتنبي، تحقيق مصطفى السقاء ود. حامد عبد المجيد، دار الشئون الثقافية بغداد ١٩٩٠م.
  - ابن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤)؛
  - ٢٩- فوات الوفيات، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، بلا.
    - ابن شرف القيرواني، أبو عبيد الله محمد (ت ٢٦٠هـ):
  - ·٣- مسائل الانتقاد في نقد الشعر والشعراء، تحقيق حسن حسني عيد الوهاب، ط ١، دار الكتاب الجديد، بيروت ١٩٨٢ م.
    - ابن طباطيا ، محمد بن أحمد العلوي (ت ٣٢٢هـ):
    - ٣١ عيار الشعر، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٢ م.
      - ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي (ت ٢٢٨هـ):
  - ٣٢ العقد الفريد، تحقيق د. عبد المجيد الترحيني، ط٣، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٧م.
  - ابن عبد الملك الأنصاري، أبو عبد الله محمد بن محمد الأوسي المراكشي (ت ٧٠٣):
  - ٣٣ الذيل والتكمئة، تحقيق د. إحسسان عباس، ط ١، دار الشقافة، بيروت. ١٩٧٣ م.
    - ابن عصفون، أبو الحسن علي بن مؤمن الإشبيلي (ت ٢٦٩هـ):
  - ٣٤ ضرائل الشعر، تحقيق السيد ابراهيم محمد، ط٢، دار الأندلس، بيروت ١٩٨٢ م.
    - ابن عقيل ، بهاء الدين عبد الله الهمذاني ( ٧٦٩هـ):
  - ٣٥- شرح ابن عقيل، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ، بلا.
    - ابن فارس ، أبو الحسن أحمد (ت ٢٩٥هـ):

- ٣٦ الصاحبي، تحقيق السيد أحمد صقر، طبع عيسى البابي الحلبي، القاهرة، بلا.
  - ابن فورّجة، محمد بن أحمد بن محمد (حوالي ٠٠ هـ):
- ٣٧ الفتح علي أبي الفتح، تحقيق عبد الكريم الدجيلي، منشورات وزارة الاعلام
   العراقية، بغداد ١٩٧٤م.
  - ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم (ت ٢٧٦هـ):
- ٣٨ تأويل مشكل القرآن، نشرة وشرحه السيد أحمد صقر، ط٣، المكتبة العلمية
   ١٩٨١م.
  - ٣٩ الشعر والشعراء، ط ٤، نشر دار الثقافة، بيروت ٩٨٠ ام.
    - ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ):
  - ٠٤- زاد المعاد في هدى خير العباد، ط ١، دار الريان للتراث، القاهرة ١٩٨٧م.
    - ابن كثير، عماد الدين أبق القداء إسماعيل (ت ٤٧٧هـ):
    - ٤١ البداية والنهاية في التاريخ، مطبعة السعادة، القاهرة، بلا.
      - ابن المستوفي، أبو البركات شرف الدين المبارك (ت ٦٣٧هـ):
- ٢٤ النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام، دراسة وتحقيق د. خلف رشيد نعمان، ط ١، بغداد ١٩٨١ م.
  - ابن المعتز ، عبد الله (ت ٢٩٦هـ):
  - ٣٤ البديع، نشره وعلق عليه، إغناطيوس كراتشقوفسكي، ط٢، ٩٧٩ م.
- ٤٤ طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، ط٢، دار المعارف، مصر،
   دلا.
  - -- ابن معصوم، علي صدر الذين المدني (ت ١١٢٠):
- ٥٥ أنوار الربيع في أنواع البديع، تحقيق شاكر هادي شكر، ط ١، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، العراق ١٩٦٨ م.
  - ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ):
  - ٢٦ لسان العرب، دار صادر ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ١٩٦٨ م.
    - ابن منقذ، أسامة (ت ٥٨٤هـ):

- ٧٤ البديع في نقد الشعر، تحقيق د. أحمد أحمد بدوي، ود. حامد عبد المجيد، الجمهورية العربية المتحدة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ١٩٦٠م.
  - ابن هشام، أبو محمد عبد اللك المعافريّ (ت ٢١٣هـ):
- ٨٤- السيرة النبوية، مراجعة وضبط محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة حجازى ، القاهرة، بلا.
  - ابن وكيع، أبو محمد الحسن بن علي التنيسي (ت ٣٩٣هـ):
- 9 ٤ المنصف في نقد الشعر، تحقيق د. محمد رضوان الداية، دار قتيبة، دمشق ١٩٨٢ م.
  - ابن وهب الكاتب، أبو الحسين اسحاق إبراهيم:
- ٥ البرهان في وجوه البيان، تحقيق د. احمد مطلوب، ود. خديجة الحديثي ، ط ١، بغداد ١٩٦٧ م.
  - ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي (ت ٢٤٣هـ):
- ٥١ شرح المفصل ، صححه وعلق عليه جماعة من العلماء، دار الطباعة المنيرية، مصر، بلا.
  - أبو أحمد العسكري، الحسن بن عبد الله (ت ٢٨٢هـ):
- ٢٥ المصون في الأدب، تحقيق عبد السلام هارون، سلسلة التراث العربي (٣)
   دائرة المطبوعات والنشر، الكويت ١٩٦٠ م.
  - أبو البقاء العكبري، عبد الله بن أبي عبد الله (ت ١٦١٦هـ):
- ٥٣ إعراب الحديث النبوي، تحقيق عبد الاله نبهان، دار الفكر المعاصر، بيروت، للا.
- ٥٥ التبيان في شرح ديوان المتنبي (منسوب) ، تحقيق مصطفى السقا وآخرين دار الفكر، بلا.
  - أبو الحسن الأخفش، سعيد بن مسعدة (ت ٥ ٢١هـ):
- ٥٥ كتاب القوافي، تحقيق أحمد راتب النفاخ، ط ١، دار الأمانة، بيروت ١٩٧٤م.
  - أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت ٣٣٨هـ):

- ٥٦٠ إعراب القرآن ، تحقيق د. زهير زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، وبيروت الله المناه العربية،
  - البورية الانصاري، سعيد بن أوس بن ثابت (ت = ٢١هـ)
- ٥٧٠- النوادر في اللغة، تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد، ط ١، دار الشروق بيروت، القاهرة ١٩٨١ م.
  - أبق علي الغربي، الحسن بن عبد الله الصقلي ( ؟؟):
- ٥٨٥ التكملة وشرح الأبينات المشكلة من ديوان أبي الطيب، ج ١، تحقيق د النور أبو سويلم، دار عمار عمّان ، بلا.
- ٩٥-التكملة وشرح الأبيات المشكلة من ديوان أبي الطيب، جـ٧ تحقيق أنور أبو سويلم، ود. ماجد جعافرة ، عمادة البحث العلمي، جامعة اليرموك، بلا.
  - -أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل (ت ٥ ٣٩هـ):
- ١- جمهرة الأمثال، ضبطه وكتب هوامشه، أحمد عبد السلام، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨م.
- ١١- الصناعتين في الكتابة والشعر، تحقيق د. مفيد قميحة، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروث ١٩٨١.
  - الأزهري ، أبو منصور محمد بن أحمد (ت ٣٧٠هـ):
- ٦٢- تهذيب اللغة، تحقيق د. عبد الله درويش، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، بلا.
  - الأصفةاني، أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن (أوائل الخامس):
- ٦٣- الواضح في مشكلات شعر المتنبي، تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر، تونس ٩٦٨ م.
  - الأصبهاني، حمزة بن الحسين (ت ٣٦٠هـ):
- 3.7 التنبية على حدوث التصحيف، تحقيق محمد أسعد أطلس، مجمع اللغة العربية، دمشق ١٩٦٨ م.
  - ٥٠ الأغاني، تحقيق عبد الستار أحمد قراح، دار الثقافة، بيروت ١٩٦١ م.
    - -الأمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر (ت ٣٧٠هـ):

- ٦٦- الموازنة بين الطائيين، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، بلا.
  - الأنباري ، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد (ت ٧٧٥هـ):
- ١٧- الإنصاف في مسائل الذلاف، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،
   ١٩٦٨
  - الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب (ت ٢٠٤هـ):
- . ٦٨-إعجاز القرآن، شرح وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجي، ط ١، دار الجليل، بيروت ١٩٩١م.
  - باكثير الحضرمي، القاضي عبد الرحمن بن عبد الله (ت ٩٧٥ هـ):
- 79- تنبيه الأديب على ما في شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب، تحقيق ف. رشيد عبد الرحمن صالح، وزارة الإعلام، بغداد ١٩٧٧ م.
  - البديعي، يوسف (ت١٠٧٣ هـ):
- ٧٠- الصَّبِّح المنبي عن حيثية المتنبي، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، دار
  - البعدادي ، عبد القادر بن عمر (ت ١٠٩٣):
  - ٧١ خزانة الأدب، ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، ط٢، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٨٩م.
    - البكري، أبق عبيدعبد الله بن عبد العزيز بن محمد:
  - ٧٢ سمط اللآلئ، نسخه وصححه وحققه عبد العزين الميمني، مطبعة لجنة التأليف والتشر والترجمة ٩٣٦ م
    - الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت ٢٩٧هـ)
  - ٧٧- الحديث في الجامع الصحيح (سنن الترمذي) تحقيق وتعليق إبراهيم عوض، المكتبة الإسلامية، بلا.
- التنويذي، أبو يعلى عبد الباقي بن المصن (من أعلام النصف الثاني من القرن: الزابع):
- ٤٧٤ كتاب القوافي، تقديم وتحقيق له عمر الاسعه ود محقي الدين ومضان الله المارة الارتباد، بيروت ١٩٧٠م.

- الثعالبي ، أبو منصور عبد الملك (ت ٢٩هـ):
- ٧٠- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق د. مفيد قمحية، ط١، دار
   الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٣م.
  - الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت٥٥ هـ):
  - ٧٦-البيان والتبيين، تحقيق فوزي عطوى، مطبعة دار صعب، بيروت، بلا.
- ٧٧ الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، ط٣، المجمع العلمي العربي الإسلامى، بيروت ٩٦٩،
  - الجرجاني ، عبد القاهر (ت ٤٧١هـ):
  - ٧٨ أسرار البلاغة، تحقيق محمد رشيد رضا، دار المطبوعات العربية، بلا.
- ٧٩- دلائل الاعجاز ، تحقيق وتعليق محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت ١٩٨١ م.
  - الجرجاني، علي عبد العزيز (ت ٢٩٢هـ):
- ٨- الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي البجاوي، دار القلم، بيروت، بلا.
  - الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد (ت ٥٤٠هـ):
  - ٨١- المعرّب من الكلام الأعجمي، ط ١، دار القلم، بيروت ١٩٩٠ م.
    - الجوهري، إسماعيل بن حماد (حوالي٣٩٣هـ):
- ٨٢ الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق احمد عبد الغفور عطار، ط٢،
   دار العلم للمايين، بيروت ٩٧٩ ام.
- ٨٣ عروض الورقة، تحقيق محمد العلمي، ط ١، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب ١٩٨٤م.
  - الحاتمي، أبو علي محمد بن الحسن (ت ٣٨٨ هـ):
- ٨٤ حلية المحاضرة في صناعة الشعر، تحقيق د. جعفر كتاني، دار الرشيد للنشر، بغداد ١٩٧٩ م.
- ٥ الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة ،
   نشرها فؤاد البستاني، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩٣١م.

- ٨٦- الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب وساقط شعره، تحقيق د. محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت ٥ ٩٦٠م.
  - الحصري القيرواني، أبو اسحاق إبراهيم بن علي (ت ٥٣ م ٤ هـ):
- ۸۷ جمع الجواهر في الملح والنوادر، تحقيق علي محمد البجاوي، ط ١، دار إحياء الكتب العربية ١٩٥٣ م.
  - ٨٨ زهر الآداب وثمر الالباب، تحقيق د. زكي مبارك، دار الجيل، بيروت، بلا.
    - الحيدرة اليمني، علي بن سليمان (ت ٩٩٥هـ):
- ٨٩ كشف المشكل في النحو، تحقيق د. هادي عطية الهلالي، مطبعة الارشاد، بغداد ١٩٨٤م.
  - الخطيب البغدادي، الحافظ أبو بكر أحمد بن على (ت ٢٦٣هـ):
    - ٩٠ تاريخ بغداد، دار الكتاب العربي، بيروت، بلا.
    - الخطيب التبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي (ت ٢٠٥هـ):
- ٩١ شروح سقط الزند، القسم الاول، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، بلا.
  - الخفاجي المصري، شهاب الدين أحمد (ت ١٠٦٩ هـ):
- . ٩٢ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، صححه وعلّق عليه د. محمد خفاجي، مكتبة الحرم الحسيني، القاهرة ٥٢ م.
  - الحوانساري، محمد باقر الموسوي (ت ٣١٣١هـ):
- ٩٣- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، نشرته مكتبة إسماعيليان، تهران، ناصر خسرو، قم، خيا بان ارم، ٣٩٠٠هـ.
  - الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى (ت ٣٨٦):
- ٩٤ النكت في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلام،
   ط٢، دار المعارف، مصر ١٩٦٨ م.
  - الزبيدي، محب الدين محمد مرتضى الحسيني:
  - ٥ ٩- تاج العروس من جواهر القاموس، بلا دار نشر، ولا تاريخ.
    - الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف (ت ٢٢ ١ ١هـ):

- ٩٦- شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت ٩٦- شرح الزرقاني على موطأ الامام
  - السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢هـ):
- 90- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تصحيح وتعليق وتقديم عبد الرحمن الصديق، وعبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الخانجي، مصر، بلا.
  - السكاكي، ابو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي (ت ٦٢٦هـ): ٩٨- مفتاح العلوم، تحقيق نعيم زرزور، ط ١، دار الكتب العلمية ٩٨٣م.
    - سیبویة، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ۸۰هـ):
- 99- الكتاب ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، ط٣ ، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٨٨ م.
  - السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١ه):
- · · الأشباه والنظائر، تحقيق عبد الرؤوف سعد، ط ١، مكتبة الكليات الازهرية، القاهرة ٥ ٧٩ م.
  - ١٠١- الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق د. أحمد محمد قاسم، بلا.
  - ١٠٢- بغية الوعاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٢، دار الفكر ١٩٧٩ مر
- ۱۰۳ الدرر المنتثرة، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الاعتصام، القاهرة ١٩٨٧ م.:
  - الصاحب بن عباد، أبو القاسم اسماعيل (ت ٣٨٥هـ):
- 3 1 الكشف عن مساوئ شعر المتنبي، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، مكتبة النهضة ، بغداد ١٩٦٥ .
- ١٠٥ الكشف عن مساوئ شعر المتنبي، الملحق بكتاب الإبائة للعميدي، تحقيق إبراهيم الدسوقي البساطي، دار المعارف، مصر ١٩٦١م.
  - الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ٧٦٤هـ):
- ١٠٦ الوافي بالوقيات، ط ١٠ تحقيق مجموعة من الحققين، نشرته دار فرانز
   شتاينو، فيسبادن، طبع بمطابع دار صادر، بيروت.

- الصولى ، أبو بكن محمد بن يحيى (ت ٥ ٣٣هـ):
- ٧٠١- أخبار أبي تمام، تحقيق خليل محمود عساكر، ومحمد عبده عزام، اللكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، بالا
  - -الطبيعي، شرف الدين حسين ( ت ٧٤٣):
- ١٠٨- التبيان في علم المعاني، والبديع والبيان، تحقيق ده هادي عطية الهلالي، ط١٠عالم الكتب، بيروت ١٩٨٧م.
  - العباسي، الشيخ عبد الرحيم (ت٩٦٢هـ):
- ١٠٩- معاهد التنصيص على شواهد التخليص، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، ١٩٤٧م.
  - العجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي، (ت ١٦٢هـ):
- ١١٠ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس، ط٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت ٣٥٢ هـ.
  - العميدي، أبو سعد محمد بن أحمد (ت ٤٣٣هـ):
- ١١١- الإبانة عن سرقات المتنبي، تقديم وتحقيق إبراهيم الدسوقي البساطي، دار المعارف، مصر ١٩٦١م.
  - العلوي، المظفر بن الفضل (ت٢٥٦هـ):
- ١١٢ نضرة الإغريض في نصرة القريض، تحقيق د. نهى عارف الحسن، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ٩٧٦ م.
  - العلوي اليمني، يحيى بن حمزة بن علي بن ابر أهيم (ت ٧٤٩هـ):
    - ١١٢- الطراز، مطبعة المقتطف، مصر ١٩١٤م.
      - علي بن أبي طالب:
- ١١- نهج البلاغة، مختارات منه للدكتور صبحي الصالح، ط١٠ دار الكتاب الليناني، بيروت ٢٩٦٧م.
  - القيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ٧ ٨٩٠):
- ١٢٥ البلاغة في تاريخ أثمة اللغة، تحقيق محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ١٩٧٢م.

- ١١٦- القاموس المحيط، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان ، بلا.
  - الفيومي، أحمد بن محمد بن علي (ت ٧٧٠هـ):
  - ١١٧ المصباح المنير ، مكتبة لبنان، بيروت ١٩٨٧ م.
    - قدامة بن جعفر (ت حوالي ٣٢٦هـ):
- ١١ نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، ط١، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ١٩٧٨ م.
  - القرطاجني، حازم (ت ١٨٤هـ):
- ۱۱۹ منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن خوجه، ط۲، دار الغرب الاسلامى، بيروت ۱۹۸۱م.
  - القزاز القيرواني، أبو عبد الله محمد بن جعفر (ت ٢ ١ ٤ هـ):
- ٠ ٢ ١ ما يجوز للشاعر عند الضرورة، تحقيق المنجي الكعبي، الدار التونسية للنشر ١٩٧١م.
  - القفطي، جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف (ت ٢٤٦هـ):
- ۱۲۱ أنباه الرواة، تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٥٧ م.
  - المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد (ت٥٨٨هـ):
- ١٢٢ الكامل في اللغة والآداب، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، بلا.
  - ١٢٢ المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت ، بلا.
    - المزرباني، أبو عبد الله محمد بن عمران (ت ٢٨٤ هـ):
- ۱۲۶ معجم الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، نشر عيسى البابي الحلبي، القاهرة ۲۹۲۰.
- ٥٢ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق محب الدين الخطيب، ط٢،
   المطبعة السلفية، القاهرة، ٩٨٠م.

- مسلم ، أبو الحسين ابن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ):
- ١٢٦ صحيح مسلم، تحقيق وشرح محمد فؤاد عبد الباقي، ط١، نشر عيسى البابي الحلبي، القاهرة ١٩٥٥م.
  - المعري، أبو العلاء (ت ٤٤٩هـ):
- ١٢٧ رسالة الصاهل والشاحج، تحقيق د. عائشة عبد الرحمن، ط٢، دار المعارف القاهرة ١٩٨٤م.
- ۱۲۸ رسالة الغفران، تحقيق وشرح د. محمد عزت نصر الله، ط۲، دار الشمال للطباعة والنشر، طرابلس، لبنان ۱۹۸۲م.
- ۲۹ ا معجز أحمد (منسوب) تحقيق عبد المجيد ذياب، ذخائر العرب (٥٠) دار المعارف، مصر ١٩٨٦ م.
  - المعري، أبو المرشد سليمان بن على (٥٢٣هـ):
- ۱۳۰ مختصر تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب، تحقيق د. مجاهد الصواف ود. محسن غياض، دار المأمون، دمشق ۹۷۹م.
  - الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد (ت ١٨٥هـ):
- ١٣١ مجمع الأمثال، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٢، دار الجيل، بيروت
   ١٩٨٧ م.
  - الواحدي، أبو الحسن على بن أحمد بن محمد (ت٤٦٨هـ):
- ۱۳۲ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، تصقيق فريدرج ديتريصي، برلين ١٨٦١ م.
- ۱۳۲ الوسيط في الأمثال، تحقيق د. عفيف عبد الرحمن، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت ۱۹۷٥م.
  - ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله (ت٦٢٦هـ):
  - ٣٤ ١--معجم الأدباء، مطبوعات دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، بلا.
    - ۲۵ ا- معجم البلدان، دار صادر، بیروت، بلا.

#### ب– المراجع الحديثة:

- إيراهيم، طه:

١٣٦ - تاريخ النقد الأدبي عند العرب من الجاهلية إلى القرن الرابع الهجري،
 المكتبة العربية - بيروت ١٩٨١م.

- أبو حاقة، أحمد (الدكتور):

٢٧ ا- الالتزام في الشعر العربي، ط ١، دار العلم للملايين-بيروت ٩٧٠ م.

- أبو العلا، مصطفى (الدكتور):

١٣٨ – شعر المتنبي دراسة قنية، مكتبة نهضة الشرق– مصر ١٩٨٦م.

- أبو موسى، محمد (الدكتور):

٢٩ التصوير البيائي، ط٢ ، مكتبة وهبة - القاهرة ٩٨٠ ام .

- ابن شريفة، محمد (الدكتور):

· ٤ ١- أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة، ط ١، دار الغرب الإسلامي - بيروت ١٩٨٦م.

- إخلاصي، وليد (الدكتور):

١٤١- أبو العلاء المعري ... ناقداً، وزارة الإعلام العراقية - دار الرشيد، بغداد
 ١٩٨٢ م.

- أدونيس، على أحمد سعيد.

٢٤ ١- زمن الشعر، ط٢، دار العودة - بيروت ١٩٧٨م.

- إسماعيل، عز الدين (الدكتور):

12 ا-الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ط٢، دار العودة ودار الثقافة-بيروت ٩٧٢ م.

- الألباني، محمد ناصر الدين.

٤٤ - صحيح سنن ابن ماجة، ط٣، مكتب التربية العربي لدول الخليج السعودية ٩٨٨ م.

- الألوسى، محمود شكري:
- ٥٤ ١ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر شرحه محمد بهجة الأثري،
   المطبعة السلفية القاهرة ١٣٤١.
  - أنيس، إبراهيم (الدكتور):
  - ١٤١ من أسرار اللغة، ط٦، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ١٩٧٨م.
    - البدري، علي (الدكتور):
    - ٧٤ ١ علم البيان في الدراسات البلاغية، ط٢، ٩٨٤ ١م.
      - بدوى، أحمد أحمد.
- ٨٤ ١- أسس النقد الأدبي عند العرب، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة،
   دلا.
  - البرقوقي، عبد الرحمن!
  - ٩٤ ١- شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي- بيروت ١٩٧٩م.
    - البستاني، بطرس:
  - ٥٠ أدباء العرب في الأعصر العباسية، دار مارون عبود-بيروت ١٩٧٩م.
    - ٥١ محيط المحيط، مكتبة لبنان- بيروت ١٩٧٧م.
      - البستاني، فؤاد أفرام،
- ١٥٢ أبو الطيب المتنبي، المدائح والأهاجي، ط٦، المطبعة الكاثوليكية بيروت
   ١٩٦١ م.
  - بكار، يوسف (الدكتور):
  - ٥٣- ١- بناء القصيدة العربية، دار الثقافة القاهرة ٩٧٩ م.
    - التوتنجي، محمد (الدكتور).
  - ٤٥٠ أَ المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس، ط١، مطبعة دار الحياة ١٩٧٥.
- ٥٥ ١- المعجم الذهبي (فارسي-عربي)، ط ١، دار العلم للمالايين-بيروت 1979 م.
  - الجادر، محمود عبد الله (الدكتور):

- ٥٦ ملامح من تراث العرب النقدي، (الموسوعة الصغيرة ٢٩)، دار الجاحظ بغداد ١٩٨٣م.
  - الجبوري، عبد الله (الدكتور):
  - ٥٧ أبو الطيب المتنبي في آثار الدارسين، وزارة الثقافة بغداد ٩٧٧ م.
    - جعفر، نوري (الدكتور).
    - ٥٨ ١- الأصالة في شعر المتنبي، مطبعة الزهراء- بغداد ١٩٧٦م.
      - الجندي، علي:
      - ٥٩ ا- فن التشبيه، مكتبة الأنجلو المصري- القاهرة، بلا.
        - الجهماني، عبد الكريم:
- · ١٦ الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية، ط٢، دار أشبال العرب الرياض ٤٠٠ هـ.
  - حاجى ، خليفة:
- 171- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، وكالة المعارف- مصر 1951م.
  - الحسون، خليل بيان (الدكتور):
- ١٦٢ في الضرورات الشعرية، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨٣م.
  - حسن، محمد كامل (المحامي)!
  - ١٦٣ المتنبي، منشورات المكتب العالمي- بيروت للطباعة والنشر ١٩٨٥م.
    - الحناوي، المحمدي عبد العزيز (الدكتور):
- ١٦٤ دراسة حول السرقات الأدبية، ومآخذ المتنبي في القرن الرابع، ط١، دار الطباعة المحمدية القاهرة ١٩٨٤م.
  - خريوش، حسين (الدكتور):
  - ٥٦١ ابن بسام وكتابه الذخيرة، دار الفكر عمان ١٩٨٤م.

- الداية، محمد رضوان (الدكتور):
- ١٦٦ تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ط١، دار الأنوار، بيروت ١٩٦٨ م.
  - دياب، عبد المجيد (الدكتور):
- ١٦٧ أبو الطيب المتنبي، (أعلام العرب ١١١)، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٥م.
  - الرباعي، عبد القادر (الدكتور):
- ١٦٨ الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ط۱، نشرته جامعة اليرموك أربد
   الأردن ۱۹۸۰م.
  - رشيد، ناظم (الدكتور):
  - ١٦٩ الأدب العربي في العصر العباسي، جامعة الموصل، دار الكتب ١٩٨٩ م.
    - ساعي، أحمد بسام (الدكتور):
    - ٧٠ الصورة بين البلاغة والنقد، ط١، المنارة للطباعة والنشر ١٩٨٤م.
      - السامرائي، ابراهيم (الدكتور):
      - ٧١ في لغة الشعر، دار الفكر للنشر والتوزيع- عمان، بلا.
      - ١٧٢ من معجم المتنبى، وزارة الإعلام العراقية بغداد ٩٧٧ م.
        - سلام، محمد زغلول (الدكتور):
- ١٧٣ تاريخ النقد العربي من القرن الخامس إلى العاشر الميلادي، دار
   المعارف مصر، بلا.
  - شاكر، محمود محمد:
- ١٧٤ المتنبي، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، دار المدني جدة، مكتبة الخانجي مصر ١٩٨٧ م.
  - شرف الدين، خليل:
- ١٧٥ المتنبي أمة في رجل (الموسوعة الأدبية الميسرة ٣)، دار ومكتبة الهلال-بيروت ١٩٨٠.
  - شعيب، محمد عبد الرحمن (الدكتور):

- ١٧٦ المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث، مكتبة الدراسات الأدبية (٣٥)، دار
   المعارف مصر ٩٦٤ م.
  - شلق، على (الدكتور):

٧٧ - المتنبي شاعر ألفاظه تتوهج فرساناً، ط١، وزارة الثقافة - بغداد ١٩٧٧ م.

- الشّمّاع، حسن محمد (الدكتور):

٨٧١ - صورة المرأة في غزل ابي الطيب، ط١، دار العلوم - الرياض ٩٨٠ م.

- الشهال، رضوان:

٧٩ ١- في الشعر والفن والجمال، دار الأحد- بيروت، بلا.

- شيخون، محمود السيد (الدكتور):
- ١٨٠ الاستعارة، نشأتها، وتطورها، وأثرها في الأساليب العربية، ط١، دار الطباعة المحمدية القاهرة ١٩٧٧.
  - الصابوني، محمد على:

٨١ ا–صفوة التفاسير، ط٥، دار القلم– جدة– السعودية ٩٨٦ ام.

- الصالح ، صبحي (الدكتور):

١٨٢ – دراسات في فقه اللغة، ط٢، منشورات المكتبة الأهلية – بيروت ٩٦٢ ام.

- الصاوي، أحمد عبد السيد (الدكتور):

١٨٢ - مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين، منشأة المعارف-الاسكندرية ١٩٨٨ م.

– صبحي، محيي الدين:

١٨٤- شاعرية المتنبي في القرن الرابع الهجري، وزارة الثقافة - دمشق الم ١٩٨٣م.

- الصعيبي، أديب:

٥٨١- المتنبي، بلا تاريخ، ولا دار نشر.

- صمود، حمادي:

١٨٦- التفكير البلاغي عند العرب إلى القرن السادس، منشورات الجامعة التونسية ١٩٨١م.

- ضيف، شوقي (الدكتور):

٨٧ - التطون والتجديد في الشعر الأموي، ط٦، دار المعارف- مصر، بلا.

٨٨ ١- الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط ١٠٠، دار المعارف مصير، بلا.

- طه، حسين (الدكتور):

١٨٩ - مع المتنبى، ط١٠٠، دار العفارف - مصبر، بالا.

- الطيال، احمدًا

• ٩ ١ - المتنبي، دراسة نصوص من شعره، ط١، منشورات المكتبة العربية -طرابلس، ٩٨٥م.

- طبانة، بدوي (الدكتور):

١٩١٠ التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، ط٢، مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ، ١٩٧٠ م

١٩٢ دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى غاية القرن الثالث، ط٦،
 دار الثقافة – بيروت ١٩٧٤م.

١٩٣ - السرقات الأدبية، مكتبة نهضة مصر - القاهرة، بلا.

- عبادة، السعيد السيد (الدكتور):

٤ ٩ ١ - ابو العلاء الناقد الأدبى، ط١، دار المعارف القاهرة ٩٨٧ ١م.

- عباس ، إحسان (الدكتور):

٥٩٥ - تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط٤، دان الثقافة - بيروت ٩٨٣ م.

١٩٦٠ - العرب في صقلية، دار المعارف - مصر، بلا.

- عبد التواب، رمضان (الدكتور):

١٩٧ - فصول في فقه اللغة، ط٢، مكتبة الخانجي- القاهرة ١٩٨٣م.

- عثمان، سهيل وآخر:

٩٨ ١- المحصول الفكري للمتنبي، ط١، دار الإرشاد-بيروت ١٩٦٩م.

- العريض، إبراهيم (الدكتور):
- ٩٩ ١- فن المتنبى بعد ألف عام، ط ١، دار العلم للملايين بيروت ١٩٦٤م.
  - عزام ، عبد الوهاب:
  - ٠٠٠ ذكرى أبي الطيب بعد الف عام، ط٣، دار المعارف مصر، بلا.
    - العزاوي، نعمة رحيم (الدكتورة):
- ٢٠١ النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري، وزارة الثقافة العراق بغداد ١٩٧٨ م.
  - العشماوي، أيمن:
- ٢٠٢ قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني، ط١، دار النهضة العربية بيروت ١٩٨٣م.
  - عصفور، جابر (الدكتور):
- ٢٠٣ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار الثقافة القاهرة
   ١٩٧٤م.
  - علام، عبد الواحد (الدكتور):
  - ٢٠٤ البديع، المصطلح والقيمة، مكتبة الشباب، القاهرة ١٩٨٩م.
    - عواد، كوركيس وميخائيل:
- ٥٠٠ رائد الدراسة عن المتنبي، وزارة الثقافة العراقية دار الرشيد بغداد ٩٧٩ م.
  - عوض، إبراهيم (الدكتور):
  - ٢٠٦ لغة المتنبى، مطبعة الشباب القاهرة ١٩٨٧م.
    - عياد، شكرى (الدكتور):
- ٧٠٧ الأدب في عالم متغير، الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٧١م.
  - عيد، رجاء (الدكتور):

- ٢٠٨ فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، ط٢، منشأة المعارف الإسكندرية،
   بلا.
  - غريب، روز:
- 9 · ٢ النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، ط ١ ، دار العلم للملآيين بيروت مع ١ ، ١ ، دار العلم للملآيين بيروت مع ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ م ٠ .
  - فتوح، محمد (الدكتور):
  - ٠ ٢١ شعر المتنبي، قراءة أخرى، دار المعارف القاهرة ١٩٨٣م.
    - فيصل، شكري (الدكتور):
- ٢١١ المجتمعات الإسلامية في القرن الأول، مطابع دار الكتاب العربي مصر ١٩٥٢ مم.
  - قرعاوي، حسن:
  - ٢١٢ الحكمة في شعر المتنبي، ط ١، دار عمان الأردن ٩٨٦ م.
    - قليقلة، عبده (الدكتور):
- ٣ ٢١ أبيات المعاني في شعر المتنبي، ط ١، الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الرياض ٩٨٣م.
  - الملائكة، نازك (الدكتورة):
  - ٤ ٢١ قضايا الشعر المعاصر، ط٦، دار العلم للملايين بيروت ١٩٨١م.
    - المانع، سعاد (الدكتورة):
    - ٥ ٢١ سيفيات المتنبى، ط ١، السعودية جامعة الرياض ٩٨١ ام.
      - مبارك، زكي (الدكتور):
    - ٢١٦ النثر الفني في القرن الرابع الهجري، دار الجيل بيروت، بلا.
      - الماسني، زكي:
    - ٧١٧- المتنبى، نوابغ الفكر العربي (١٥) دار المعارف مصر ١٩٦١م.
      - محمد، السيد إبراهيم:

۲۱۸ – الضرورة الشعرية، دراسة أسلوبية، ط۱، دار الأندلس – بيروت
 ۱۹۷۹م.

- المخزومي، مهدي (الدكتور):

٢١٩-مدرسة الكوفة، ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ط٣، دار الرائد العربي-بيروت ١٩٨٦م.

- مطلوب، أحمد (الدكتور):

· ٢٢- اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، الكويت- وكالة المطبوعات ١٩٧٣م.

٧٢١ - معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٩٨٣ م.

– معتوق، جورج عبدو:

٢٢٢ – المتنبي شاعر الشخصية القومية، ط ١، دار الكتاب اللبناني، بيروت
 ٩٧٤ م.

- مندور، محمد (الدكتور):

٢٢٣- في الميزان الجديد، دار نهضة مصر للطبع والنشر- القاهرة، بلا.

٢٢٤- النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر للطبع والنشر- القاهرة، بلا.

- نافع، عبد الفتاح (الدكتور):

٥ ٢٢- لغة الحب في شعر المتنبي، ط ١، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان- الأردن ٩٨٣م.

- النص، إحسان (الدكتور):

٢٢٢- العصبية القبلية وأثرها في النشعو الأموي، ط٢، دار الفكر ١٩٧٣م.

- نهر، هادي (الدكتور):

٢٢٧ - مع المتنبي في شعره الحربي، ط ١، مطبعة الجامعة - بغداد ١٩٧٩م.

- الهاشمي، السيد أحمد:

- ٢٢٨ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ط٦، دار الكتب العلمية بيروت.
  - هدارة، محمد مصطفى (الدكتور):

779 مشكلات السرقات في النقد العربي، ط٣، المكتب الإسلامي بيروت ١٩٨١ م.

- هلال، ماهر مهدي (الدكتور):
- ٠٣٠ جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، دار الرشيد للنشر بغداد ١٩٨٠م.
  - الواد، حسين (الدكتور):

٢٣١ – المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، ط ١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر – تونس ١٩٩١م.

# ج- الدواوين والمجموعات الشعرية:

- ٢٣٢ ديوان ابن الرومي: تحقيق عبد الأمير مهنا، ط ١، دار ومكتبة الهلال- بيروت ١٩٩١م.
- ٢٣٣ ديوان ابن وكيع التنيسي، تحقيق هلال ناجي ط ١، دار الجيل بيروت ١٩٩١ م.
- ٢٣٤ ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط٢، مكتبة النهضة بغداد ١٩٦٤م.
- ٥٣٧ ديوان أبي تمام، شرح التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف القاهرة بلا.
- ٢٣٦ ديوان أبي الحسن التهامي، تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن، ط ١، مكتبة المعارف الرياض ٩٨٢ م.
- ٣٧ ديوان أبي دلامة الأسدي، إعداد رشدي علي حسن، ط ١، دار عمار عمان ١٩٨٥ م.

- ٢٣٨ ديوان أبي سعد المخزومي، جمع وتحقيق د. زرّوق فرج زرّوق بغداد ١٩٧١م.
- ٢٣٩ ديوان أبي العتاهية، تحقيق د. شكري فيصل، مطبعة جامعة دمشق ١٩٦٥ ١٩٦٥
- ٢٤- ديوان أبي عطاء السندي، تحقيق د. بني بخش بلوصي، لجنة إحياء الأدب السندي، حيدر آباد- الباكستان ١٩٦١م.
- ٢٤١ ديوان أبي الفتح، البستي، تحقيق د. محمد موسى الخولي، ط ١، دار الأندلس بيروت ١٩٨٠م.
- ٢٤٢ ديوان أبي نواس، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي بيروت، بلا.
- ۲٤٣ ديوان أبي هلال العسكري، جمع وتحقيق ودراسة د. محسن غياض، ط ١، منشورات عويدات بيروت ١٩٨٥م.
- ٢٤٤ ديوان أشجع السلمي، دراسة وجمع د. خليل بنيان الحسون، ط ١، دار السيرة بيروت ١٩٦٨.
  - ٥ ٢ ٢ ديوان الأعشى، دار صادر بيروت ١٩٦٦م.
  - ٢٤٦ ديوان امرئ القيس، دار صادر بيروت ، بلا.
- ٢٤٧ ديوان البحتري، تحقيق حسن كامل الصيرفي، ط٢، دار المعارف القاهرة، بلا.
- ٢٤٨ ديوان بشار بن برد، جمع وتحقيق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع ١٩٧٦ م.
- 9 ٤ ٢ ديوان جرير، شرح محمد اسماعيل الصاوي، مكتبة محمد حسين النوري، دمشق، بلا.
- ٢٥- ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق د. سيد حنفي، وحسن كامل الصيرفي، المكتبة العربية ١٦٣، وزارة الثقافة القاهرة ١٩٧٤م.
- ٥١ ديوان حيص بيص، شهاب الدين أبي الفوارس سعد بن محمد التميمي،

- تحقيق مكّي السيّد جاسم، وشاكر هادي، منشورات وزارة الإعلام العراقية ١٩٧٤م.
  - ۲۵۲ ديوان الخنساء، دار صادر بيروت، بلا.
- ٢٥٣ ديوان ديك الجن الحمصي، تحقيق د. احمد مطلوب، و د. عبد الله جبوري، دار الثقافة بيروت, بلا.
- ٤ ٥ ٧ ديوان ذي الإصبع العدواني، جمع وتحقيق عبد الوهاب العدواني، ومحمد الدليمي، مطبعة الجمهور الموصل ٩٧٣ م.
- ه ه ٧- ديوان ذي الرّمة، غيلان بن عقبة، تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية ٩٧٣ م.
- ٥٦ ديوان زهير بن أبي سلمى، صنعة ثعلب، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٤م.
- ۷۵۷ ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق وليم بن الورد البروستي، مراجعة لجنة إحياء التراث العربي، ط۲، دار الآفاق الجديدة بيروت ۱۹۸۰م.
- ٥٨ ٢ ديوان السرّي الرفاء، تحقيق د. حبيب حسين الحسيني، دار الرشيد للنشر، وزارة الإعلام العراقية ١٩٨١م.
- ٩٥ ٢ ديوان الصاحب بن عبّاد، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط٢، دار
   القلم، بيروت، ومكتبة النهضة بغداد ٩٧٤ م.
- · ٢٦- ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد)، تحقيق د. سامي الدهان، ط٣، دار المعارف- مصر، بلا.
- ٢٦١ ديوان طرفة بن العبد، بشرح الأعلم الشنتمري (ت ٤٧٦هـ)، تحقيق درية الخطيب، ولطفي الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق ٩٧٥م.
  - ٢٦٢ ديوان عامر بن طفيل، دار صادر بيروت ٩٦٣ ام.
  - ٢٦٣ ديوان العباس بن الأحنف، دار صادر بيروت ١٩٧٨ م.
- ٢٦٤ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم، دار صادر بيروت، بلا.

- ٥ ٢٦- ديوان علي بن الجهم، تحقيق خليل مردم بك، ط٢، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٨٠م.
  - ٢٦٦- ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار صادر- بيروت.
- ٢٦٧ ديوان الفرزدق، شرح وضبط، علي فاعور، ط ١، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٧ م.
- ٢٦٨- ديوان القتّال الكلابي، تحقيق د. إحسان عباس، دار الثقافة بيروت ١٩٦١ م.
  - ٢٦٩ ديوان لبيد بين ربيعة العامري، دار صادر بيروت ٩٦٦ م.
- · ۲۷- ديوان ليلى الأخيلية، شرح وتحقيق خليل إبراهيم عطية، وجليل عطية، ط٢، دار الجمهوري- بغداد ٩٧٧ م.
- ٢٧١ ديوان مالك ومتمم أبناء نويره، جمع وتحقيق ابتسام مدهون، مطبعة الرشاد بغداد ٩٦٨ م.
- ۲۷۲ ديوان محمود الوراق، جمع وتحقيق د. محمد زهدي يكن، دار يكن للنشر بيروت ۹۸۳ م.
- ٢٧٢ ديوان النابغة الذبيائي، تحقيق المصامي فوزي عطوي، دار صعب بيروت ١٩٨٠ م.
  - ٢٧٤ ديوان الهذليين، ط ١، مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ٥٤ ٩ ١م.
- ٥٧٧- شعر أبي الشيص الخزاعي وأخباره، جمع وتحقيق د. عبد الله الجبوري- بغداد ١٩٦٧م.
- ٢٧٦ شعر الأخطل، أبي مالك غياث، صنعة السكري، تحقيق د. فخر الدين قباوه،
   ط٢، دار الآفاق الجديدة بيروت ٩٧٩ م.
- ۲۷۷ شعر الحصين بن الحمام المري، جميع وتحقيق د. مهدي عبيد قاسم، المورد، م٧، ع٣، خريف ٩٨٨ ١م.

٧٧٨ – شعر الخليع، الحسين بن الضحاك، جمع وتحقيق عبد الستار فراج، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٠م.

۲۷۹ - شعر الكميت بين زيد الأسدي، جمع وتقديم د. داوود سلوم، مكتبة
 الأندلس - بغداد ١٩٦٩م.

# د-المقالات والتحقيقات في الصحف والدوريات:

- أبو جناح، صاحب:
- ٢٨ المتنبي والمشكلة اللغوية، مجلة المورد، المجلد السادس، العدد الثالث (بغداد ٩٧٧ م).
  - أبو الفضل العروضى (ت ٢١٦هـ):

٢٨١ – المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي، مجلة المورد، المجلد الرابع، العدد الرابع، (بغداد ١٩٧٥).

- ابن فورجة، أبو على محمد بن حمد.

٢٨٢ – التجني على ابن جني، مجلة المورد، المجلد السادس، العدد الثالث (بغداد 4٧٧ –).

٢٨٣ - الفتح على أبي الفتح، تحقيق د. محسن غياض، مجلة المورد، المجلد الثاني، العدد الأول، والثاني والثالث والرابع، (بغداد ١٩٧٣).

- ابن القطاع الصقلي، علي بن جعفر (ت ٥١٥هـ):

3 ٨٧ - شرح المشكل من شعر المتنبي، مجلة المورد، المجلد السادس، العدد الثالث (بغداد ١٩٧٧).

- الأفغاني، سعيد:

٥ ٨٨- نبوة المتنبى، الرسالة، السنة الرابعة، العدد (١٦٢)، (القاهرة ١٩٣٦).

- أمين، أحمد (الدكتور):
- ٢٨٦- هل كان المتنبي فيلسوفاً؟ صحيفة الهلال، عدد خاص ٤٣ (القاهرة ٥٣٥).
  - بكار، يوسف (الدكتور):

٢٨٧ - حقيقة التصغير في شعر المتنبي، في كتاب قضايا النقد والأدب، ط ١، دار الأندلس - بيروت ١٩٨٤، ص ١٢٣.

- البيومي، محمد رجب:

٨٨٧ – لماذا ألف الجرجاني كتاب الوساطة؟ الأديب، الجزء الضامس، السنة الثلاثون – (بيروت ١٩٧١).

- الجارم، على:

٢٨٩ سر نبوغ المتنبي، صحيفة دار العلوم، الجزء الأول، العدد الرابع، السنة الثانية، القاهرة (ابريل ١٩٣٦).

- جبري، شفيق:
- · ٢٩- أين تعلم المتنبي؟ مجلة المجمع العلمي العربي، الجزء السادس، المجلد العاشر، (دمشق ١٩٣٠).
- ٢٩١ وطن المتنبي، مجلة المجمع العلمي العربي، الجزء الخامس، المجلد العاشر (دمشق ١٩٣٠).
  - جواد، مصطفى:

٢٩٢ – شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبري، مجلة المجمع العلمي العربي، المجزء الأول والثاني، المجلد الثاني والعشرون، دمشق (كانون الثاني وشباط ١٩٤٧).

٢٩٣ – شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبري، مجلة المجمع العلمي العربي، المجزء الثالث والرابع، المجلد الثاني والعشرون، دمشق (آذار، نيسان ١٩٤٧).

- الجويني، مصطفى (الدكتور):

- ٤ ٢٩ السرقات الأدبية، العربي، العدد (١١٧)، الكويت ، (آب، أغسطس، ١٩٦٨).
  - الجندي، سليم:
- 9 ٢٩ ثقافة المتنبي ومصادرها، مجلة المجمع العلمي العربي، المجلد الرابع عشر، العدد ( ١١، ١٢)، (دمشق ١٩٣٦).
  - حبشى، رينيه!
- ٢٩٦ الشعر في معركة الوجود، في كتاب «الشعر في معركة الوجود», دار مجلة شعر بيروت، بلا.
  - حسين، محمد كامل (الدكتور):
- ٧٩٧ التعقيد في شعر المتنبي، الكاتب المصري، المجلد الأول، العدد الثاني، القاهرة (نوفمبر ٥٤٥).
  - الخورى، رئيف:
- ۲۹۸ المتنبي في ضوئنا، الطليعة، العدد الثامن، السنة الثانية، دمشق (تشرين الأول، أكتوبر ٢٩٦).
  - السكاكيني، وداد:
- ٢٩٩ السهولة في شعر المتنبي، الكاتب المصري، المجلد الأول، العدد الرابع، القاهرة (يناير ٢٩٦).
  - ضيف، أحمد (الدكتور):
- ٣٠٠ أبو الطيب المتنبي، نظرات سريعة في ديوان، صحيفة دار العلوم، الجزء الأول، العدد الرابع، السنة الثانية، القاهرة (إبريل ١٩٣٦).
  - الطويل، محمد عبد المجيد!
- ٣٠١ كتابان منسوبان لأبي العلاء المعرّي، مجلة عالم الكتب. المجلد الثاني عشر، العدد الأول، دار ثقيف للنشر والتأليف، الريّاض (يناير ١٩٩١).
  - عبد الجواد، محمد:
- ٣٠٢ عبارة المتنبى بين البداوة والعجمة، صحيفة دار العلوم، الجزء الأول،

- السنة الثانية (القاهرة ١٩٣٦).
  - عبد الحميد، محمد محى الدين:
- ٣٠٢ أبو الطيب المتنبي، الرسالة، العدد ١٦٤، السنة الرابعة (القاهرة ١٩٣٦).
- ٤٠٢- أبو الطيب المتنبي والنصاة، مجلة المجمع العلمي العربي، المجلد العلمي العربي، المجلد العلمي العربي، المجلد الرابع عشر، العدد السابع، والثامن، (دمشق ١٩٣٦).
  - عبد الفتاح ، طه طه".
- ٣٠٥ سر العبقرية في المتنبي صحيفة دار العلوم، الجزء الأول، العدد الرابع،
   السنة الثانية (الثقاهرة ١٩٣٦).
  - العزام، محمد عبد الله:
- ٣٠٦ ليس للمعري أدلة إضافية على تزوير الكتاب المنشور بعنوان «معجز أحمد». مجلة عالم الكتب، دار ثقيف للنشر والتأليف، المجلد الرابع عشر، العدد الثالث، (الرياض ١٩٩٣).
  - العقاد، عباس:
- ٣٠٧ ولع المتنبي بالتصغير في كتاب «مطالعات في الكتاب والحياة» دار الفكر، القاهرة ٩٧٨ م.
  - عياد، شكري (الدكتور):
- ٨٠٣ الأسلوبية الحديثة، محاولة تعريف، مجلة فصول، العدد الثاني، القاهرة،
   (يناير ١٩٨١).
  - غياض، محسن (الدكتور):
- ٣٠٩ ظاهرة الغموض في شعر المتنبي، مجلة جامعة الموصل، المجلد السابع، العدد الأول، الموصل، (تشرين الأول ١٩٧٦).
  - الكعبي، منجي (الدكتور):
- · ٣١- المتنبي شاعر العظمة والطموح، من كتاب مالئ الدنيا وشاغل الناس، بغداد، (تشرين الثاني ١٩٧٧).
  - الكيالي، سعيد:

- ١١١ نشأة المتنبي وعصره، الحديث، عدد خاص عن المتنبي، العدد السابع، السنة التاسعة، حلب (تموز ١٩٣٥).
  - . المبارك، عبد القادر:
- ٣١٢ لغة المتنبي، مجلة المجمع العلمي العربي، المجلد الرابع عشر، العدد (٧، ٨)، (دمشق ١٩٣٦).
  - المعرى، أبو العلاء:
- ٣١٣ أوزان المتنبي وقوافيه، تحقيق د. السعيد السيد عبادة، مجلة كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، السنة الأولى، العدد الأول ٢٠١ ٢٠٤ ١.
  - ناصف، على النجدي:
- ٤ ٣١- التعقيد في شعر المتنبي، الكاتب المصري، المجلد الأول، العدد الرابع، القاهرة (يناير ١٩٤٦).
- ٣١ ثقافة المتنبي، صحيفة دار العلوم، الجزء الأول، العدد الرابع، السنة الثانية، القاهرة (إبريل ٣٦).
  - هنداوی، خلیل:
- 717- الوساطة بين المتنبي وخصومه، الأديب، الجزء الرابع، السنة الثالثة (نيسان ١٩٢٤).
  - هيكل، محمد حسين:
- ٧١٧ فن المتنبي، مجلد الحديث، عدد خاص عن المتنبي، العدد السابع، السنة التاسعة، حلب (تموز ١٩٣٥).

#### هـ- المخطوطات:

### أ) قديمة:

- ابن معقل، أحمد بن علي الأزدي (ت ١٤٤هـ):

٣١٨ - المآخذ على شراح ديوان المتنبي القدماء، نسخة مكتبة فيض الله تركيا
 رقم (١٣٤٨) أدب.

- ٩ ٣١- المآخذ على شراح ديوان المتنبي، نسخة عارف حكمت، المدينة المنورة رقم (٥٧) أدب.
  - الخطيب التبريزي (ت ٢٠٥هـ):
- · ٣٢٠ شرح ديوان المتنبي، نسخة المكتبة الوطنية باريس، رقم (١٠١ ٣١ ٣١).
- ٣٢١ شرح ديوان المتنبي، نسخة كلية الدراسات العليا جامعة بغداد رقم (٣٦٦ ) أدب.
  - الزمزمي، عز الدين عبد العزيز بن على (ت ٩٦٣ هـ):

٣٢٢ - تنبيه ذوي الهمم على مآخذ أبي الطيب من الشعر والحكم، دار الكتب المصرية رقم (٥٣٢) أدب.

- المعري، أبو العلاء:
- ٣٢٣-اللامع العزيزي (منسوب)، ميكروفيلم، جامعة بغداد، تسلسل ٢٠٤، رقم تصنيف ١٨٢٨/٢.
- 3 ٣٢ معجز أحمد أو اللامع العزيزي (منسوب)، وهو شرح ديوان أبي الطيب، مكتبة كلية اللغة العربية الرياض رقم (٦٢٤) أدب.

## ب) الحديثة:

- السلبي، محمود (الدكتور):
- ٥ ٣٢- الصورة الفنية في شعر المتنبي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة
   العربية جامعة الأزهر، ١٩٨١.
  - فالح، رشيد:

٣٢٦ – الصورة المجازية في شعر المتنبي، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة بغداد، ٩٨٥ م.

#### و- المراجع المترجمة:

- أدّي شير:

٣٢٧ – معجم الألفاظ الفارسية المصرية، مكتبة لبنان – بيروت ١٩٨٠م. – بروكلمان:

٣٢٨ - تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم النجار، ط٢، دار المعارف - مصر، بلا.

#### -بلاشير:

٣٢٩ - أبو الطيب المتنبي، دراسة في تاريخ الأدب العربي، ترجمة د. إبراهيم الكيلاني، ط٢، دار الفكر ١٩٨٥م.

# منشورات وزارة الثقافة : سلسلة كتاب الشهر

| سليمان موسى       | ١- دراسات في تاريخ الأردن الحديث                   |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| د. عبد الله رشيد  | ٢– روكس بن زائد العزيزي                            |
| تحسين الصلاح      | ٣ - عدي بن الرقاع العاملي: حياته وشعره             |
| أحمد المصلح       | ٤ – أدب الأطفال في الأردن                          |
| نايف النوايسة     | ٥ – معجم أسماء الأدوات واللوازم في التراث العربي   |
| عبد الله الكساسبة | ٦- حسني فريز شاعراً وأدبياً                        |
| وزارة الثقافة     | ٧- الفن التشكيلي الأردني                           |
| د. أسامة شهاب     | ٨- الحركة الشعرية النسوية في فلسطين والأردن        |
| د. أنور الزعبي    | ٩ - في تحليل المفاهيم                              |
| د. نواف قوقزة     | ١٠- نظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقد      |
| وزارة الثقافة     | ١١- محمود سيف الدين الإيراني: سيرته وأدبه          |
| فاروق جرار        | ١٢ - الرسالة والصورة: قضايا معاصرة في الإعلام      |
| يوسف يوسف         | ۱۳ - فضاءات سينمائية                               |
| يعقوب العودات     | ٤ ا- ريسائل إلى ولدي «خالد»                        |
| ورارة الثقافة     | ٥ ١- خصوصية الإبداع النسوي                         |
| وزارة الثقافة     | . ٦ ١- الشعر في الأردن                             |
| علي ڏيپ ڙايد      | ١٧ – ترجمة الكاتب في آثاب الصاحب                   |
| د. وليد العنائي   | ١٨- التباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية العربية |

فهدسلامة THE JORDAN NOVEL - 19 نزيه ابو نضال NOVELS AND NOVELITS FROM JORDAN-Y · ٢١– قضايا النهضة والتنوير مجموعة باحثين ۲۲ – القوس والوتر د. حسين جمعة د. محمد عبيد الله ٣٢- القصة القصيرة في فلسطين والأردن د. عمر القجاوي ٢٤ – شرح ديوان امرئ القيس لأبي جعفر النّحاس أمل المشايخ ٣- أبو هلال العسكري ناقذاً ٢٦- اللغة نشأتها وتطورها في الفكر والاستعمال حسن سعيد الكرمي عبد المتعم الرقاعي ٧٧ - الأمواج: صفحات من رحلة الحياة حسن العايد ٢٨ – مستقبل الثقافة العربية في عام متغير (مابعد العولمة) د. شکري حجي ٢٩ - الأدب في الصحافة الأردنية تيسير النجار ٣٠ – عيسى الناعوري: شطحات مع الآداب الأجنبية ` د. إبراهيم خليل ٣١ - أقنعة الواوى: دراسات في الخطاب الووائي العربي محمود الريماوي ٣٢ – المجموعة القصصية السيع د. أنور الزعبي ٣٢ – في تحليل المفاهيم (٣) د. عبد الرحيم مراشدة ٣٤- الفضاء الروائي: الرواية في الأردن نموذجاً الهدى عيد الرواضية ٣٥- الأردن في موروث الجغرافيين والرحالة العرب

٣٦ - قراءات : مقالات و نصوص ثقافية

د زیاد الزعبی

# الفهرس

| ١١ | القدمة                                           |
|----|--------------------------------------------------|
| ١٥ | الباب الأول ويشتمل على فصلين:                    |
| ۲. | الفصل الأول: الشروح اللغوية الكاملة للديوان:     |
|    | ١- الفسر لابن جني.                               |
|    | ٢-شرح شعر المتنبي لابن الافليلي.                 |
|    | ٣ – شرح الواحدي لديوان المتنبي.                  |
|    | 3 - شرح الخطيب التبريزي لديوان المتنبي «الموضح». |
|    | ٥ - الشرح المنسوب للمعري والمسمى «معجز أحمد».    |
|    | تحقيق د. عبدالمجيد ذياب.                         |

٦- التكملة وشرح الأبيات المشكلة لأبي على الحسين الصقلي

١- الفتح الوهبي على مشكلات شعر المتنبى لابن جني.

٤ - التجني على ابن جني لابن فورَّجة البروجردي.

٢- الواضح في مشكلات شعر المتنبى لأبي القاسم الأصبهاني.

٣- المستدرك على ابن جنى فيما شرحه من شعر المتنبي لأبي

الفصل الثاني: الشروح التي تناولت أبيات المعاني: -----

٧- التبيان، المنسوب لأبى البقاء العكبري.

المغربي.

الفضل العروضى.

| ٥ – الفتح على أبي الفتح، لابن فورَّجة البروجردي.                           |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ٦- شرح مشكل شعر المتنبي لابن سيدة الاندلسي .                               |
| ٧- شرح المشكل من شعر المتنبي لابن القطاع الصقلي.                           |
| ٨ – تفسير أبيات المعاني لابي المرشد سليمان المعري.                         |
| ٩ - سرقات شعر المتنبي ومشكل معانيه، المنسوب لابن                           |
| بسام الشنتمري .                                                            |
| الباب الثاني : ويشتمل على أربعة فصول : """"""""""""""""""""""""""""""""""" |
| الفصل الأول: النقد الجمالي، ويقسم إلى ثلاثة أقسام:                         |
| القسم الأول: نقد المعاني، ويشتمل على:                                      |
| أولاً: العلاقة بين الشعر والأخلاق والدين.                                  |
| ثانياً: التعقيد والغموض.                                                   |
| ثالثاً: مطابقة الكلام لمقتضى الحال.                                        |
| رابعاً: التجديد والابتكار.                                                 |
| خامساً: المبالغة والغلو.                                                   |
| القسم الثاني: نقد الالفاظ، ويشتمل على:                                     |
| أولاً: التكرار.                                                            |
| ثانياً: التصغير.                                                           |

ثالثاً: استعمال الألفاظ الاعجمية.

رابعاً: استخدام ألفاظ الغزل في الحرب.

تَخَامِساً: استعمال الغريب.

سادساً: استخدام الألفاظ الصوفية،

سَابِعًا: استخدام ذا الاشارية.

ثامناً: ما وقع في شعره من الركاكة والسفسفة بالفاظ العامة

والسوقة.

ثانياً: المطلم.

ثالثاً: حسن التخلص.

القصَّل الثاني: السرقات الشعرية. ......

أولاً: لمحة عامة.

ثانياً: المتنبي والسرقات الادبية.

أ- الكتب والدراسات التي تناولت سرقات المتنبي بخاصة.

ب- مصادر السرقات كما رآها شراح ديوان المتنبى القدماء.

ج- ما طبقه شراح ديوان المتنبي من قواعد السرقة على شعره.

د- ما ذكره الشراح من أن الشعراء أخذوا من المتنبى.

هـ رفض بعض الشراح ما ذكره غيرهم من سرقة، وردوه وعللوا ذلك.

| ٤ | • | ٣ | الفصل الثالث: النقد البلاغي والعروضي: |
|---|---|---|---------------------------------------|
| ٤ | • | ٤ | أولاً: النقد البلاغي، وقسم الى قسمين: |
|   |   |   | الأول: علم البيان ويشتمل على:         |

أ- محسنات معنوية ومنها:

١- الاستعارة .

٧- التشبيه.

٣-الكناية.

الثاني: علم البديع، ويشتمل على:

١- الاستثناء:

٧- الاستطراد.

٣- الإشارة.

٤ - الالتفات.

٥ – التثميم،

٦- التصدير ،

٧– التقسيم،

٨- التورية.

٩- الخشو،

٠ ١- الطباق،

|     | ب- محسنات لفظية، ويشتمل على : الجناس.               |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ٤٦٨ | ثانياً: النقد العروضي.                              |
|     | الفصل الرابع: النقد اللغوي والنحوي، ويشتمل على:     |
|     | أولاً: ثقافة المتنبي اللغوية.                       |
|     | ثانياً: ظواهر لغوية في شعر المتنبي.                 |
|     | ثالثاً: ظواهر نحوية في شعر المتنبي.                 |
|     | رابعاً: الضرورة الشعرية.                            |
|     | أ– لمحة تاريخية.                                    |
|     | ب- نماذج من الضرورات التي ذكرها شراح ديوان المتنبي. |
| ٥٣٢ | ٨-المادر والمراجع.                                  |
|     |                                                     |